



مطتابع المففت لالأوفيت



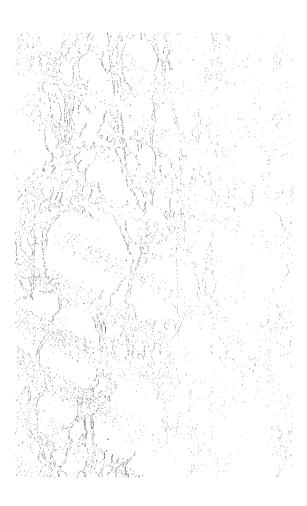

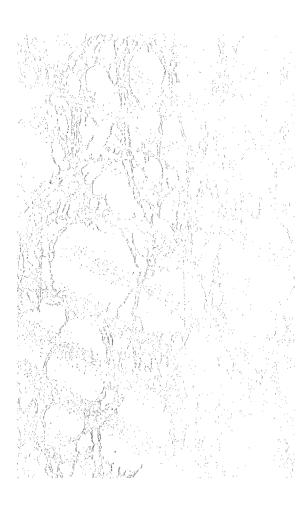

ت الميت عُصلال تشفُّل ع الحيث المعشاني الأول مِن تنة اداء الدسنة ١٠١٠،

# عَصلابِ فَللَّاعِ الحِثُ مَالِعَثمانِي الأُول مِنسَنة ١٠٠١ه الجي سَنة ١١٦٠ه

نشانیف الأدیب العکرمة حسّام الدّین محسِن بن الحسَن بن العَاسِم بن اُمُعَد بن القاسِم بنش محَدالملقِّب ب" ابوطالسبِّ" الموّن سنة ١١٧٠ لد

الجئزةُ الأولث

تحقیق عَبراللّه محمد لحابشحیت



حقوق الطبع والنشر محفوظة الطبعة الأولى االاام ١٩٩٠ر



و المؤمر المؤمر

## بسر أللوالتمزالت

الحمد لله وصلَّىٰ الله على سيِّدنا محمَّد وآله وصحبه وسلَّم.

ساهمت فترة القرنين الحادي عشر والثاني عشر الهجريين بحصيلة تـاريخية كبيـرة في التراث اليمني كـان لها أهميتهـا القصــوكُ في كشف أحداث هذه الفترة وبيان أعلامها وأعمالها.

وكان لنشاط البلاد وتطوّرها من الناحية السياسية أثر في إحياء النهضة الكتابية في شتّى المجالات.

فظهر في المجال التاريخي جماعة من المؤرِّخين الكبار عرفناهم أولًا بموسوعاتهم التاريخيَّة الضَّخمة نذكر منهم:

المؤرَّخ عبد الله بن صلاح بن داود بن داغر له «الفتوحات المرادية في الجهات اليمانية وفي ثلاثة مجلّدات».

أحمد بن محمّد بن صلاح الشرفي المتوفى سنة ١٠٥٥ له «اللآليء المضية» في ثلاثة مجلدات ضخمة.

المطهر بن محمد الجرموزي المتوفى سنة ١٠٧٧ له موسوعة تاريخية في ثلاثة مجلدات كبيرة كل مجلد مستقل بعصر إمام من الأثمة اللين عاصرهم. وأخيراً المؤرخ يحيى بن الحسين بن الإمام القاسم بن محمد المتوفي نحو سنة ١٩٩٩ له أنباء الزَّمن وذيله (بهجة الزمن) في عدَّة مجلَّدات.

وكان للأخير الأثر الكبير على من أتى من بعده من أهل التاريخ المؤرخين وقد شغفوا بتتبع طريقته ومنهجه الذي سار عليه في كتاباته التاريخية. وكان قد أوفى واستوفى حتى لم يترك لمن بعده سوى الحذف والاختصار فظهرت جملة من التواريخ كان أساسها في الأصل كتاب أنباء الزمن وذيله للمؤرخ يحيى بن الحسين.

وهذا ما فعله العلامة الأديب عبدالله بن علي الوزير المتوفي سنة الذي اختصر كتابي شيخه السابق الذكر في مؤلفيه الشهيرين جامع المنون وطبق الحلوى ولم يكن عمله بإزاء الكتابين السابقين ليحيى بن الحسين سوى أنّه حوّل عبارة المؤلف الأوّل من النثر المرسل إلى السجع البديعي، وكذا صنع معاصر ابن الوزير العلامة الأديب المؤرخ المتفنن السيد حسام الدين المحسن بن الحسن بن القاسم بن أحمد أبو طالب بن الإمام المنصور القاسم بن محمد. وهذا المؤرخ ممن عني بكتابة التاريخ الوتسع في آداب عصره حتى صار المشار إليه في هذا المجال.

أبو طالب صاحب التاريخ .

ترجم له المؤرِّخ الحوثي في نفحات العنبر وذكر ان ميلاده في ثامن ذي الحجّة سنة ١١٠٣ ونشأ بالروضة قال: وهو الشَّاعر الأديب ذو التَّصانيف المفيدة في التاريخ شارك في علوم الآلة وطالع التَّواريخ وحفظ الأشعار والغرائب والنوادر حتى صارت مجالسته أشهى إلى الأكباد من قطر الندى ثم نظم الشعر الحسن ومدح أكابر الأعيان وأخل جوائزهم وحفظ في ابان عمره واتصل بالوزراء آل راجع فأحسنوا إليه وقلدوا جيده بأطواق المنن ومدحهم بغرر المدائح خصوصاً الوزير جمال الدين على بن أحمد راجح

وألَّف له التواريخ وفعل كتاباً في مناقبهم، ولما انقضت الدُّولة المنصورية سنة ١١٦١ انقطع إلى الفقيه إسماعيـل بن حسن النّهمي واتفقت له من المداعبات والمضحكات ما هي متناقلة عند الناس ولمامات الفقيه إسماعيل النهمي نصب له الدَّهر شراك المحن ، وقلب لـه ظهر المجن واستثقله أرباب الدُّولة المهدوية العباسيَّة حتى انه فعل تاريخاً لسيرة الإمام المهدي سبع سنين في مجلَّد وأبلغه إلى حضرته فأرسل له بقدر معلوم من الدُّراهم ووعده بالجائزة لتمام التاريخ مع ان إتمامه موقوف على انقضاء الدُّولة وكان في أوِّل أمره متعصِّباً على أهل السنة فكان يذكر البدر محمد بن إسماعيل الأمير في مؤلَّفاته أقبح ذكر وينقصه ثم رجع عن ذلك الأمر ومدح الأمير بقصيدة ميمية. ومدح القاضي أحمد قاطن وفعل إليه رسالة بليغة يطلب فيها معاونته عند الوزير أحمد بن على النهمي وكان الوزير شديد الميل عنه كونه من أصحاب بني راجع ومتعصّباً على أهل السنة وعلى الجملة فالحظوظ أرزاق بيد الله وكان صاحب الترجمة نبيلًا من فحول الرّجال عارفاً بالحقائق انتهىٰ ما ذكره الحوثي، ولم يذكر أحمد من المؤرخين سنة وفاته، إلَّا أن المؤرِّخ محمد بن محمد زيارة قال لعلَها بعد سنة ١١٧٠ والله أعلم.

#### مؤلّفاته:

المؤرِّخ الأديب محسن أبو طالب ممن لهج بالتَّاريخ وكتابته وكان متأثّراً بالموجة التي سادت عصره من طغيان المدرسة البديعية على كل ما كتبوه حتى أصبحت كتب التَّاريخ مزيجاً من سرد الحوادث والقطع البيانية المسجعة حتى شكا من هذه الظاهرة المؤرِّخ إبراهيم بن عبدالله الحوثي في مقدمة كتابه نفحات العنبر.

وكان مؤلّفنا ممن أغرق في السّجع في كل كتاباته فجاءت ضخمة فضفاضة، وقبل أن نصل إلى كتابه المعني طيب أهـل الكساء نقف عنـد

- بعض مؤلَّفاته الأدبية والتاريخية منها:
- ١ ذوب الذّهب بمحاسن من شاهدت من أهل الأدب ضمنه تراجم أهل الأدب مع الاهتمام بإيراد نصوص شعرية لهم وقد بَناه على أسلوب صاحب الريحانة وغيره منه نسخة خطيّة بقلم المعوَّلف سنة ١١٤٦ بجامع صنعاء برقم ١٩٣٦ ومنه مصورة بدار الكتب المصرية برقم ١٣٧٧ وأخرى بالمكتبة الأصيفية مخطوطة سنة ١٢٠٧ وثالثة بمكتبة علي أهيري ٢٤٠٣ ورابعة بليدن برقم ٢٣٧٩. وقد استوعب أكشر مادته صاحب نشر العرف.
- الاشعار بما استجد أهل عصري من الأخبار واألشعار جعله كالملحق
   لكتابه اأول خ في سنة ١١٥٧ بمكتبة المتحف البريطان برقم ٣٨٢٣.
- ٣ ـ مسك داريـن بمدائح الوزير علي بن راجح في مكتبة الأستاذ علي بن أحمد بن أبى الرجال بقلم المؤلف.
- ي سجع المطوق بمدائح رب المنائح علي بن أحمد راجح بقلم المؤلّف سنة ١١١٨ بمكتبة علي أميري برقم ٢٣٨١.
  - ٥ ـ ذيل طبق الحلوي.
- ٦ أقراط اللجين في سيرة المتوكل القاسم بن الحسين مخطوط سنة
   ١١٠٧ بمكتبة المتحف البريطاني برقم ٢٨٢٣.
- ٧ ـ الشذور العسجدية في الخلافة الأحمدية في التاريخ منه مخطوطة سنة
   ١١٩٧ بمكتبة ياييل برقم ١٣١٠ ومصورة بمكتبة الدكتور حسين
   العمرى.
- ٨ ـ السحر المبين وفتور ألحاظ الحور العين فيما سنح من أخبار اليمن
   وأهله الميامين من سنة ١٠٩٢ إلى سنـة ١١٥٠ على التنميص

والتَّعيين منه نسخة خطية بقلم المؤلَّف بجامع صنعاء وأخرى بـدار الكتب المصرية.

 ٩ ـ وشي صنعاء في أخبار الإمام المتوكل على الله القاسم بن محمد وولده المنصور وهو القسم الثاني من كتاب السحر المبين منه نسخة خطية بمكتبة ليدن برقم ٤٠١.

 ١٠ نسمات الأسحار بنفحات الأزهار في مدح الأمير ذو الفقار مخطوط بمكتبة الأمير وزيانا ٨١٢٣ ٨.

 ١١ رياض العسجد في شرح بسامة السيد إسماعيل بن محمد فايع في التاريخ مخطوط بمكتبة المتحف البريطاني برقم ٢٨٢٣.

#### كتابه طيب أهل الكساء:

جميع كتبه التاريخية لخُصها في كتابه الشَّخم طبب أهل الكساء وهو من الكتب الكبيرة استوعب فيه أخبار اللَّولة القاسمية منذ قيامها وبدأه من سنة ١٠٠١ ونحن لا نعرف من هذا الكتاب سوى نسخة وحيدة مبتورة توجد بمكتبة بغداد لي وهي بتركيا برقم ١٨١٢. ولما كان الكتاب من الكتب الشَّخمة وقد أغرقه المؤلَّف بالسجع المفرط الذي تضيع بين طياته الأخبار التاريخية والوقائع تصدي لتلخيصه وتهذيبه أحد العلماء في القرن الثاني عشر - وأظنه أحد تلامذة المؤلِّف - العلامة إسماعيل بن أحمد بن علي بن المتوكل، وهذا الرجل صاحب اختصار أنباء الزمن المطبوع بعنوان غلية الأماني وهو صاحب ذوق أدبي وتاريخي في الاختيار والتُسيق وقد اشتهر مختصره لأنباء الزمن ما هو إلا اختصار للكتاب المذكور.

ولما وقفنا على الأصل من كتاب طيب أهل الكساء ومختصره للعلّامة المذكور ترجّح لدينا الابتداء بنشر المختصر لفائدته التاريخية وتجنّبه السّجم والمحسنات البديعية إلا ما أتى عرضاً دون تكلّف وهو عمل جليل قام به ذلك المؤرِّخ، وقد اسدى حسنة كبيرة لكتاب المؤرِّخ أبي طالب حيث أعاد إليه الحياة وجعل أحداثه تنبض بالحركة والنشاط بعد أن خَنَّه مؤلفه في قوالبه المسجعة حتى انك لا تكاد تخلص إلى عبارة أو جملة إلاّ بعد أن يعقبها بجملة مشابهة لها لا تفيد سوى المطابقة الجاسية وهكذا.

وقد ذكر الشوكاني طريقة المؤلف في السجع فقال وولم مؤلّفات مسجعة وكنان فيمه بلاغمة في الجملة ولكنه لم يكن ماهراً في العلوم الأدبية فكان يأتى في أسجاعه تارة بملحون وتارة باللغة العامية».

ومع ذلك يبقى لأصل المؤلف رونقه وقيمته التاريخية حيث نجده قد أطنب في ذكر الحوادث وتوسّع في الماجريًات المعاصرة، وكان قد استعان أولاً بكتابي أنباء الزمن وبهجة الزمن للمؤرخ يحيى بن الحسين فقد بدأه أوّلاً مستعبناً بأنباء الزمن في الحوادث من سنة ١٠٠٨ حتى سنة ١٠٤٥ ثم استعان بذيله الزَّمن من سنة ١٠٤٥ إلى سنة ١٠٩٩ ولما كان مولد المؤلف سنة ١٠٩٠ نعلم أنه استعان في السنوات الأولى التي لم يعها بكتب سابقة له أخرى حتى أدرك واتصل بالملوك والوزراء فكان يضع في أخبارهم وحوادث عصرهم المؤلفات المستقلة وقد أستوعبها كما أشرنا سابقاً في كتابه هذا طيب أهل الكساء فجاء شاملاً حافلاً ولعل الله يمن علينا بنسخة أخرى كاملة بجانب مخطوطة مكتبة بغدادلي وهبة الناقصة فنقوم بنشره على ما فيه من هنات.

#### مختصر طيب أهل الكساء:

وهذا الذي بين يديك هو مختصر طيب أهل الكساء لمؤلّفه العلّامة إسماعيل بن أحمد بن علي بن المتوكل وهو مؤلّف مجهول لا نعلم من عصره شيئاً سوى أنّه أدرك عصر المؤلّف الأول، وكان قام أؤلًا باختصار أنياء الزمن إلى سنة ١٠٤٥ ولما رجم إلى طبب أهل الكساء وجد صاحب الطبب قد استعان هو بكتاب الأنباء فما كان منه إلا أن رجع إلى عند السنة التي وقف فيها صاحب الأنباء وتابع الاختصار في السنوات التي تلت هذا التاريخ من طبب أهل الكساء حيث ضم حوادثاً متأخّرة إلى قريب عصره لا توجد إلا فيه. فكان هذا المختصر الشامل الحاوي، وأسلوبه فيه انه يستوعب الحوادث كلها ثم يحذف السّجع إذا وجده لا يفيد الجملة وإلا تركه على أصله وعلى هذا المختصر استعان المؤرخ لطف الله جحاف في تاريخه.

وقد كنا وقفنا على مخطوطة وحيدة ملحقة بمختصر أنباء الزمن لنفس المختصر وهي نسخة جيدة مراجعة بخط أحد العلماء المعاصرين للمؤلف إن لم يكن هو المؤلف نفسه وقد كانت هذه المخطوطة مفخرة دار الكتب المصرية فكان العلماء اليمنيون يحجون إليها كلما زاروا القاهرة فانتسخ صور منها العلامة علي بن إسماعيل المؤيد، والملامة يحيى بن منصور نمي وعندما علم الإمام يحيى بن محمد بوجود هذه النسخة في دار الكتب المصرية بعث من يصورها له، وكان التصوير في بداية أمره حيث نجدها قد رسمت بالتصوير الشمسى اللماع.

وقد ظلّت هذه المخطوطة هي الوحيدة حتى علمت بوجود نسخة من هذا المخطوط في جامعة الرياض برقم ٢٧٩ فبعثت إلى الجامعة بطلب نسخة فارسل إلي مدير الجامعة مشكوراً بنسخة مصغّرة منها في «شريط» فوجدتها نسخة جيدة الخط كتبت سنة ١٣٤٧ بخط عبد اللطيف عفيفي.

وهذه النسخة كتبت بإشارة من العلامة الشهيد محيي الدين العنسي أيّام كان طالباً في العراق فقد بعث إلى مصر من ينسخ له مخطوطة دار الكتب المصرية على نفقته.

ونظراً لغيبة صاحب النَّسخة وبعده في العراق فإن النَّاسخ المُشار إليه

لم يكن أميناً في النّقل وإنما لفّق شيئاً من المخطوطة المودعة في دار الكتب وآدّعيٰ أنه كتاب طبب أهل الكساء فهوربماحذف صفحات كاملة من الكتاب واكتفىٰ منها بسطر واحد، وعلى الرغم من ذلك فإنه قال في آخر المخطوط:

«بحمد الله تعالى وحسن توفيقه قد تم نسخ كتاب طيب أهل الكسا وهو الكتاب المتمم لكتاب أنباء الزمن في أخبار اليمن ويظهر أن لكتاب طيب أهل الكسا بقية ولكن هذا ما أمكننا العثور عليه بدار الكتب المصرية تحت نمرة ١٣٤٧ ووافق الفراغ من نسخه يوم الاثنين من شهر ذي القعدة سنة ١٣٥٧ الموافق ١٦ من شهر يناير سنة ١٩٦٩ على يد العبد الضعيف عبد اللطيف عفيف على نفقة الشباب المهذّب الباحث المحقّق الأستاذ محيي الدين العنسي وقد أمر حفظه الله بأن نراعي الأمانة في النقل فنقلناه طبق الأصل على ما فيه من أخطاء لغوية فجاء بحمد الله صورة من ضبط الاصل».

وليته لم يقل هذا الكلام فإن الكتاب أتى صورة أخرىٰ من الأصل ليست بالاختصار وليست بالنقل المؤتمن.

ومع ذلك فقد رأينا الإستعانة بها في التحقيق نظراً لعدم وجود نسخة أخرى (١) خطية من الكتاب، وقد اتعبتنا هذه المخطوطة كثيراً \_ أوّلاً من حيث استحصالها وتكبيرها من «الفيلم» ثم استكمال النقص وهكذا \_ وقد رمزنا لها - (0.8)

وانا أدعو الله أن يكون عملي في لهذا الكتاب لوجهه خالصاً وأن ينفع به كما نفع بغيره مما حققته فيفتح أبواباً منه لدراسة غيره من كتب تلك الفترة وينشط على تحقيقها.

عبد الله محمد الحبشي ـ صنعاء

 <sup>(</sup>١) في مكتبة جامع صنعاء مخطوطة بعنوان طيب الكساء ولكن وجدناها عبارة عن مختارات من الكتاب ليست من عمل مؤلف هذا المختصر فهي تختلف معه في العبارة لـذا أضربنا عنه في التحقيق.

### بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين(١)

وفي سنة ١٠٥٦ جاءت كتب إلى الإصام من سلطان الحبشة المسشى سجد(٢) وتقدم ذكر مثلها إلى المؤيد وكان في الكتب ما يوهم منه العبل إلى المدخول في الملة الإسلامية واستدعى وصول عالم إليه يبوح له بمكنون سره ، ويطلعه عليه ، فوقع النظر على إرسال القاضي حسن بن احمد الحيمي (٢) الجمالي وستين نفراً من العسكر واصحبه من المال كثيراً ولم ينزل يتابع القطار ويوالي واصحبه هدية نفيسة(٤) وأعطى رسل السلطان ، ومنهم الحاج سالم بن عبد الرحمن(٥) وغيره ، من أهل ذلك الدين مكافأة وتأليفاً لترويج هذا المقصد عند صاحبهم والتَّحسين ونفح لهم بعطبَّة سنية وما يلاثم بلادهم من الأكسية وركب القاضي المذكور معهم من الصخا، فصار الجميع في يومهم إلى بندر بيلول على أعناق النسيم الرخاء ، ثم سار إلى محل السلطان المذكور بعد أن كابد أهوالاً ولقي شدة أحوال من

<sup>(</sup>١) من هنا تبتدىء المخطوطة وقد سقطت منها أوراق فيها عنوان الكتاب فيفهم.

<sup>(</sup>Y) يقول الدكتور مراد كامل اسم الملك بالحبثية ملك سجد وهو ماسيلادس بن سوسينبوس انظر سيرة الحبشة ص ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) هو أحد فضلاء عصره مولده سنة ١٠٧٧ ووقاته سنة ١٠٧٧ انظر ترجمته في خلاصة الأثرج ٢ ص ١٦ ومطلع البدور(خ) والبدر الطالع ج ١ ص ١٨٩ وسياتي ذكره في الكتاب .

<sup>(</sup>٤) ورد ذكر رحلة الحيمي إلى الحبشة في طبق الحلوى ص ١١٨ سنة ١٠٥٧.

<sup>(</sup>٥) في سيرة الحبشة ص ٩٧ سالم بن عبد الرحيم .

القالة(١) وغيرها وله فيها كتاب وصف سفره منذ عزم(١) من حضرة الإمام إلى آخر سفره وهو مشهور ، ولما كان هناك وجد الأمر على خلاف ذلك وأن المقصد غير المقصد والثبات على النصرانية من سجد وإنك لفي واد وأنا في واد وكم بين مريد ومراد وغاية الأمر إنه يقال إنه كاتب الإمام في اليمن وطمع في طريق التجار من غير بنادر الترك(٢) وصرح به وأعلن فتخلص القاضي للرجوع بعد أن أقام زماناً وقاسى من الأهوال ماعاني وكانت طريقه المسيَّع(١).

وفيها وصل إلى الإمام رسل السلطان بدر<sup>٥٠)</sup> بن عمر الكثيري صاحب حضرموت ، وأنفذه إلى مولانا صفي الدين أحمد بن الحسن وهو بصنعاء لمقتضى الحال وإجابة الصَّوت ، فرجع إلى صاحبه بالموثل والملتمس من تقرير العمل .

وفيها توفي السَّيد الأفضل العلم الأطول إبراهيم بن أحمد بن عامر ، (^) وكان في هيجاء الجهاد والجود أي مغامر وقبره بشهارة ، (٧) وكان له ملازمة في سفر الحاج اعواماً كثيرة على جهة الإمارة .

وفيها رجع السيد إبراهيم بن محمد المؤيدي المكنى بحورية إلى دعواه وادعى أنه دان بالتسليم لـإمام علي إكراه وما زال يتردد في بني جمـاعـة (^)

<sup>(</sup>١) قبيلة من الأحباش معروفة هناك .

 <sup>(</sup>٢) هو المعروف بسيرة الحبشة (طبع).

<sup>(</sup>٣) يعني الطرق التي كانت على الطريق في البلاد التي بها الأتراك كسواكن وسنار ونحوهما .

 <sup>(</sup>٤) تعرف بمصوع بالصاد وهي بلده على الساحل على أطراف حدود الحبشة بأرتريا ومسيناء على البحر الأحمر .

<sup>(°)</sup> في (ر) بدر الدين والتصحيح من (د) وانظر تاريخ الدولة الكثيرية للمحمد بن هاشم ص ١٩ .

<sup>(</sup>٦) ترجمته في طبق الحلوي ص ١١٧ .

<sup>(</sup>٢) شهارة جبل في بلاد الأهنوم شمالي حجة .

<sup>(</sup>A) بني جماعة: بطن من خولان وبلادهم من أعمال صعدة.

إلى قىراض(١) وهجرة فللة(٢) ويكاتب رؤساء خولان الشام وغيرهم وبعث برسائل إلى اليمن الأسفل فلم يلتفت إليها ، ولا كان لها عندهم من معول ، وكادت البلاد الشامية تنحل ورفعوا رؤوسهم على مولانا احمد بن القاسم فرجح الإمام إرسال مولانا احمد بن الحسين ظهيراً لعمَّه وعونًا في ازالة هـذا الحادث الذي ولد على غير تمام وتتابع منه النكث عاما بعـد عام فجـرد العزم من صنعاء في شهر ربيع الأول وارتحل إلى غولة ابن عجيب(٢) وســـار منهـــا الأثقال والبارود والرصاص واتصل منها بحيدان (٧) ونصب المخيم المنصور بذلك المكان، وكان دخوله إليه في ثالث عشر ربيع الأخر فارتجت الدنيا لوصوله وشاع الخبر ، وأقام في حيدان أربعة أيام ونهض منه ومعه بنو بحر وغيرهم من أهل الشام ، ثم حط في الـدربين من بني جماعـة ثم خرج من عقبة حفان وسار حتى حط في مدارك وأمنهم ودانوا لـه بالسمَّع والطاعة وتقالل مع السيد ابراهيم ذلك الجمع ثم صار إلى بوصان(^) فاقام أياماً بعـد مادوخ الشام واستولى عليه ، وانحط ، إليه من سادة الشام طائفة منهم السيد احمد بن هارون وكان العامل على خولان من أيام سالفة ولما أحسُّ منهم ما أحسُّ وانطفا عنه من طاعتهم ذلك القبس ، وكـان المـذكـور من أعوان الأئمة فثقلت وطأته عليهم واتصل بمولانا احمد بن الحسن السيد المهدي بن الهادي صاحب النوعة (٩) والقاضي الشيعي حسن بن احمد بن

<sup>(</sup>١) بلاد واقعة في الجزء الشمالي الغربي من صعدة .

<sup>(</sup>٢) فلله من بني جماعة السابقة .

<sup>(</sup>٣) غولة عجيب : جبل في أقصى البون من جهة الشمال الغربي من ريدة .

<sup>(</sup>٤) خمر : بالتحريك بلد من حاشد معروف .

<sup>(</sup>٥) عزلة مشهورة من حرف سفيان وأعمال خمر .

<sup>(</sup>٦) عذر : بطن من همدان تقع مساكنهم بالشمال من حاشد .

<sup>(</sup>٧) حيدان : مدينة بالغرب من صعدة بمسافة ٧٠ ك م .

<sup>(</sup>٨) بلدة في ناحية مجز من جماعة بصعدة .

<sup>(</sup>٩) النوعة قرية من ناحية مجز .

يحيى حابس(1) وهو من أهل العلم الغزير وكالمدارس واستقر مولانا أحمد في بوصان كما ذكرنا ولما عرف السيد ابراهيم أنه لا قبل له بالجنود وأنه إذا لم يرجع إلى الحق عما قريب يندق(1) وضاقت عليه الارض بما رحبت فاستدعى من العقلاء والفضلاء من أصحاب مولانا احمد يصلوا إليه وهو بقراض فلما وصلوا إليه وفاوضهم سلم الأمر من قبل الإعراض ورجع عن دعواه الباطلة ، وصرع بقصور في باعه العاطلة وحردً رسالة عظيمة في رجوعه فوراه على المسلمين وأظهرها هي قوله : (1)

بعد البسملة ومراعاة الأمور المحكملة الحمد لله مدبر الأسور على مقتضى إرادته فهو كل يوم في شأن المتصرف في مصالح خلقه على مر المدهور بلطيف علمه من غير موازر ولاثان والصلاة والسلام على الهدى والنور المبعوث إلى الانس والجان وعلى آله المطهرين احسن طهور من رحس الشيطان فهم لأهل الأرض أمان ، وبعد فليعلم من على البسيطة من داني الأرض وقاصيها أن الداعي إلى الله إبالمغفرة] (٤) وراجيها براهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين ثبته الله على قواعد الشريعة ومبانيها يقول لما ظهرت المدعوة المتوكلية ظهور الشمس عقيب ليل الفتن التي يقول لما ظهرت المدعوة المتوكلية ظهور الشمس عقيب ليل الفتن التي حارت فيها ذوو الألباب ودان لها ذوو العقول ، وخضعت لها خضوع الذليل علت على الرَّقاب ، ورفعها المسلمون معزين (٥) لها ومكرمين وذهب العلماء بناب وعزين (٤) ووكل بها قوماً ليسوا بها بكافرين حتى صارت ماضية لشأنها قاطة لعنانها قائلة بلسانها شعراً :

 <sup>(</sup>١) في المصادر الحسن بن يحيى حابس من العلماء وفاته سنة ١٠٧٩ انظر ترجمته في مطلع البدور
 (خ) والبدر الطالع ملحق ٧٩ وطبق الحلوى ص ٢٤٧ .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وهو من الدق أي الضرب وما شاكله ( من العامى ) .

<sup>(</sup>٣) انظرها بنصها في طبق الحلوى ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصول والزيادة من طبق الحلوى .

<sup>(</sup>٥) في (ر) معرزبن والاصلاح من (د) وطبق الحلوى .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول وفي الطبق ﴿ وذهبوا اليها ثبات وعزين ، .

دعوني أجوب الأرض في طلب العلى فلا الكرخ الدنيا ولا الناس قاسم<sup>(١)</sup>

وعقد المسلمون للمسرة بها تـاجاً ووهجـوا<sup>(٢)</sup> للجذل بهـا سراجـاً ودخل تحت أمرها المسلمون أفواجاً ، وجاءوا نحـوها فـرادى وأزواجاً ، ومـا ذاك إلاّ أن متحملها ينبوع العلم الفوار وغيث الفضائـل المدرار وطـراز غلالـة المعالي والفخار :

عليم رست للعلم في أرض صدرة جبال جبال الأرض في جنب قف

ذلك (٢) فاتح الأرتاج المولى أمير المؤمنين المتسوكل على الله ربّ العالمين إسماعيل بن امير المؤمنين فعند إن اختصه الله بالخصائص الجليلة ورأيت (٤) المصلحة في معارضته ملة قليلة ، وكان الله قد أمر بالوفاق ورغّب فيه وحتٌ عليه وقال أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه سلمت ما كنت تحملته من الأعباء الثقيلة تسليم راض لا شبههة فيه ولا حيلة (٥) لوليه وابن وليه الإمام المذكور المشهور المتوكل على الله إسماعيل بن أمير المؤمنين المنصور بالله القاسم إذ الأمر هذا لا يليق بغيره ولا شك أن الله رأض بدعوته إليها قلوب الناس شاخصة ولم نشترط عليه في على الطاعة داخلاً تحت جمعته والجماعة وإن ما تقدم مني من مقتضيات على الطاحة داخلاً تحت جمعته والجماعة وإن ما تقدم مني من مقتضيات النظر الذي اعتقدت فيه المصالفة لمراد اللك العلام فإن كنت في ذلك موافقاً لمراد الله فقد مضى بما فيه من الأجر وإلاً فأنا استغفر الله وأسأله حسن العاقبة وإليه مرجع الأمر ، والإنسان محمل الخطأ والنسيان والكريم حسن العاقبة وإليه مرجع الأمر ، والإنسان محمل الخطأ والنسيان والكريم

<sup>(</sup>١) البيت ورد شطره الأول في مطبوعة الطبق .

<sup>(</sup>٢) وهجوا أشعلوا.

<sup>(</sup>٣) الكلام من تعبير المؤرخ عبد الله بن على الوزير صاحب طبق الحلوي ص ١١٦.

<sup>(</sup>٤) مطبوعة الطبق « دأبت » .

<sup>(</sup>٥) في (ر) جميلة

محل المسامحة والغفران وقد التزمت النفس له طريقة الاقتصاد والتمسك بالوفاق وأوقفتها في حلبة على قصبة المصلين ومن قد سلف منه إنساءة إليًّ وظن اني بها قمين فقد سألت الله أن يغفرها له وهو أرحم الراحمين وجل من لا عيب فيه وعلا عن كل قول ذميم وقل ما سلم من الخدش أديم :

ألا لا أبالي من زماني بريبة إذا كنت عند الله غير مريب

ولا شك أن هذا الأمر لمثلي في هذا الزمان لا يدخل فيه إلا من جذبته لبس الاغتواز ولمعت له بدوق الأماني فعلمت ما كنت جهلته عند الذّخول فيه وأيقنت عند الخروج منه أن الله قد خفف عني الأمر ﴿ ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً تسرضاه وادخلني برجمتك في عبادك الصّالحين ﴾ (١) وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ، حرر هذا في العشر الأواخر من شهر جمادي الأولى سنة (١٠٥٠).

ولما قضى مولانا أحمد بن الحسن من هذا الوجه أمله وختم على أحسن الوجوه عمله ارتحل من بوصان في صبح يوم الخميس سابع عشر شهر جمادي الأخرة فصار إلى صعدة في أبهة ظاهرة واجتمع بعمه أحمد بن القاسم وجعل مخيمه في رحبان (٣) عند دار الفتح وفي عزَّ وتمكين وأقام بصعدة أياماً وقد أوسعه عمّه تأهيلاً وإكراماً، وأدرك من الأجناد الذين معه بعض ملل وتقاصرت أمداد الإمام بعد تمام العمل فارتحل من صعدة نحو شهارة وبها الامام ، وكان خروجه منها يوم الأحد تاسع وعشرين شهر رجب من هذا العام واستناب بعض أصحابه يتأخر بعده في تخليص آداب على أهل نجران ومن يليهم

<sup>(</sup>١) الآية ١٩ سورة النمل .

<sup>(</sup>٢) في الطبق ورد تاريخ هذه الرسالة بيوم الجمعة من شهر جمادى الأولى ولم يذكر تاريخ اليوم . (٣) رحبان: واد عظيم في الجنوب من صعدة بمسافة ٣ كـ .م كان قائماً به سد الخانق وهو اليوم خداب .

من البدوان بأسبَاب(١) اجترموها وأمور تخالف الشرع ما احترموهـا وعوَّل على عمّه أحمد بن الإمام القاسم في التّشديد وأخذ من امتنع من التسليم بالحبس العديد فتخلُّصها مولانا أحمد بن أمير المؤمنين على أحسن الوجوه وأتمها وجعل اثخان الوطأة عليهم من أوجب الأمور وأهمها ولما وصل مولانا أحمد بن الحسن شهارة أقام بها يسيراً حتى أعطى الإمام كافة الجند الذين معه جامكية (٢) شهرين وكانت كثيراً (٣) ثم أذن للأجناد بالعزم فسارعوا إليه ، ولم يستبق غير خواصه ومن يعول عليه ، ثم أن مولانا أحمند بن الحسن استأذن الإمام في الارتحال إلى صنعاء فأذن له بالانتهاج لذلك المسعى فجاءت طريقه على عُصْمان(٤)، ثم عرج بخمر في طمأنينة وأمان، ودخل صنعاء حائزاً بالمراد آخذاً بالحظ الأوفر من الجهاد وكان دخوله صنعناء في سابع عشر شهر شعبان من السُّنة المذكورة وأقام إلى شهر شوال في سعادة موفورة ثم همَّ بالحج إلى بيت الله الحرام فعزم من صنعاء ثناني وعشرين شهر شوال من هذا العام فوصل شهارة وفيها الإمام فعرَّف الإمام بالمقصد واستأذنه في الحج واستمد الرأي الأسد فأشار إليه الإمام بتأخير الحج . ذلك العام وعرفه أن في التأخير فوائد كثيرة ، ومصالح عائدة على الإسنلام غزيرة وذكر له انزعاج أهل مكة مع دخوله إلى بوصان وتوهموا سريان الحال إليهم بما يوجب للديهم النقصان وانهم اجتهدوا في الأخذ بالحزم والحذر ، ورتبوا جدة وغيرها عن إعمال نظر وذلك منهم مع الواهمة في الشريف زيد بن محسن أنه المستدعي للدخول مع ميله إلى جانب الإمام كما هـو المأمول وكان هذا الشريف يرعى أهل اليمن الرعاية التامة بسالف الأيادي ، وما قوبل به هو ووالده في البداية والفضل للبادي وإنما كان يلااجي

<sup>(</sup>١) في (ر) أصلحها إلى البدو .

<sup>(</sup>٢) الجامكية لفظة فارسية بمعنى رواتب الجند وحدام الدولة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) عصمان : واد في السودة من بلاد حاشد .

السلطنة(١) من أجل الضّر المقرِّر وهو من أشد الناس بغضاً لهم مع الحذر .

وفيها نزل الإمام من شهارة إلى السودة فدخلها وأقام بها أياماً حتى دخلت السَّنة التي بعد هذه وارتحل منها لأمور اقتضت وممَّا هنيء<sup>(٢)</sup> به مولانا أحمد بن الحسن بعد عوده من الشام وموالاة إبراهيم بن محمد بن حورية بعد ما زلت به الأقدام هذه القصيدة:

لا زلت معتضداً بالنصر والظفر مؤيداً من إلسه العرش مقتدراً من إلسه العرش مقتدراً من إلسه العرش مقتدراً دكرت فتحك للشام الذي انغلقت حتى ذكرت الذي ضاهيت سيرته خططت في جندك الغراء مدرعاً بلغت بالحزم والرأي السديد علا جمعت شملاً لآل المصطفى فغدا وافاك صارم أهل المصطفى نعتصماً وافاك صارم أهل البيت منتضباً وسلم الأصر في بوصان معتمداً ولم يكن شارطاً شيئاً لتعطيه ولم يكن شارطاً شيئاً لتعطيه وانت أهل لما يرجوك من منن

مسلَّما من يد الأحداث والغير على الأعادي وميموناً مدى العمر موفق الرأي في بعدو وفي حضر فيه الأمور على ذي اللّب والخطر فقلت مشل فتوح الشام من عمر بالحزم في سَفْح حيدان وفي السِّير ما نالها أحد في منتهى العمر فاضرب به وهو بالإجلال منك حرى بحسن رأيك با بن الطهر من مضر من الرّمان ودفع الجور والضرر مدى الزّمان ودفع الجور والضرر مدى الإحام الما المديدا والحبر من الرّمان ودفع الجور والضرر من الإحام أمام البيدو والحضر

وفيها رجع الامير الناصر بن عبد الـربّ إلى وطنه من مكة المشرفة بعد أدائه واجب الحج المفروض على أحسن صفة .

<sup>(</sup>١) يعنى الدولة العثمانية .

<sup>(</sup>Y) لم يذكر اسم الشاعر .

وفي سنة ١٠٥٧ أرسل الإمام إلى السلطان ناصر(١) بن عمر الكثيري صاحب حضرموت يطلبه للطاعة وإجبابة الصدوت وأخذ عليه الخطبة هنالك فانخرط إلى جميع ما أمر به من هذه المسالك فنازعه أقاربه فيما فعل ولم يكد يتم له بسببهم في الموالاة عمل ثم إنهم هجموا عليه ليلاً في زيّ النساء وأوثقوه رباطاً وقالوا اساء بما فعل ثم أسا وحتموا عليه بخلع نفسه من السلطنة ويقلدها بدر بن عبد الله أو تنزل به المحنة ثم أنهم سلوا عليه السيوف وانكروه سالف الإحسان إليهم والمعروف فلم يربدا من اجابته لهم فأثقلوه بالحديد عندها مسلوباً ثم صيروا إلى سجنهم مضيقاً عليه ونسبوا كل فاقرة إليه فلما بلغ الإمام قعد وقام واهتم بحال فكه وارجاعه إلى ملكه فلم يكن منهم إلى ذلك التفات فسكت الإمام على مضض وغفل عنهم حتى ينهض وهيأ الله تعالى له الرحلة من شهارة والسودة وظفار وكان عَوَّد نفسه التنقل فيها أول خلافته على الاستمرار ولما تكاملت الأسباب كان ما سيأتي من خبرهم بموضعه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى .

وفي يوم الثلوث سابع عشر جمادي الأولى من هذه السنة وصل مولانا محمد بن الحسن من اليمن إلى صنعاء في أحسن زيّ واجمل صورة وتلقاه أصناه الكرام آل القاسم والشيعة وغيرهم إلى ريمة ابن حميد (٢) ولم يكن صحبته من الجند إلا نحو خمسمائة راجل وثلثمائة فارس من أهل القرة والآيد، ودخل صنعاء في موكب عظيم وملك جسيم، واستخرج في هذه السنة الغيل المعروف به في شعوب (٢) وجُره إلى الجراف(٤) بمقصد غير مشوب وهكذا سائر آل الإمام استخرجوا الغيول إلى الروضة على أجمل

 <sup>(</sup>١) لم يعوف أحد في سلاطين آل كثير بهذا الاسم وإنما صوابه بدر بن عمر فلعله تصحف عليه انظر
 أخبار المذكور في تاريخ الدولة الكثيرية ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) ريمة ابن حميد من قرى سنحان على مقربة من صنعاء من الناحية الجنوبية .

<sup>(</sup>٣) شعوب : ضاحية صنعاء الشمالية تنسب إلى شعوب بن جشم بن عبد شمس .

<sup>(</sup>٤) الجراف : قرية ملاصقة لصنعاء من ناحية الشمال .

المقاصد وأتم النظام وتكاملت إلى سبعة أنهار ، نعم وبعد وصول مولانا محمد بن الحسن تُوجّه مع اخوته إلى زيارة الإمام بدرب الأمير على اكمل أبّهة واحسن سنن وكان حروجهم من صنعاء يـوم الإثنين خـامس شهـر ذي القعدة فلقيهم الإمام وكان هذا أول اتفاق حصل بينهم في جهات شهارة بعـد المدعوة الميمونة ووقع الأنس الكامل بين الجميع وطيب الألفة المصونة وقضوا في هذا الاجتماع مآرب جمّة وترجح عند مولانا أحمد بن الحسن وصنوه الحسين العودة إلى صنعاء للعيد وجاءت طريقه على ذيبين (١) في غاية الإسراع والهمة فصار إلى الخارد(٢) وأقام فيه أياماً لافتقاد الأموال وشد الوطأة على أهل تلك المحال وأما صنوه محمد بن الحسن فصار إلى أهله إلى حبور(٣) وظليمة(٤) وكان أهلهما قد اجتمعوا للقائه في السلاح الحسن اعارهم اياه بعض السادة لقصد التجمل فوقع بين أهل حبور وظليمة مشاجرات ومكالمات من أجل التقدم والتأخّر بين أهل البيارق مع أحن متقدمات فاحتربوا ساعة وقتل بينهم جماعة وجماعة مصابون نحو العشرين الرجل فاصلح بينهم مولانا محمد وسكن ثورة العسكر وأنهى الأمر إلى الإمام ووكل إليه النظر فأمره بتأديب الجميع على الإقدام والخصام واستدعى عسكراً نحو الف رجل وجعلهم عليهم أياماً وقبض منهم مالاً على حسب الأمر .

وفي سنة ١٠٥٨ نهسض مولانا أحمد بن الحسن عن أمر الإمام قاصداً إلى الجوف فسار من الروضة إلى الجرة(٥) ثم إلى قرية بنهم يقال لها مشورة ثم إلى القرضة أعلا الجوف ثم إلى براقش(١) وقد حل باهلها

 <sup>(</sup>١) ذي بين : مدينة بالشمال الغربي من صنعاء بمسافة ٩٤ ك .م بها مركز ناحية ذي بين التابع لقضاء عمران .

<sup>(</sup>٢) الخارد : نهر مشهور يسقي أرض الجوف .

<sup>(</sup>٣) حبور : قرية من بلاد حجة فيها مركز ناحية ظليمة الأتي .

<sup>(</sup>٤) ظليمة : من قضاء شهارة بالشمال الغربي من حجة .

 <sup>(</sup>٥) هو ما يعرف بمخلاف سنحان وبلاد الروس واليمانيتين من خولان العالية بالجنوب من صنعاء .

<sup>(</sup>٦) براقش من المدن الأثرية بالجوف .

الخوف ، وكان في خمسمائة رجـل ومائـة فارس لأنـه نهض معـاجـلًا وكـان الأمير عبد الله بن منيف في صحبته والواهمة متعلقة بـه أنه سبب هـذه الحركـة إلى جهته ، ولما وصل مولانا أحمد إلى براقش وصل إليه الاشراف آل شكر والأشراف الحمزيون من غير نكير فطلب منهم تولية الحصون ورفع ولايتهم عنها فاجابوه إلى ذلك فولِّي فيها من يركن عليه في هذه المسالك ، ثم أنه نفذ إلى معين(١) والزاهر(٢) ففعل كفعله الأول وصار لهم قاهر ، ثم رجع إلى معين مرجّح غزو بدوان من المفسدين فظفر بهم واكتسح نحو مائتين وخمسين من الإبل ونجع له البدوان بالطاعة فجاد لهم بالعفو وقبل ثم اغراه جماعة بأن يغزو الجدعان(٣) وهم وراء جبل يقال لـ اللوذ(١) أسفل الجوف فتوكل على الله وبه استعان فتقـدم بالمحـطة من معين إلى قريب الخلو فعـرُّفه الأشراف أن المحل لا يقصد بغير استعداد حتى يتحقق فاتهمهم بالمصانعة وظن بهم إرادة الممانعة فتوجّه في عصر يومه ذلك حتى افجر(°) عليه مقابل اللوذ الذين قيل لهم انهم فيه فلم يجدهم به ولعلهم انذروا فلم ير الرجوع على الصفة فنفذ في الخيل مسرعاً إلى محل يقال له القرط ولا خبرة لـ ولا معرفة وهذا المحل يسكنه الجُدْعان ودهمة ولا يوجد فيه الماء وإنما هو رمال فلما تبوسط القوم بالغيل نفروا واتصلوا بالبدوان البذين أصيبوا وقهقروا واحتشد الجميع في جانب الشرق ، وضربت الأصوات وضعف العسكر من شدة الظمأ واجتمع عليهم القوم للمراس غفلوا عن الليل بالاستعداد للقاء والمراس فنفرت الإبل وتفرقت في الأودية فما أمكن استرجاعها وحصل بعض قتال استمر ساعة وقتـل منهم ستة أنفـار وأسر من مشـايخهم جماعـة في ذلك الحال وفر الباقون فعرفهم المشائخ الـذين اسروا بـالماء ، وقـد كادت

<sup>(</sup>١) معين : بلدة في الجنوب الشرقي من مدينة الحزم بمسافة ٥ ك. م أعلا وادي الجوف .

<sup>(</sup>٢) قرية مشهورة في بلاد الجوف جنوبي المطمة بها آثار حميرية .

<sup>(</sup>٣) الجدعان : من قبائل نهم جنوبي الجوف .

<sup>(</sup>٤) اللوذ بالذال جبل شرقي برط به آثار حميرية .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل.

تهلك المحطة من شدة الظَّمأ وادركوا بتلك الدِّلالة ماء يسيراً في أسفل الوادي ثم عادوا إلى اللوذ فطرقوه نصف الليل مع البدار ووجد ماء في الركايا شربت منها الخيل وارتحلوا في آخر الليل ، فلما صاروا بالرمل الذي أسفل جبل اللوذ غلبهم الحر والعطش وأمن الناس بعض أمان فتفرقوا واختيل النظام واجهدهم العطش فشربوا ماء الحنظل والأبوال ولقوا من الشدائـد ما لم يكن يخطر ببال ثم انهم وصلوا الحلق(١) عَصْــر ذلـك اليــوم بعــد جهــد جهيد وسعى ما عليه من مزيد ثم أفتقد الناس بعضهم بعضاً ففقد من القوم ثلاثة عشــر رجلًا ذهب بهم العــطش والقتل والــرمضاء وفــات من الخيل قــريباً من الرّبع لشدة العطش والإجهاد ، وكان من أروى فرسه هلك إذا شرب المعتاد ولحق النَّاس مشقة عظيمة ، وبقى مولانا أحمد بالحلق نحو ستة أيام حتى رجعت إليه المحطة من براقش فعاد من ذلك الوجه بعد أن ثبتت أحوال الحصون وأزال معاملات الربا وبعد أن ثبتت الحصون ، وأزال ما كانوا فيه من أحكام الطاغوت أسرع العود إلى الروضة وقمد عمل ما قدر عليمه من [إزالـة ](٢) المنكرات في هـذه النهضة فلمـا وصل إلى الـروضـة في آخـر شهـر رجب ، وجد في نفسـه على الذين دَلَّـوه من ذو حسين في هذا المـذهب وبعد أيام سَلَّمت الجدعان دية الذين قتلوا خوف العواقب .

وفيها حج مولانا صفي الدِّين احمد بن الحسن إلى بيت الله الحرام وهـذا هو الحج الثالث لأنه كان حج أيام المؤيد بالله حجتين بعد تلك الحوادث وافاض في هـذا الحج إحسانه ، وعرف الناس بمكة مكانه (٣) وإمكانه واجتمع بالشريف زيد بن محسن (٤) وذكر له أن مراده الزيارة فاشار

(١) موضع هناك .

ر ٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر) بزيادة علة .

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمي أميـر مكة من سنــة ١٠٤١ حتى وفاتــه سنة ١٠٧٧هـــ.

عليه بالتأخير لمصلحة وأسعد إلى الصرام وتوجه راجعاً إلى دياره ورجع الإمام من السَّودة إلى شهارة وكان أهلها ضاقت بهم الأحوال من قلة الصاء وكاد الضعيف يهلك من الظمأ فصلَّى بهم الإمام الجمعة واستسفى فانزل الله تعالى الغيث الهنى بيوم السبت وكفى الله سبحانه ووقى .

وفيها ارسل الإمام عسكراً إلى بالاد أبي زيد غربي رازح<sup>(۱)</sup> فوضع العسكر أيديهم بالنهب في مواشي البدوان فشكا البدوان ذلك إلى الإمام فحكم أن من أظهر شاهداً بتسليم الزكاة من سنة خمس وأربعين عند ارتفاع يعد الأروام فقد برثت ذمته وما أخذ عليه فهورد عليه ومن لم يظهر فقد استهلك ماله بعدم تسليمه للواجبات لديه فكان حكم زال به الخلاف ومشى بقارعة الإنصاف وكانت هذه السنة سنة سكون وطمأنية مع آل الإمام.

وفي سنــة ١٠٥٩ عزم مــولانا أحمــد بن الحسن من صنعــاء ، إلى شهــارة حضرة الإمام وتأهل بابنته وحصَل السرور التّام .

وفيها تزوج الإمام بنت السيّد الحسن بن الحسين (٢) جحاف بحبور ، وهكذا مولانا محمد بن حسن بذمار تزوج بكريمة زوجته النوفاه بنت الإمام المؤيد وكانت هذه الأيام مع الآل أفراح وأعراس وسكون الجوارح .

وفيها توفي السيد محمد بن الإمام الحسن بن علي وكان من ذخائر الحهاد .

وفيها جهّز الإمام مولانا الحسين بن المؤيد إلى قبّة (٣) خيار وأصره بخراب بيوت بتلك الدّيار لـذنوب تكاثرت ومنكرات ظهرت فكمل بما أمره الإمام واستأصل بيوتهم إلى القرار عن اهتمام وتركها خاوية على عروشها كأن لم تغن بالأمس ورجع إلى شهارة .

<sup>(</sup>١) رازح : أحد أقضية لواء صعدة معروف .

<sup>(</sup>٢) هو خال الامام المتوكل على الله وفاته سنة ١٠٥٥ .

<sup>(</sup>٣) قبة خيار : بلدة من خيار وخيار تسيع من بني صريم من حاشد .

وفيهـا كان دور زحـل ببرج الســرطــان والأمــر لله الــذي يقـــول للشيء كن فيكون .

وفي سنة ١٠٦٠ في ثاني عثسر من شهر جمادي الأولى توفي بقية الأعلام القاضي صارم الدين والخيرة من الشيعة الميامين ابراهيم بن يحيى السحولي الشجري<sup>(۱)</sup> وهو ممن ثبت على بيعة مولانا أحمد بن القاسم وبه استفاد جماً غفيراً من الطلبة وله تواليف منها الطراز المذهب في إسناد المذهب وتعليقة على الأزهار وممن قرأ عليه مولانا أحمد بن الحسن<sup>(۲)</sup> وصنوه محمد بن الحسن ملك اليمن وكانت إليه وظافة الخطابة في جامع صنعاء وجرى من بعده ولاه محمد بن إبراهيم في ذلك السعي وقبر القاضي إبراهيم بمقبرة صنعاء واستجيب عند قبره الدّعاء ثم بعد شهور بدىء لأهله في نقله إلى قريب داره بالسعدى<sup>(۲)</sup> فوجد على حالته لم تتغير منه إلا شعرات من لحيته للموضع الندي<sup>(٤)</sup>، وسبب ذلك رؤيا رآها من يوثق بأمره فعمل بذلك أهله ونقلوه إلى محلة وعمرت عليه قبة عظيمة وبازائها المسجد المنسوب إليهم ويزو السحول هؤلاء أهل بيت لم يخل عنهم الفضل بحال وحب أهل البيت

وفيهـا توفي الأميـر رجب بن مصطفى الـرومي الـذي بعثـه سلطان الـروم مدداً لحيدر باشـا(°) .

وفي سنة ١٠٦١ رجع السيد إبراهيم بن محمد المؤيدي إلى ادعاء

<sup>(</sup>١) من أفاضل العلماء انظر ترجمته في كتابنا الفكر الاسلامي مع ذكر مؤلفاته ص ١٢٧ و ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) هو الملقب بأبي طالب جد المؤلف .

 <sup>(</sup>٣) من ضواحي صنعاء خارج العدينة من الجهة الجنوبية تنسب إلى مسجدها قال القاضي محمد الحجري والعامر لمسجد السعدي القاضي العلامة إبراهيم بن يحيى السحولي المذكور و مساجد صنعاء ص ٥٦ ع .

<sup>(</sup>٤) توسع في ذكر وفاته صاحب طبق الحلوى ص ١٢٣ .

<sup>(</sup>٥) الطبق من ١٢٣ وفيه زيادة طريفه.

الإمامة وثنار في نواحي خولان وعلَّل بأن الحامل لـ على ذلك ما صدر عن الفقيه محمد بن على جميل والعسكر من العسف بخولان الشام ، فقام معه بنو بحر الذين هم آل روكان فقتلوا من أصحاب الفقيه محمد المذكور نحو خمسة وعشرين قتيلًا فجهز عليه مولانا أحمد بن القاسم ، فلم يؤثر كل التأثير مع اتقاد ذلك الجمر ، فوجه الإمام عسكراً من عنده وبادر بالنقيب سرور شلبي في ستمائة نفر عن اقتدار ومكنه فلما أحس بهم القبائل ارتفعوا عن قتال الفقيه محمد واخلوا بلادهم وتأخر السيد إبراهيم إلى بني جماعة وعظم أمره وتفاقم وجاءت الأخبار إلى الإمام وهو بـدرب(١١) الأميـر فـوجُّـه محطة أخرى قائدها على بن صلاح الجملولي ، ثم عزَّز محطة ثالثة فلما تكاملت المحاط هناك وجه الإمام مولانا الحسين بن المؤيد في محطة إلى صعدة فلما دخلها طلب سائر المشايخ وأحسن إلى كثير منهم وأوثق من يتهم منهم بالفساد وارتبط الكثير منهم لديه بعد الانقياد وتجهزت المحاط من صعدة على السيد إبراهيم بن محمد إلى قراض ، فطمعت تلك الجهات وشردوا أهل القلوب المراض ، فلما علم السيد إبراهيم بالغلب خاطب فيما يكف عنه الفتن وتظاهر بالرجوع إلى الطاعة واعلن ، وطلب اللقاء إلى ضحيان(٢) فلقيه مولانا الحسين بن المؤيد بنجدة عنها أبان فاعتذر إليه السيد المذكور بما أنكر دعواه من الأمور وأنه لما تقاصرت عنه الخطا واتضح له من نفسه الخطا أظهر التوبة والإنابة وأقر على نفسه بعدم الإصابة ورجع مولانا الحسين إلى صعدة ولحق به السيد المذكور في أسرع مدة وتوجمه إلى الإمام تائباً مستغفراً فوافاه في شهارة وأقام لـديه أيـاماً أوسعـه إحسانـاً وإكرامـاً ثم أذن له في العود إلى وطنه وأفاض عليه من مننه وأمَّا الشيخ يحيى بن روكان فوصل إلى باب الإمام بضوران(٣) فحكم عليه بالسكون في الحضرة

<sup>(</sup>١) من قرى صعدة هناك .

<sup>(</sup>٢) ضحيان : قرية مشهورة في الشمال الغربي من صعدة .

<sup>(</sup>٣) ضوران : هو جبل آنس وفي منتصفه من الشمال تقع مدينة ضوران.

ورعى جانبه غاية الرعاية بعد القدرة وعوضه ما فـات عليه في قيــامه مـع السيد إبــراهيم وأعانــه على عمارة بيــوته بعــد الـخراب العــظيم وأعفى أصحابــه ثلاث سنين عن التّسليم وما زال الشيخ المذكور بضوران حتى توفي فيه .

وفي هـذه السنة حصـل انتشار في النجـوم وارتاع من رآه وذلك من الليل في الثلث الأخير والأمر لله وهو على كل شيء قدير .

وفي ربيع الأول منها توفي قاضي صعدة وعالمها وناظر أوقافها وحاكمها العلامة أحمد بن يحيى حابس(١) وكان بهجة المحافل وزينة المجالس والمدارس من الحكام المعتبرين والزهاد والمبرزين ويلحق بأكابر المجتهدين ومن رجال الدنيا والدين لـه شرح على الكـافل لابن بهـران في أصول الفقـه وله المقصد الحسن فيه عدة من النقول في الحديث المقبول وشرح الثلاثين المسألة شرحاً مفيداً وشرح تكملة الاحكام للإمام المهدي أحمد بن يحيى وله التكميل في الفقه على شرح الأزهار في غاية المناسبة والاستظهار بالأدلة والانظار وكان لا يرتزق من بيت المال ويأكل من تجارة له قائمة بالحال وخلفه من بعده أخــوه الحسين بن يحيى مشى على منهاجــه في الاشيــاء واستمر على النظر فيما هو إليهم من التُّولي على أوقاف صعدة وأقام على ذلك بعد وفاة صنوه مدة ولما ولاه الامام قضاء صنعاء جعل ما كان إليه من نظر الوقف بصعده إلى الفقيه على الطبري الملقب بالوحش ولما صار القاضى المذكور بصنعاء وتعلق بكثير من التكاليف وكل إليه مولانا محمد بن الخسن الاطلاع على املاكه بالجهة الصنعانية وعامله مولانا أحمد بن الحسن في البزور لأنه كان يتّجر وفي المصرفات أيضاً وهومع ذلك المرجع وخلف ما لا لا يظن مثله جمعه ولا يدرى من اين أصله وفرعه .

وفي رجب منها توفي الفقيه العالم الأديب عبد الحميد بن يحيى

<sup>(</sup>١) ترجمته ومصادرها في كتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ٢١٩ .

المعافا(١) صاحب السودة(٢) وهـو في متأخـريهم الفرد النجيب وكـان ذا نظر وعرفان ويد قوية في النحو والمعاني والبيان ورعاه الإمام المؤيـد غايـة الرعـاية وبنى لـه داره التي قـبـلى حصن السـوده وأذن لـه في أحجـار خـراب الحصن كونها بيت مال ولما تم له عمارتها قضى الله عليه .

وفيها نجم خلاف السيد محمد بن علي الحيداني المعروف بالفوطي فقصد إلى برط ثم إلى الجوف ثم إلى بلاد خولان العالية وقصد إلى قائفة (٣) في أيام متوالية فجمع له مولانا أحمد بن الحسن الاجناد . وقصده إلى رداع (٤) العرش بعزمه المعتاد فحزّم مادته ولو وقف للجيوش لهادته .

وفيها قتل الباشا مصطفى في بندر جدة بتدبير الشريف زيد بن محسن الحمامي تلك الشدة وكان قد أباد الملاهي واصدر عن انتمائه إلى الإمام الأوامر والنواهي ، وكان قتل الباشا المذكور بالطائف ورجعت جدة بعده إلى الأمير قيطاس من جهة الأروام بجدة (٥) الوضايف فجرى بينه وبين الشريف زيد بن مجينين حروب، وعاد الأمر بينهما إلى السداد لا غالب ولا مغلوب.

وفيها مات الشيخ محمد بن علي (٦) البكري نسباً بمكة المشرفة وكان من أوعية العلم وله مؤلفات وجمع كتباً يخرج حد حصرها عن الصفة .

وفيها توفي الشيخ عبد الله بن عـامر بقُـرْية حـوث(٧) وكان دعــا إلى نفسه فلم تتم له إرادة .

<sup>(</sup>١) ترجمته وذكر مصادرها في كتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) السودة مدينة بالشمال الغربي من عمران تعرف بسودة شظب.

 <sup>(</sup>٣) قائفة : وتعرف أيضاً بقيفة من قبائل رداع شرقا وشمالا .

 <sup>(</sup>٤) رداع: مدينة بالشرق من ذمار بمسافة ٥٣ ك. م.
 (٥) كذا في الأصل.

 <sup>(</sup>٦) هو المعروف بابن علان من أشهر مؤلفاته دليل الفالحين شرح رياض الصالحين وغيره.

 <sup>(</sup>٧) حوث : هجرة مشهورة بالعلم من بلاد حاشد (٣) من الغريب أن صاحب طبق الحلوى قال في
 هذه السنة ودخلت سنة ٢٠٦٢ لم يحدث فيها ما يوجب رقمه .

وفيها توفي القاضي يحيى بن أحمد المخلافي .

وفيها وفد مولانا أحمد بن القاسم إلى شهارة وتقدم إلى ديار صنعاء فوجد الأحوال بها غير ما يعهد أي منهارة ، فرجع إلى صعدة سريعاً وأوسع البلاد والأهل تُوديعاً .

وفي سنة ١٠٦٢ (١) حج مولانا أحمد بن الحسن إلى بيت الله الحرام وفاز في هذه الخطرة بزيارة سيّدة الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام واستصحب من الجند معه نحو ثلثمائية انسان ، وكان انفصاليه من الروضية يوم الخميس سلخ شوال وانفق في طريقه ما يجل من الأموال وزار جده القاسم بن إبراهيم(٢) بجبل الرس واحبُّه أهـل مكة والمدينة حبَّـاً زائداً وتـطلعت الأعناق إلى رؤيته ، والتمس منه أهمل تلك الجهات الموضوعات وجوزوا تملكه جهاتهم لما رأوا من همته والثبات ، واتفق لـه بدخوله هـذا كرامـة عـظيمـة ومنقبة جسيمة وذلك انه لما وصل إلى أبيار(٣) على وبلغ أهل المدينة أنه سيدخل الشريف أحمد صاحب اليمن ومعه من الجند ما لا يؤمن وخلص لهم من الرأي إعمال (٤) الجهد في عدم دخوله والمنع بكل ممكن في صدّه عن وصوله وذلك منهم رعاية في ناموس السلطان وخيفة من واليها أن ينسب إليه التفريط والامكان فاتفق أن حصلت رجفة هائلة في صفر فظن أهل المدينة أن ذلك لمنعهم له المدخول للزيارة فلم يسعهم إلّا إدخاله في أبهمة الملك العيظيم وقابلوه بالإجلال والتكريم ولابن مضيان الراية البيضاء في مضية مشهورة، ولما دخل مولانا أحمد المدينة المشرّفة وضرب بعرصاتها الخيام لبث بها أيّاماً وانفتحت له القبّة المشرفة برداً وسلاماً وعدّت هذه من

 <sup>(</sup>١) هو القاسم بن ابراهيم بن اسماعيل بن ابراهيم بن الحسن المثنى مولده سنة ١٦٩ ودعوته بمصر
 سنة ١٩٩ توفي بحبل الرسن ٢٤٦ و اتحاف المهندين ص ٤١ » .

 <sup>(</sup>٢) موضع على مشارف المدينة على طريق الأتي من مكة .

<sup>(</sup>٣) في (ر) اعمل.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول .

الكرامات وتملّى بلثم الضريح النبوي، وشاهد نوراً صادعاً يتصل بالمقام العلوي، وهم هنالك ولم يتم له لموانع كثيرة في زيارة القبر الشريف بالجناب الغروي(١) ومرض ممن حج معه عالم ومات منهم من مات.

وفيها ظهر نجم من مطلع سهبل مدور الشكل على صفة الفانسوس وضوءه المعتاد، وكان يبدو من مطلع [سهبل]<sup>(1)</sup> كما ذكرنا ويسير فيجاوز نصف السماء في أسرع وقت وكان ينتهي سيره إلى ناحية الشمال ويقطع في الليل والنهار نحو اثني عشر درجة عرضاً وبقي على ذلك أياماً ثم اضمحل وبيسد الله أزمة الأمور، وهذا نجم من ذوات الأذنباب ولها أحكام عند المنجمين وأهل الحساب، والغالب يكون بعدها القحط والغلاء والتبديل والتحويل.

و فيها هبَّت بذمار ربح عظيمة فاخربت جانباً من دائر (٣) القصر والعمائر المستقيمة وحملت جملة من الكلاب في الهواء وأكب الناس في ذلك الحال على الإبتهال إلى الله تعالى بالدعاء والنجرُّى .

وفيها مات الفقيه المحدث عبد الواحد النزيلي بـالمحويت<sup>٥٠)</sup> وهــو شيخ السيد محمد بن إبراهيم بن المفضل<sup>٢١)</sup> في صحيح البخاري مع التثبيت<sup>٧٧)</sup>.

وفيها توفي القاضي أحمد بن سعيد الهبل ، (^) وكان في تقرير قواعـد

<sup>(</sup>١) مقام الامام علي كرم الله وجهه وهو بناء كالصومعتين كان بظهر الكوفة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) السور المحيط به .
 (٤) وفاته في طبق الحلوى في السنة التي قبلها .

<sup>(</sup>٥) المحريت : مدينة بالغرب الشمالي من صنعاء بمسافة ١٠٠ ك.م .

<sup>(</sup>٦) سيأتي .

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٨) ترجم له في ملحق البدر الطالع ص ٣٣ .

الفقه على الممذهب من الـطراز الأول وكـان لا يفتي في الأوراق وإنمـا يفـوه بالفتوى تكلماً بلسانه على الاطلاق .

وفي سنة ١٠٦٣ رجع مولانا أحمد بن الحسن إلى دياره عن حجه المهرور ، بعد أن زار النبي صلى الله عليه وسلم وصلحت الأصور وانفق في هذه الحجة مائة ألف حرف<sup>(1)</sup> ولما رجع إلى وطنه بروضة حاتم كان في صحبته رجل يقول أنه من ولد عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن المطهر<sup>(7)</sup> فأنكره آل عبد الرحيم واخرج أيضاً معه السيد أحمد بن محمد الآنسي المعروف<sup>(7)</sup> بالقهدة وكان عاصياً على الامام وقصد الشريف زيد بن محسن وامتدحه بمدائح من شعره ، وهو يشبه بطحن القرون ونحت الصروف فحصل منه على عطيات بلغ مرافق الغنى إلى الغايات ولما قدم خضرة الإمام قابله بالإكرام وبلغ من احسانه إلى كل مرام .

وفيها تمنع أهل شعيب(<sup>3</sup>) عن تسليم الحق الواجب ولم يعطوا المعونة التي تؤخذ منهم ويرد على رؤسائهم قسطاً منها واعلنوا التظاهر بالملاهي واغمضوا عن توريث النساء كل طرف، فتقدم عليهم السيد علي بن الهادي المحرابي من مدينة تعز لأن قعطبة (<sup>0</sup>) من توابع ولايتها، فلما خرج العامل فرَّ منه المخالف واسلم تليده وطارفه فخرب بها السيد المذكور كثيراً من الدور واستأصل الجمهور، ووصل السيد شرف الدين بن مطهر والسيد صلاح بن محمد القاسم جماعة مولانا أحمد بن الحسن فمهدا قواعد الدولة

<sup>(</sup>١) من العملة في ذلك الوقت .

 <sup>(</sup>۲) هو أحد أولاد المطهر شرف الدين الذين نفاهم إلى تركيا الباشا جعفر سنة ١٠١٨ (انظر غاية الاماني ص ٧٩٥).

 <sup>(</sup>٣) هو والد الشاعر أحمد بن أحمد المعروف بالزنمة انظر ما كتبناه عنه في الأدب اليمني عصر خروج
 العثمانيين ص ٥٠٣ م ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) هي المعروفة بالشعيب ناحية بالقرب من الضالع .

<sup>(</sup>٥) قعطبة : مدينة بالشرق الجنوبي من مدينة إب على مسافة ٦٢ ك. م.

واستمر أيدي العمال ، ورجع أهل شعيب إلى الطاعة بعد الإهمال وكانوا قد انخرطوا في سلك يافع وجهة ابن شعفل فلما نزلت بهم هذه القضية لم يعضدهم عاضد ، وعاد السيد المحرابي إلى تعز في كمال الاستظهار والعز فاستمر فيها على النيابة عن مولانا محمد بن الحسن حتى ركت (۱) تصرفاته واستنكرت حركاته وذلك بعقب قضية اتفقت منه وهو أنه اجتذب إمام محراب تعز صلى بالضعفاء صلاة العيد وأخرجه من المحراب وأهانه وجرده عن ثيابه وانتهبه ، فما تعقب ذلك إلا أضطراب بدنه وحصول رعشة القيام معها لا يمكنه وكان تحنه زوجة بنت الأمير رجب بن مصطفى الوارد من الروم إلى اليمن في الدولة المؤية وأقامت الزوجة المذكورة البينة باختلال عقل هذا السيد المجاوز الحد فنازعته بالفسخ لما ادعت زوال عقله فلم تمض عليه أياماً حتى اختار الله له إليه نقله ولم يبق من ذوية الامير رجب إلا هذه الزوجة المذكورة فإن الأمير رجب فني وخربت داره بالمخادر (۲)

وفيها مات القاضي محمد السلامي بذمار وكان يفتى بها مع الاقتصار على الأزهار ، وهكذا<sup>(٣)</sup> توفي القاضي يحيى الشبيبي فهو أحد العكام بذمار ومن أجله عزل الإمام صنوه الفخري عنها لما بلغ به حد الإكثار .<sup>(4)</sup>

وفيها توفي سلطان الروم إبراهيم بن أحمد خان وقام بعده ولده محمد بن إبراهيم خان ، واقتعد المكان وجرت بينه وبين إخوته حروب وخطوب فاستظهر عليهم وقتل منهم وشردهم على ضروب .

وفيها توفي السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بالمخا وحمل إلى

<sup>(</sup>١) من الركة الضعف.

<sup>(</sup>٢) المخادر : بلدة بالشمال من إب على ٢٠ ك.م بها آثار حميرية .

<sup>(</sup>٣) كذا والذي في الطبق « وفيها توفي » .

<sup>(</sup>٤) عبارة الطبق : وكان السبب في عزل عبد الله بن القاسم لاستنكاره الأشياء من أحواله .

حيس وقبـره فيها معـروف ويقال انـه مات مسمـوماً من بعض من يصطفيه ولـه جهاد مع آل الإمام وولى لهم العدين (١) والمخاء على اكمل نظام .

وفيها حولت المجزرة بصنعاء من موضعها الأصلي إلى باب اليمن ، وكان موضعها الأصلي سوق الحطب لأجل التوسط في المدينة لمن طلب .

وفي سنة ١٠٦٤ ارتحل الإمام من السودة إلى عمران وكان اكثر سكونـه فيها فيما قبلها بشهارة وجهاتها أغلب الأزمان ، وكانت هذه السنة سنة قحط وغلاء قاساها أهل اليمن من الابتلاء وعلت الاعلاء عن كل حد وتعدمت القواتين (٢) وانقطع المدد ، وكان زحل حالاً ببرج العقرب وهـو متى حلّ بـه كان إمارة القحط(٣) فيما جرت به العادة وكان ابتداء الغلاء من مكة وعم جميع اليمن وما زال يقطعها مراحل حتى دخل عدن ولما وصل الإمام إلى عمران أقام به بعض زمان وتلقاه أولاد اخوته جميعاً للتهنئة والاستبشار بوصوله بعد الغيبة ، وكان الذين اتصلوا به من آل القاسم مولانا محمد بن الحسن ومولانا أحمد بن الحسن وصنوهما الحسين على التلازم ، وممن تلقَّاه إلى عمران مولانا محمد بن أحمد بن القاسم ومولانا محمد بن الحسين ، وهؤلاء هم الكبار من آل القاسم فأقام الجميع لدى الإمام الذي وصلُّوا فيه ويوم الجمعة وثانيه ، ووافى الأمير النَّاصر بن عبد الـرب من كوكبـان مسلماً على الإمام ومهنئاً بالقدوم السعيد بعد الغيبة بالجهات الشهاريّة وطلب من الإمام طيافة حصنه للتشرف بهم مع الاجتماع واستطابة نفس الإمام ممًّا نقل عنه من وضع الأشياء في غير مواضعها والانقطاع ، وأسعد الإمام وكان له نيَّة في ذلك ، وطلع الجميع إلى تلك الممالك فـأقـامـوا جميعاً في الحصن المذكور على اكمل الإكرام وأتمَّ الحبور، وبـذل الأمير النَّاصر

<sup>(</sup>١) العدين مدينة بالغرب من إب بمسافة ٣٠ ك.م.

<sup>(</sup>٢) في (د) القوتين ولعله يعني الأقوات جمع قوت .

 <sup>(</sup>٣) على كاتب على قوله هذا في (د) ليس كذلك على الاطلاق فلكل حلول حكم يعوفه المنجمون وموقع من الاتصالات والتناظر .

مجهوده في إكرامهم الحاصل والمدد لآل شمس الدين وغيرهم مع الاقامة مع الإمام وقدم الامير الذي عشر حصاناً كراما من نجائب الخيل للإمام ومن يليه ، وجعل عليها العدد المحلاة الفاخرة ، وانفق انفاقاً اتسع نظامه ودل على كرم نفسه وطيب اعراقه ثم ان بيت الإمام رجعوا إلى صنعاء والإمام حث الركاب إلى مدينة ثلا وأراد أن يسكن فيها أياماً فلم يجدها مناسبة ولا وانشال بعده الناس من ثلا كالجراد وتلقاء الناس فاقام في صنعاء والروضة وانشال بعده الناس من ثلا كالجراد وتلقاء الناس فأقام في صنعاء والروضة اياماً وكان آل الإمام استوطنوا الروضة واتخذوها مقاماً لاسيما مولانا أحمد بن وبصنعاء القصور الفاخرة وجروا إلى الروضة الانهار الرائحرة وعملوا فيها للدنيا والآخرة ، واتفق أن أنشد الفقيه مهدي بن محمد المهلا(١) في بعض الحيات أو الضيافات في الإمام قصيدة مدحه بها وزاده في الحث على الجهاد تحريضاً وتنبهاً والقصيدة المشار إليها هي قوله : ( فاعجب الإمام الجهاد تحريضاً وتنبهاً والقصيدة المشار إليها هي قوله : ( فاعجب الإمام المجاد تحريضاً وتنبهاً والقصيدة المشار إليها هي قوله : ( فاعجب الإمام بها وأحبً ظهورها ) شعراً:

لنا من الله بالاحسان عادات من قام لله ابلاغا لحجته والحمد لله وعداً منه كان لنا هذا الإمام الذي امضى عزائمه امام حق به تمت سعادتنا يحفهم من كرام الآل أسرعهم عمّ الأمان بهم والعدل سيرتهم واظهروا الذين والتقوى بعدلهم قد كان في الناس حكام طواغيت

بيمن من حمدت منه السعادات فصار للعدل في الأقطارايات بقائم صلحت منه السريرات نصر من الله فانهدت ضلالات الاثمة في الدنيا سعادات منهم إلى الله في الظلماء مناجات هذى الجوامع احسنها الافادات فما تسولوا سمت للحرّ رايات

<sup>(</sup>١) هو الأديب الشاعر المهدي بن محمد بن عبد الله المهلا النيسائي الشرفي وفاته سنة ١٠٧٠ .

إليه جادت بما يرضى الافادات فالوسيلة قد ترضى الشفاعات رجوى الإنابة ان صحّت انابات في حالة نسبت فيها الصداقات لكن في شدة ترجى المواسات من السلا كاشف للولا البيوتات من لطف ربك تأتيك الاعانات ما كاد يحسب كم تحصى الحسابات ومن به في الورى شطت ولايات ماذى الرياض وما هذى العمارات وفي عمارة من ساروا كفايات بعد العنايات في تأسيسها ماتوا حقاً لمن ظهرت منه الولايات مواسماً تتقضّى وهي أوقات به بذى الخلق الطاف خفيات وجه الألم لتلقاك الكرامات مقسمًا وكذا كان النّبوات جمع يروح وجمع بعدهم ياتوا به التواصى وراعته الامامات ما عز بالآل احكام وطاعات

ومن يكن بآله العرش معتصماً يا حجة الله لا تنس الدعاء لنا ومن مصالح ما قد حل ساحتنا ما افضل الصدقات اليوم واصلة ليس المواساة في خصب ووقت رخا ان المساكين في الدنيا أضر بهم فارحم إمام الهدى وانظر لفاقتهم في كــل حين لكم من ربّكم مــدد فقل لمن عنده مال به سعة ليس التنافس في الدنيا بمكرمة أتاملون خلودا في دياركم أين الذين بنوا هذى القصور لهم فلينفق وا وليواسوا إن عندهم واستغنموا الأجر في الانفاق إن لـه فبعد ذي العسر يأتي اليسر موعد من هلاً اقتدوا بك في الانفاق مبتغياً لقد رغبت عن الدنيا وصرت لها ما زال بابك للوفاد مزدحماً هـذي المكارم والخلق الرضى وما فالحمد لله حمداً لاكفاء له

ولما أنشد هذي القصيدة التي حث بها على الصدقة عرض له بعض عمال المخا وكان شاد القصور ووسع النفقة ، فظن انه عرض بهم وقدح ذلك كل القدح في خواطرهم وحمل على السلامة ووجّه إليه من بحضرتهم من الشّعراء ألسن الملامة لا سيّما السيد أحمد القهدة والفقيه المذكور عمَّاري به بري وكيف وقد مدحه في أوائلها فكيف يهدم ما بنى ويعود على ما صدَّره في صدرها من المدح بالانثناء وإنما رماه به من حسده ممن نافسه وكذلك السيد يحيى (١) العباسي عارضه بقصيدة أوَّلها :

للحق في صفحات الصدق آيات مادونها لرجال السبق آيات من خاف عند التباس الحق من زلل فالصدق من زلل الأفهام منجاة فيم اقتحام الفتى من ميله لججا موجاتها لحياة العسر آفات

وعرضت هذه القصيدة في المقام وطالت وهي من الشعر الـذي سلافته ما استحالت فلا نشغل القرطاس بإثباتها .

ولما تم هذا الاجتماع بصنعاء والروضة للإمام ، نهض الإمام من صنعاء إلى ضوران وكان الإمام قدّم مقدمات الجهاد أيام الاجتماع بكوكبان كما تقدم ذكره ، وكان الموجب للجهاد الآتي ذكره زفرات البغيض على صاحب حضرموت المتقدم ذكره في سنة ١٠٥٧ . وما صنع بعمه السُّلطان الذي لبَّى النداء وأجاب الصوت ، فأثار من الآل الكرام الحفائظ ، وصارت كل عين منهم لما يأمرهم به الإمام تلاحظ وألزمهم الجميع التأهب لباديه والإسراع على الفور عند مناديه ، فلما كان بعد نفوذه إلى ضوران بنحو ثلاثة أشهر أشار إلى الآل بالتقدم عليه ولم يبد المراد لغيرهم ، فقوضوا عن الروضة أشار إلى الآل بالتقدم عليه ولم يبد المراد لغيرهم ، فقوضوا عن الروضة الأطناب ، ومالوا إلى صنعاء عنها بالاجتناب ، ونقلوا جميع ما في الروضة إلى صنعاء ودخل الجميع في أسبوع منها معا حتى أرجف النّاس بأن ثم خارجة من الروم ، أو هناك أمر عظيم مكتوم ولما استقرت بهم الأحوال بصنعاء مضوا إلى الإمام جميعاً بذلك الدعاء .

وفي سنة ١٠٦٥ نهض مولانا محمد بن الحسن ومولانا أحمد بن الحسن إلى ضوران ، وتبم النّاس إثرهما من كل مكان ، فأقاما بحضرة

 <sup>(</sup>١) هو يحيى بن أحمد العباسي كان من الأدباء من مؤلفاته نفخ الصدور في التاريخ وفاته بعد سنة
 ١١١٠ و مصادر الفكر الاسلامي ص ٤٤٤ ي .

الإمام أيّاماً وتلاحق الناس بهما أفراداً وأزواجاً ولم يزل الإمام ينتقل من الحُصَين(١) إلى معبر(٢) حتى مضى العيد وعبر فارتحل مولانا محمد، ومولانا أحمد ابنا الحسن إلى ذمار واستدعيا الأجناد من صنعاء وغيرها من حاشد وبكيل على البدار ، فاجتمع جند عظيم يجل عن الحصر ومن الخيل ما يقطع معها على النُّصو ، ولم يزل الوفد في كل يـوم ومن كا, ناحية قـوم (٣) في إثر قوم وكمان مولانا محمد بن الحسن من رأيه تأخير الشرق وانها تقدم الكتب إليهم والدّعاء إلى الاجابة لعـل اغصان الـطاعة منهم تمتـد وتورق لمـا يعلم أن التجهيز يستدعى كثرة الاموال والسرجال ، وانه إذا تمُّ الاستيلاء عليه افتقر إلى المحافظين ومع ذلك فلا بـدّ من اعطاء أهله اكثـر من محصولـه ، وبذلك أشار مولانا أحمد بن القاسم على أخيه الإمام عند وصوله ، فلم يعضد رأيهما أحد وصمَّم الإمام على التخريج وأوجبه واستعد، فلما رأي مولانا محمد بن الحسن عدم رجوع الإمام عن مقصده ، شرط عليه أن لا يشارك هو وصنوه أحمد بن الحسن من أحد في إقدام ولا إحجام ، وأن لا يفد عليهما من بيت الإمام إلاّ من عرف بالقطع التام(٤)، ولا يصل إليهما إلّا عند الصدام والالتحام وكان من الشرط أن عمال اليمن جميعاً تسوق الطّعامات إلى رداع ، فأجاب الإمام إلى هذه المطالب من غير تراخ وتكاثرت المحاط بالعرش(٥) حتى بلغ حسيك(٦) الخيل خمسة وعشرين زبدياً (٧) صنعانياً في كل يوم وكان نهوض السيدين من ذمار إلى رداع في يـوم

<sup>(</sup>١) الحصين بالنصغير من قرى ضوران.

<sup>(</sup>٢) معبر: مدينة بالجنوب من صنعاء بمسافة ٦٨ ك.م.

 <sup>(</sup>٣) في (ر) كوم في أثر كوم بالكاف .
 (٤) من مصطلحات المنطقيين وهو بمعنى فصل الجسم بنفوذ جسم آخر فيه . وسنجد المؤلف هنا

<sup>(</sup>ع) من مصنصت المنطقيين وهو بمعنى عصل المجلس بمود جسم الحرافي . وصحاب السواحة . يستعمل كثيرا من هذه المصطلحات من باب الجناس الأدبي والتوجيه لا بمدلولها العلمي .

<sup>(</sup>٥) من قرى رداع وإليها تنسب .

<sup>(</sup>٦) في (ر) حسك والحسيك هو ما تقضمه الدابة من حب ونحوه .

<sup>(</sup>٧) الزبدي: من المكاييل هناك عرف منذ العصر الرسولي.

السَّبت ثـاني شهر ربيع الأوَّل في أجناد ملأت الوهـاد والبقاع واستقـر مولانيا محمد بن الحسن هنالك ، وتقدُّم مولانا أحمد بن الحسن وهو سردال(١) القوم في المسالك فصار إلى الزَّهرا (٢) ثم إلى البيضاء(٣) وملأ بالأجناد من ساحاتها الفضاء وأنفذ مولانا محمد بن الحسن ولده يحيى بن محمد إلى قعطبة ردءاً للمجاهدين ودفعاً لرؤوس المعتدين المفسدين وضم إليه من الأعيان محمد بن ناصر المحبشي العامل على زبيد والقاضي صالح بن محمد بن أبي الرجال ، والشيخ أحمد بن عامر الجماعي صاحب نجد أيب والشيخ داود بن شمسان وكذلك المشائخ بنو الحيقي وغيرهم من أعيان اليمن ، فتاغوا لعماد ومن معه بقعطبة من أجل ابن شعفل وكانت طويته غير صالحة من الزمن الأول ولما استقر العماد بقعطبة ومحطته نحو ألفين ، وكان مولانا محمد بن الحسن رتَّب جبن (٤) دفعاً لمظان الخلل من الجهتين ، وكانت الرتبة فيه القاضي حسن بن أحمد المخلافي مع جوهر كاشف، وانضم إليه بنو ضبيان وشيخهم علي بن عامر في جمع متكاثر وبنو ضبيان هم أهل الحد للحلقة (°) وهي مجتمع أهل يافع عند النوائب والمشقة وما زال العماد يحيى بن محمد ومن معه ردءاً هناك حتى حقت الهزيمة على الرصاص في نجد السلف(٦) وعندها رتب بنو ضبيان على الحلقة واطرافها وكان أهل يافع احترزوا على أنفسهم يجانب الوادي المحيط عليهم والحضارم من جميع اكنافها ورجع بنو ضبيان إلى مركزهم بجبن(٧) بعد نفوذ

Martin and the second second

 <sup>(</sup>١) سردال وقد يقال سردار بالراء من ألفاظ التراكمة وهي بالفارسية اسفهسلار ومعناها رئيس الجيش
 د شفاء العليل ص ١٥٦ »

<sup>(</sup>٢) لعلها المعروفة بالزاهر عزلة من ناحية آل الحميقاتي من لواء البيضاء .

<sup>(</sup>٣) البيضاء : مدينة كبيرة في الجنوب من صنعاء على بعد ٢٧٢ ك. م على مقربة من مكيراس .

<sup>(</sup>٤) جبن : مدينة من قضاء رداع بالجنوب منها وهي بضم الجيم وفتح الباء .

<sup>(</sup>٥) بلدة من يافع العلياء .

<sup>(</sup>٦) نجد السلف : موضع بالقرب من رداع « غاية الأماني ص ٧٧٦ ».

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ر).

المحطة من الصلالة إلى الحلقة حيث لم يبق شجن ، وأما الأمير أحمد بن شعفل فغطى أموره بالسكون في حرف ولم يتظاهر بعضد يافع ، وان كان باطنه معهم ، فاستفاد بذلك الإغضاء عنه بالتجاوز ، ولم يبد منه في النظريق ما يؤمى بالعصيان وتعلّل من عدم الوصول إلى قعطبة باعذار قبلت في الحال منه ، فلم يعرج عليه وكان سبب التخُّوف منه ما أسلفه من سوء الظن أيام مولانا الحسن بتلك المواطن ، ولما كانت هزيمة الرصاص ويافع كما سيأتي أرسل ولده إلى مولانا العماد نائباً عنه في المثول فأقدمه مولانا العماد على والده برداع ، فبعث به إلى الإمام كسائر رؤساء المشرق من غير امتناع وأقام الإمام بالحصين ، لم يتزحزح عنه ولم يبرح ، وطلب إليه الرؤساء وأهل البيوتات تكثيراً للسواد وردءاً على جهة المطرح وكتب إلى جميع قبائل اليمن كالأهنوم وظليمة وشظب وثبلا وحاشد وبكيل وبلاد حجة ووادعة والشرفين وانحاء اليمن فلم يزل الوافد إلى حضرته واجتمع ببابه عالم لا يحصى ولا يحصيه غير خالقه من كثرته وكادت الأرض تميد بهم من وطء الأقدام وامتلأ الوهد والبقاع بالرجال وكتب الإمام إلى الأمير الناصر صاحب كوكبان يهيء المحطة المعتادة عليهم بقائدها وكفايتها وهي عادة مستمرة من أيام الدولة العثمانية ، فأرسل الأمير زوج ابنته السيد يحيى بن أحمد في خمسمائة رجل وكان التجهيز هذا مع ارتفاع الأسعار ، وغزارة المطر ، فلم تكد الأحوال تفي بالنفقات ، وانفق أهل الحيمة وحراز وأشباههم على نفوسهم من أكياسهم(١) في أغلب الأحيان ولما توفرت الجموع بحضرة الإمام ، كان أوَّل عسكر توجه من مقامه بعد التبريـز من ذمـار مـع مـولانــا الحسين بن الحسن كرجل الجراد وقطع الغمام ، وفي صحبته الفقيم محمد بن على جميل وأهل كوكسان وخيلهم قليل ، ثم توجه في اثره مولانا محمد بن أحمد بن القاسم بحاشد وبكيل وهم نحو ألف وخمسمائة رجل ، فصار الجميع إلى مولانا محمد بن الحسين إلى رداع ، وكان إليه كما تقدم

<sup>(</sup>١) جمع كيس وهو الجيب أي انفقوا على أنفسهم من جيوبهم .

التفويض والنظر في هـذا المخرج الـطويل العـريض وكان أميـر القتال مـولانا أحمد بن الحسن وإليه التقديم والتأخير والحلّ والابرام فاستعمل حسين الرصاص صنوه بنجد السلف بحطة قدر ألفين وأمرهم بالغزو إلى ذي كريش موضع شرقى الزهراء ، وكان مولانا أحمد بن الحسن جعا, فيه رتبة ومقدمة له إلى أن تحصّل الوثبة فما شعرت الرتبة إلا بمحطة الرّصاص فثبتوا لهم ، وأطلقوا إليهم الرصاص فقتل من أصحاب الرَّصاص الكثير ، وقتل من المجاهدين نحو أربعة أنفار وانهزم أصحاب الرصاص ، وكان أوّل قتيل منهم حامل رايتهم المعتقد فيه أنه عقدها لهم حبيبهم ، وكان موّه عليهم بانها لا ترجع ولا يقتل حاملها كما زعموا ، ومما غرهم هذا الحبيب أن الرصاص لا تعمل فيهم ، وحامل رايتهم لا يقتل فكان حامـل الرايـة أول قتيل منهم أصيب بسبع رصاصات وغرهم بالله الغرور ، وخرجت غـارة من الــزهــرا مدداً لرتبة الدولة المذكورة، وكان آل الطَّاهري استمدُّوا رجالًا من مولانا أحمد بن الحسن تحميهم من الرصاص ، مع هذه الحركة المنصورة فجعل عندهم السيد صلاح بن أحمد القاسمي في رجال ، وهو الذي أمد إلى ذي كريش في الحال وكانت هذه النصرة أول فتح وظفرت هذه الغارة الممدة بما حمل قوم الرَّصاص من طعام على الجمال وأخذته وعن المكان لم تبرح ، وكان المتفق بذي كريش في اليوم الذي وصل فيه مولانا الحسين بن الحسن إلى رداع وتعقبه بالوصول أيضاً مولانا محمد بن الحسين بعد مولانا محمد بن أحمد بن القاسم وذلك يوم الخميس سابع شهر ربيع الأول من السنة المذكورة ، فكان لقدومهم موقع بعد انهزام اصحاب الرصاص من ذي كريش ، وكان مولانا سيف الاسلام أحمد بن الحسن نهض من رداع إلى الزهرا بالجيوش وخيَّم فيها بموضع رحيب كان الباشا سنان أقام بـ أيام ثـ (١) بالمشرق العروس واتفق أن الخيرات بهذه المحلات متوافرة بخلاف البلاد والعلوفات(٢) في غاية الكثرة من كمال الإسعاد ، ولما صار مولانا أحمـد بن

 <sup>(</sup>١) كذا بالأصل .

الحسن بالمحاط في المزهرا وتملاحق به جميع الاجناد والأمراء ما زال يكرر المدعاء إلى المطاعة لحسين الرصاص ويطلب منه أن يدين بالاخملاص ، وشرط له المولاية ببلاده وأجراه في جميع أموره على معتاده ولم يلتفت على الشرط المذكور ، وأصرً واستكبر وليس باول سار غرة القمر :

ما كل ما يتمنَّى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

وكان المطلوب منه مع الطاعة ترك المحاط تنفذ إلى حضرموت إذ هو المراد بالتجهيز لما قبض السلطان بدرعمة عن انتمائه إلى الإمام المتوكل كما سبق ذكر ذلك، ومن جملة من أرسل إليه للمراودة بذلك السَّيد شرف الدين بن مطهر الوالي على رداع والشيخ زين بن مصعب والشيخ زاهر الهمداني وكانا حلفاء له ولابنه من أيَّام الأتراك، فما زاد إلَّا عتواً ونفوراً، وغلب على المرسلين إليه فاستعين بالله عليه فقدم الجيش العرمرم إليه وكان قدوم أحمد بن الحسن عليه في يـوم الإثنين ثاني شهـر ربيع الأخـر مـن الزهـرا إلى قاع(١) الزجاج ، وسكن الجيش فيه يـوماً ثم كـان المحط بقـاع الـرمـاة لأنــه يوجد فيه الماء ، وكانت الطريق التي ينفذ فيها إلى نجد السلف لا يوجد الماء بها البتة من أمام وخلف فعدلت المحاط من بطن الوادي ظهر الطريق إلى وادي الرماة ، وكان المخيم به والمضايقة للرَّصاص وجمعه وهـو بالنجـد قد سوّره وحماه ، وكان قبل ذلك قطع بالنجد الطرق وسدٌّ مواضع الخلل وعمر مواضع يخشى عليه الدّخول منها ان تم العمل ، فقصده الخميس المنصور بيومه خامس شهر ربيع الآخر ورتب مولانا سيف الاسلام أحمد بن الحسن الأجناد أحسن ترتيب ، فجعل مولانا محمد بن الحسين جناحاً أيمناً ومولانا محمد بن أحمد الجناح الأيسر المحكم البناء ، وصار هـو بنفسه ومن عنده من الجند والخيل في القلب وهو مجتمع آل على والسلطان وهم خيرة القوم التي لا تجوز الغلب فلما عاينت المحاط المنصورة العدوُّ لم يملكوا

<sup>(</sup>١) يحقق هذا الموضع . وفي (د) تقري الزَّماج.

أنفسهم من الانحطاط عليهم وقد اجتهدوا وانهزم السلطان حسين الرصاص وأصحابه عن مركزهم لشدّة الهول ، وحفٌّ به قومه يدفعون عنه بالفعل والقول ، فكثر القتل من الجانبين وأصيب الرصاص برصاصتين ، وأثخن بثالثة والخدور منصوبة وكانت نحو الف خدر(١) بشراقي النجد في الاصطفاف اعجوبة وتبعه مولانا الصفى أحمد ، والجيش لا ينفك عنه بحال والسيف يعمل في اصحابه ذات اليمين وذات الشمال ، فاسلمه قومه للعطب وقتل منهم الجمُّ الغفير ، وضاق بهم المذهب ، واحتـز رأس الرصَّـاص بعض القوم بتلك الصروم ، وجماء به إلى مولانا أحمد وهو غير معروف ولا معلوم فعرف به أسيراً من أصحابه وتيقن الناس أنه هو لما رأوا من تلهفُّه عليه وانتحابه، ولما تحقّق أنه رأسه احتفظ به وأوصى ومضى به، والذي جاء به رجل من سفيان اسمه داؤد معروف منعوت ، فقال من حضر في ذلك الحال: قتل داؤد جالوت واكثر مولانا الصفى من الحمد لله والثناء عليه وكرره في المواقف ، لما ساق من النصر والفتح على يديه ، وعندها أمر القوم بالاجتماع والرجـوع من قاع الصــلالة ، وأخــذ عليهم عدم اتبـاع من فر لا تساع المجال مع الجمالة ، وأقبل الناس إليه بالرؤوس والاسرى من اصحاب الرصاص إلى المخيم المنصور بقاع الرّماة وحمل المجاهدون المصابون والشهداء فدفنوا بذلك المرماة، وكان جملة الشهداء نحو الخمسين رجلًا من خيار العسكر منهم أبو راوية ، من ظليمة وغيره من اخلاط القبائل التي لا تنكر وأصيب الفقيه محمد بن على جميل مع الحملة ، وهو يحرض الناس فكتم ما به خوف الفشل من أصحابه ، وهذا الكتم من كماله الذي يذكر ، فانه لو أظهر ذلك اشتغل به جيشه وفشل غيرهم من العسكر وقتل من أصحاب ابن خليل صاحب همدان جماعة وأصيب منهم نحو العشرين من الرجال النفاعة وبات مولانا الصفى تلك الليلة بخيمة المنصور بقاع الرماة وغنم المجاهدون ما وجدوه من الاثاث الواسع والاماء التي صرعت

<sup>(</sup>١) الخدر : خشبات تنصب فوق قتب البعير وغيره مستورة بثوب .

دونها الحماة واختلطت منهن الحرائر بالإماء وأمر مولانا الصغي بالصائح أن من غنم امرأة أمة كانت أو حرّة فلا تببت إلّا في خباية صيانة لهن ثم وكل بهن الحفظة ولما كان غد ذلك اليوم . فصل الحرائر وقومت الاماء فأعطى كل غانم القيمة ولم توطئا امرأة لشدة العزيمة والحراير أمر بردهن إلى أهليهن ، ثم ان أحمد بن الحسن ارتحل من قياع الرماة في يوم الجمعة وكمانت الصلاة في الصلالة وهي بلد شرقي السلف لها ذكر هناك وسمعه ، وكان تقدم إليها السيد شرف الدين في بني الحارث(۱) وبني حشيش(۲) وبني المخياط(۲) وياتوا فيها راتبين آخذين بالحزم والاحتياط وظهر بايدي العسكر من الغنائم شيء كثير لا سيما أهل قايفة فحملوا من الانعام والطعامات جملة واسعة لقربهم من بلادهم وبلغ سعر القدح الطعام الصَّنعاني إلى كبير واحد وحمل ألفاف النَّاس مالا تطبقه الأقلام :

## مصائب قوم عند قسوم فوائد

واما سراة الناس فإنما كان مغنمهم القتال وانتزاع ارواح الكماة والأبطال(٤): ان الأسـود أسـود الغـاب همتهـا يوم الكريهة في المسلوب لا السلب

وكان أحمد بن حسن قدم إلى الخيالة أن المترجل عن ظهر حصانه لقطع رأس لومه على نفسه وليس له جماله وكل حامل بندق ويقطع الرأس فكذلك ، ومن اشتغل بالطمع أوقع نفسه في المهالك وذلك خُرْماً منه أن يشتغلوا عن القتال ويؤدي إلى طمع العدو فيهم فعمل الناس بهذا الأمر في المبادىء ولما هبَّ ربح النصر انحطوا على الاطماع وقطع الرؤوس ، واضربوا عن ذلك المنادي ورأوا أن ذلك الأولى واجب الفرد منهم الفوز

<sup>(</sup>١) بنو الحارث : قبيلة من ولد الحارث بن كعب من مذحج تفـع ديارها شمالي صنعـاء بمسافـة ٥ ك.م .

 <sup>(</sup>٢) قبائل تلحق بخولان الطبال وهي الآن ناحية تابعة للواء صنعاء .

<sup>(</sup>٣) من أهل الطويلة بالغرب الشمالي من صنعاء .

<sup>(</sup>٤) من أبيات لأبي تمام.

بالجمالة ، وأما القوم الذين كانوا مع الشيخ حسين الرصاص وثبتوا معه بنجد السلف فهم كثيراً واضراس منهم آل علي وهم عترته الذين ثبتوا في اللقاء وتردَّوا مع الانكسار للمحاماة والاتقاء، ومنهم بنو ارض بطون كثيرة ومنهم بنو غيلان نحو أربعمائة رجل ومنهم أصحاب ناصراللدّرع ومنهم أصحاب غراب نحو ستمائة مقاتل ومنهم المساغبة ومنهم أهل مظفر والظفير وأهل حصين ومنهم آل هشام ، وآل سعادة وعليهم عهدة الطريق إلى البيضاء لا غير ومنهم أهل هصيص شيخهم ناصر معوضة آل عمر ومنهم الملاحم الذين تقدَّموا إلى بيت كريش في الزهرا كما مرَّ ومنهم العوالقة خيل ورجل ومنهم الهيائمة أصحاب الهيثمي المجاور لدثينة (۱) من بعد ومن قبل ، وغالب هؤلاء لما أحسّوا بالحرب يوم الخميس ونظروا من المجاهدين صدق الطعن والضرب نكصوا على الاعقاب واسلموا قومهم للعذاب ، وفروا فرار الآبق وما دعوا للرصّاص عهده السّابيق وكنان من لم يحضر الحرب من أصحاب الرصاص إذا سالهم أحد عن رجوعه ، قالوا اصطلح السلطان والإمام ومالهم أرب في غير السلامة مع شدة السمي اليها والاهتمام :

يقولون السلامة خير غنم وان الذل في ذل المقام

ووقع القتل اللديع في آل علي كونهم أخص قبائل الرصاص وقتل منهم نحو ماثتي قتيل، من المعروفين علي بن مزاحم الجرهمي ، وأبو بكر بن ناصر وغيرهم من مواليهم ممن عرف بالبسالة ، ولم يعروه طيش ولقد ثبت الرصاص الثبات الهائل ، ولم يسمع لهم صوت مفزع عند التصاول ولا رجع مجرب منهم عند القتال بغير طائل :

وما قصدت تعظيمي عداك سوى تعظيم شانك فاعذرني ولا تلم ولم يكونوا عدواً ذل جانبه وانما غرقوا في سيلك العرم

 <sup>(</sup>١) دثينة بلدة تبعد عن عدن بحوالي ١٣٠ ميلا يحدها من الشمال بلاد العوذلي والعوالق العلياء ومن
 الجنوب والغرب بلاد الفضلي ومن الشرق العوالق السفلي .

ولما انجلت المعركة وعمت الاسلام بالفتح المبين بركة أقام مولانا أحمد بن الحسن بالصلالة خمسة أيام وعدُّ للاجناد بها معلومهم العام وجملة العدد لمن حواه المعسكر المنصور أربعون ألفاً يزيد قليلاً أو تنقص عن التقدير المذكور ، وارتحل وصلى الجمعة الثانية بالبيضاء فتراكم المحاط بها وامتلأ الفضاء ولقد شرقت لهوات فتحها بالغنائم وصار النَّاس بها ما بين قاعد وقائم ، وانفذ مولانا صفى الدّين رأس حسين الرصاص إلى صنوه محمد برداع فشهده الناس وأقر بقتله من انكره وزال النزاع فإن المرضى قلوبهم لم يصدقوا بقتله وظنوا أن التمكين منه ممتنع من أصله لعظم المذكور في صدورهم ، ثم بعث به محمد بن الحسن إلى حضرة الإمام ، ووصل به إلى ضوران يوم الاثنين ثامن شهور ربيع الآخر وفي أنف الخزام(١) فكان لوصول الرأس موقع عظيم وخطب على أهل الشُّنآن عظيم وحمد الإمام ، والناس هذه الفضيلة والنصرة الجليلة العريضة الطويلة ، وكان الإمام قبل ذلك أمر بدراسة القرآن في كل محل بالنَّصر المعجل ، فنصر الله عبده وصدق وعده وهزم الأحزاب وحده ، وعلق الرأس ، بضوران وترك مصلوباً يشهده المطيع والخوان ، وبعد أيام استؤذن الإمام في دفنه فدفن ، وكان حسين الرصاص فيه صباحة وجه وشعره المنشر(٢) ولا عرف مثله وإنه كان في التنعم العجيب خال عن التكاليف الدينية والدنيوية للجهل الـذي ليس له فيه ضريب يظن أن لا تكليف عليه ولا خطاب واجب يتوجه إليه، إنما غاية اشتغاله بالملاهي ولا أمر عليه ولا ناهى ، ولقد حاول الإمام ومولانا الصفى أحمد دخوله في سلك الطاعة ونزع يده من البطالة والرقاعة بكل وجه يمكن فلم يرد لنفسه الخير ولم يحسن فاركبة البغي في الارتكاس وآل الأمر بعصابته إلى التشريد وقطع الوأس ولما أقام مولانا الصفى أحمد بالبيضاء وبذل لمن وصل إليـه الأمان في نفسـه ومالـه ومن أبي كان السيف من ورائـه فأتـوا إليه أفــواجاً

<sup>(</sup>١) هي الخزامة توضع على أنف البعير ( معروف ).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

وانثالوا أفراداً وأزواجاً ، فمن مشايخهم العظام أهل الرتب المكينة منصر بُن صالح العولقي صاحب دثينة وصل في قومه وابهته ، وقدم من الخيل ما أبان عن نعمته ، فاكرم مولانا الصفى نزله وأفاض عليه الإحسان واخذ عليه العهد بصدق الموالاة والمظاهرة ، وبلدة دثينة هذه من أخصب البلاد وفيها الثمرة وأنواع الفواكه التي لا يوتي حقِّها يوم حصادها ، ويقال ان الشاة تلد فيها التوأم مثنى وثلاث ورباع وقلّ أن تلد الـواحدة وهـذا مستفيض بالاجمـاع ، ثم أن مولانا صفى الدين أذن للعولقي بالعود إلى وطنه ووصل إلى مولانا أحمد السلطان سالم بن حيدر الفضلي ، وكان يدُّعي الموالاة من سنة ١٠٥٥ وعطاياه تجرى عليه من ذلك الحين ولم يبد منه محق في الظُّاهر ولا نقص عليه حق في الأول والآخر ، وكذلك السلطان صالح بن عبد الواحد الـواحدي وصل إلى المخيَّم بالمنصـور الأحمدي ، فقـوبل بـالقبول وبلغ من الإحسان زيادة على المأمول ومثله الشيخ عبد الرَّحمن بن عبد الله العمودي وبلاده محاذية حضرموت(١) وله يسلف شيئاً من التعدى وأنفذ مولانا الصفى أولاد هؤلاء المذكورين إلى حضرة صنوه عز الإسلام ثم أنفذهم العزى إلى حضرة الإمام فنابوا عن آبائهم في الاهتمام واكرموا بالمقام الشّريف غاية الإكرام وقرر الجميع على ولايتهم ، وأخذ عليهم ما يؤخذ على العمال من الرفق في بدايتهم ونهايتهم ، وانقلبوا إلى أوطانهم شاكرين وفازوا بـالانخراط بحظ الدنيا والدين ، وأمَّا السُّلطان صالح بن أحمد الرصاص فشرد بأهله من بين يدي الفتنة ، فوضع لـ مولانا الصفى الأمان واستدعاه إليه فحذر من شدة الخوف كـل الحذر ، ولم يـركن عليه فكثـر عليه قـومـه في الانعمـال(٢) خوفاً على أنفسهم وعرفوا أنه إذا استمرُّ بـ العصيَّان يكـون السبب في، ركسهم ، فعند ذلك طلب المسواثيق الاكيدة على يسد مولانا الحسين بن

<sup>(</sup>١) قلت : هي من حضرموت .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

الحسن وسقط في يده ممّلكا له رقة بلا ثمن فتألك(١) له عند مولانا الصفي فأسعف له بامانه ورعايته ، وهو الجدير أن يفي ولما استوثق لنفسه وندم على ما كان منه بأمسه جاء إلى مقام مولانا الحسين فبلغه إلى الصفى ، وصفق ببيعته على اليدين فجادله مـولانا الصفي بـالأمان ، وخـوله الاحســان ، وأذاقه حلاوة العفو وأبان له بعد الكدر عن الصفو ولما أحب الرجوع إلى بلاده اعطاه العطاء الجزيل واجراه على معتاده وأوقر لـه الجمال من العطايا ، وجعله هو وقومه علماً بين البرايا ، ولم يشـرط عليه غيـر الطاعـة ، والاستمرار على العمل الموافق للشرع حسب الاستطاعة ، وأقام في جبل يقاف من أعمال البيضاء ، ثم ان أهل يافع خرجوا من الحلقة إلى جبالهم وما برحوا بها متحزبين ومجتمعين ، على أن الجبل يعصمهم من المجاهدين ، وشرعوا في عمارة المتارس واثخان المراتب والمحارس ، والسيد شرف الدين وبنو الحارث ، وعسكرهم وعسكر همدان مع على خليل مقيمون بالحلقة على جهة الرتبة لا يؤذن لهم بالقتال لكونهم القليل ، ولم تزل يافع إلى تكاثر حتى ملىء بهم جبل حياة وجبل العر واجتمعوا إلى نحو تلاثين الفأ فيما قيل وبلدانهم بالقرب منهم تجلب إليهم من كل جيل ، ولما رأوا الاجتماع وإن الرتبة بالحلقة مع القل لا تقدر على الايقاع همّوا بغزوهم لقربهم إليهم ، وبعدهم عن البيضاء ، فلا يجوزوا الغارة عليهم فلما نما ما همّوا به إلى مسامع مولانا أحمد بن الحسن وجه مولانا محمد بن الحسين إلى الحلقة حال بلغ الخبر عن اهتمام ، وأمره ومن في الحلقة أن لا يحربوا ولو قصدهم أهل يافع ، ويسكنوا حتى يأتيهم رأيه المعمول به النافع فاستمر بقاؤهم من يوم الخروج من البيضاء وهو يوم الخميس ثامن شهر جمادي الآخرة إلى يوم الاثنين تـاسع عشـر الشُّهـر المـذكـور ، وبلغ مـولانـا الصُّفي أحمد أن حبيبهم سالم بن أحمد قصد الخروج من عينات(٢) وطنه إلى يافع

<sup>(</sup>١) تألك : ترسل أي بعث رسالة يشفع فيها لنفسه .

 <sup>(</sup>٢) في الأصول من غيبات بالغين المعجمة والباء والاصلاح من عندنا وعينات بلدة من حضرموت=

لحفظ نفسه ومدداً لهم والتحريض لهم على قتال الدولة بما لهم فيه من المعتقد ، وخَشى مولانا الصّفى أنه إذا وصل إليهم شُدّ من أزرهم ومد بحر غية لحربهم فقدم مولانا محمد بن أحمد بن الامام ، في قبائل كثيرة ملأت السُّهل والأوطام(١) وأمر الجميع بالتزود لثلاث وقطع الطريق على الحبيب المذكور قبل الأحداث فمضى مولانا محمد إلى دثينة وأقام أياماً على حالة مكينة ، وقدم أعيان المحطة المركون عليهم والمنظور عند المهمات إليهم وأمرهم بقصد الحبيب إلى أحور(٢) ساحل حضرموت ، وكان انتظم معه خمسمائة ممّن يرى دونه الموت، فنفذ الجند الامامي حتى بلغوا جانب الطريق ولم يظهر له نبأ ولا جاء عنه تحقيق ، وكان الجيش جاوزوا مضان الطريق التي يجوز السلوك ويعهد ، وفتشوا وقعدوا له كل مرصد فكأنما غمس في الماء أو ساخ بين الأرض والسماء واشتد بالجند الظمأ والحر ، ولم يكن معهم من الميرة ما يرتفق به العسكر ، واستطلعوا رأي مولانا محمد بن أحمد وهـو بدثينة في البقاء أو الـرجوع فـاشار بـالانقـلاب إليه ، والجميع قريب والمقصود قد حصل والانتظار لا فائدة فيه لمن لم يصل ، وشــدُّد مولانـا محمـد على أهـل الـطّرقـات وضمنهم إذا مضى من أي جـانب ورتب مظان مروره وضَيَّق المذاهب، وفي خلال هذا انفتح الحرب بين الذين بالحلقة وأهل يافع وكان ابتداؤه من يوم عشرين في جمادي الأخبرة وانتشار الوقائع فإن الجند الإمامي يمشون على معتاد ذلك في جوانب الحلقة ، فهاجت نزار (٣) وامتدت سحبها الغدقة ولما تواصل الحرب بين الفئتين ، ولم يجد المجاهدون منه بدًّا في الحالتين وكانوا أمروا بالسكون في انتظار ما يكون فلما تراءت الفئتان والتقى الجمعان خشى الجند الإمامي

- -

على قرب من مدينة تريم .

<sup>(</sup>١) في (ر) الأوطان وما أثبتناه في (د) والصواب في ذلك ( الأطام ، جمع اطم وهو كل بناء مرتفع .

<sup>(</sup>۲) واد شرقي ابين .

<sup>(</sup>٣) أظنه من للقاب الحرب. وفي القاموس: يُقال نفحت الحرب عن نزر أي عن كراهة.

أنهم إذا تأخروا وتأنوا طمع العدو فيهم بالانهزام ، وقد يؤدي إلى الأخلا والالتزام ، فحرّروا النيات على الثبات ولـزموا موضعاً كـأنهم له من النيات وهاجت بينهم زيم(١) وثار العجاج كالـدِّيم فأيـد الله الجنـد الإمامي بنصره وتسنموا جبل العر على وعره فقوّضت متارس يـافـع ، ولحقهم عـارهــا إلى الـولد السـابع ، ومـا زال السَّيف فيهم يعمـل ويقتـل منهم الآخـر والأول وهم في الإجفال كالنُّعام وجند الإمام في أثرهم كقطع الغمام ، والسلك في الانتظام ، فقتل الشيخ عبد الله بن على هـرهرة وهـوريش المحل ، وجـامـع كلمتهم على الغي والخطل ، وكان عامل في قتل رسول مبولانا الصفي الـذي أرسله إلى مشائخ يافع والرسول آمن في جميع الملل والشّرائع ، وأخبر أهل البلاد أن قبر هذا الرسول صار يسرج في الليل أبدأ والحق ما شهدت به الأعداء ، وهذا أيسر ما يكنون من كرامات الشُّهداء وأهل الجهاد مع أهل البيت بالانتهاء والابتـداء، وما زال الجنـد الإمامي في آثـار يافـع حتى طلعوا رأس العسر ، وَرَدْفهم مسولانسا محمسد بن الحسين من ورائهم واتصلت بهم الهزيمة إلى خارج قرى موفد(٢)، وصاح بهم غراب الشوم الأبقع الأنكد، وبعث مولانا محمد بن الحسين رسولًا إلى مولانا أحمد وهو بالبيضاء يستحثه بالوصول ويعلمه أن الحرب ثائر بالعرا موصول ، وانتهض مولانا الصفي من البيضاء بكرة ذلك اليوم ، يوم الثلاثاء حادي وعشـرين ، ووافاهم بـالعر عصـر ذلك اليوم وكمان أهل يمافع اجتمعوا في قرى مرفد واطرافهم كانبوا في لقاء ولمد حبيبهم على بن سالم وكمادوا يقهرون ويستظهرون على الجند الإمامي آخر يوم الثلاثاء بالاجتماع في المعالم ، فما راعهم إلا أشراف الاعلام الصفيّة والاجناد الامامية الزيدية ، وقد تسنم الصفى الخيل والرجل رأس جبل العر ، وهو اعنى الجبـل مشرف على صرفد وإلى جميـع تلك البـلاد ينـظر ،

<sup>(</sup>١) زيم اسم الغارة والحرب .

<sup>(</sup>٢) من البلاّد هناك بكسر الميم وسكون الراء وينسب إليها آل المرفدي انظر تاريخ القبائل لحمزة على لقمان ص ٢١.

فعند ذلك علم يافع أن لا طاقة لهم بالقتال ، ولم يكن لهم غير النجا بالنفوس والعيال واستخلف أصحاب الصفي منهم تلك العشية سبعة رؤوس ، وأمسى مولانا أحمد ومولانا محمد بن الحسين بن الحسن ومولانا الحسين بن الحسن في مرفد على حال مأنوس ، وأما مولانا محمد بن أحمد ، فعند انفصال مولانا الصَّفي من البيضاء أشعره مولانا محمد بن الحسين برسول إلى دثينه وأشار إليه بالوصول إليهم حيث لم يبق فائدة للوقوف ، فقدم إليهم مولانا محمد بن أحمد راجعاً بمن معه في يوم الجمعة ثالث وعشرين من شهر جمادي الآخرة ، ومع وصولهم واجتماع الأجناد عزم مولانا الصَّفي على جبل يافع قَسْراً فسقط أهله في يده الكريمة وخاطبوا في أمان أنفسهم وأولادهم لما رأوا من تكاثف الجيوش، وصدق العزيمة، فعطف مولانا عواطف الكرام إلى الاجابة وقبل منهم الطاعة والإنابة ، وأخذ عليهم أكيد الإيمان وأمر أن يصاح لهم بالأمان ، وما زال وفد شيوخهم إليه كالطي(١) والمفلحي وأهل كلد وما يقربها من النواحي ، وكذلك أهل ذي ناخب وأهل الموسطة وبنو القرمطي ، وليسوا من القرامطة في شيء وكذلك مشايخ وادي(٢) خطيب الحضارم ومن يشبههم في الثلوّن قبل هذا والمكر ، ومن الوافدين إليه آل داؤد ومشائخ الحلقة ورعى لهم مولانا الصفي حرمة التاميل(٣) لسكونهم بينهم أيام الامام المؤيّد في القضايا المتفقة(٤) وفعل معهم فعل الكرام وادرك فضيلتي الوقائع في غاية حرمة الاسلام ، والشيخ عبد الله بن على بن هرهرة طلب أشد الوثائق ، واكلفته شدة الخوف فبلغ التأكيد امراً غير لائق ، ووصل بعد ذلك إلى مقام مولانا الصَّفي فألبسه الأمان مع السرّضا وحق لمثله أن يفي وبعد أن كساه وكسَىٰ أصحابه

(١) كذا في الأصل وصوابه الظبي بالظاء والضاد والباء والياء وهم من قبائل المعروفة.

<sup>(</sup>۲) في (ر) بنى .(۳) كذا ولعله التاهيل .

<sup>(</sup>٤) وذلك أثناء فرار الصفى إليهم بعد خلافه مع عمه المؤيد كما هو مذكور في التاريخ .

وعَهَّدهم(١) واستكمل وصول مشايخهم أقربهم وأبعدهم ، أعادهم إلى بلادهم في أكمل رعاية وأتم عناية وبلغ بهم من الاحسان إلى الغاية ، وهكذا فعل من الوفاء في البيضاء فإنه في سنة إحدى وخمسين وألف لما فارق أبين مغاضباً لصاحبها وصار إلى يافع وقد شرَحْنا ذلك فيما تقدُّم ذكره في هذا الكشكول من الوقائع فرجح مولانا الصفى إرسال جماعة من أصحابه وبعض الخيل إلى البيضاء للعلافة بها والتخفيف فقابلهم شيخها سالم بن عبد الله بالقبول التام ، وأدرُّ عليهم شآبيب الـرحمة والإحســان ، وهو مع ذلك غير مجوز للجزاء محتمل من سلطانها الرَّصاص بسبب قبولهم ما ذكرنا لشدة بغض أهل البيت الذين جبلوا عليه ، وكراهة دولة الزَّيدية ، فإن الرصاص بسبب ذلك رفع يد الشيخ المذكور عن التصرّفات وأخـذ ما بيـده ، وتلوَّنَ له بجميع الصَّفات ، فلما تمت هـذه الكرَّة عليهم وملك مولانا الصفى ما بأيديهم وسنوا على أموالهم الطَّارف والتَّالد وصارت خيلهم في أعناق قلاعهم كالقلائد ، ولم يكن له هم إلا مكافأة الشيخ المذكور ، وغمرانه بالاحسان ، ورفع له بين ذويه الشنار ، ورضخ لـه بما أغناه من الـدرهم والـدينار ، وقرريده ، على المشيخة السَّابقة واثبت له المقرِّرات النافعة ، وخلع عليه الخلع الفائقة وعدة من أهـل الاختصاص والمرافقة وكـان اكثـر غضبه على بنى الرَّصاص من اجله ، وما احسن الإحسان إلى أهله من أهله ولما رجع مولانا الصفي إلى البيضاء ، بعد فتح يافع امتدحه بعض شعرائه بهذه القصيدة الآتية ، وكان إنشادها في المحفل الجامع وهي :

والدهر أضحى بثغر العدل مبسم في الأفق مشرقة وانجابت الظلم منصورة ومزيد البغي منهزم لا للمتقين وعقبى الأشقياء الندم

الملك بالنصر والتوفيق منتظم وطالع السعد ما زالت مطالعه والحق يعلو ولا يعلى وعصبته أما ترى كيف كان الأمر عاقبة

<sup>(</sup>١) أي أخذ عليهم العهد بالطاعة .

وشردوا بالنواحي بعدما انهزموا صرعى تزورهم العقيان والرخم الحمد خير محمود به الأمم بيضاء لا يعتريها البؤس والنقم لابن الإمام فهم لو سالموا سلموا عموا وصموا فلم تثبت لهم قدم فهم بصاعقة الرأى الخبيث رموا يعصوا لفازوا ولكن اللئام عموا بعارض من سعير الحرب يضطرم مصارع ساء مشواها فما رحموا لا يستقربهم سهل ولا أكم لها العوالي وأطراف القنا اجم أنت الملاذ المعاذ السيد العلم لك العلا والنَّدي والسيف والقلم إلا وأنت لها راق ومستنم والخلق والخلق المحمود والكرم قَعْسا وربك لا تحصى لــه نعــم نلنا المراد وقد برت لك القسم في الشرق عن همة تسمو بها الهمم يرجو شفاعته في المحشر الأمم بفضله العرب العرباء والعجم برق برعد وسحب غيثها الديم

وكيف حماق بأهمل البغي مكرهم وكيف كان بنجد السلف منظرهم حتى صفت بصفى الدين أرضهم وأصبحت قلعة البيضاء طلعته ما كان ضربني الرصاص طاعتهم لكن مكرهم أودى بهم فلقد فالحرب مهلكة والسلم مسلمة فلو رأوا منهج الحق المبين ولم فعموقبوا بلباس الذَّل واحتمرقوا ساقتهم المثلات السالفات إلى وبــددتهم يــد الهيجاء عن كـثب بالعاديات التي فرسانها أسد يا أحمد المنتقى وابن الوصى حسن أنت الذي وجهك الميمون طلعته لم يبق في رتب الأعلام مرتبة لك التقى ولبس الحلم منقبة وكم لمجدك من طول ومن همم فليهنث النصر والفتح المبين فقد فاسلم بقيت لبلدان ستفتحها ثم الصلاة على خير البرية من محمد المصطفى الهادى الذى شهدت ما فاح نشر خزامي واستنار سنأ

ولما من مولانا الصفي على شيوخ يافع بالأمان وارجعهم إلى بالادهم بعد أن أخذ عليهم تأكيد العهد والايمان أن لا ينقض ما فعل وأمرهم بزيارة الإمام إلى محروس ضوران ، وأوجب عليهم في التعريج بصنوه العري

زرافات ووحدانا فتوجه كل واحد منهم مصحوباً برجل من العسكر من أجل التَّامين في الطرقات فظفروا من مولانا العزّى محمد بن الحسن بالقبول، وبلغوا من احسانه بالمأمول وانفـذهم إلى الإمام فتلقُّـاهم بالجميـل وبذل فيهم من الإحسان الجزيل على التُّعجيل ، وعرفهم بما يجب عليهم من الإئتمام ، وأخذ عليهم الحكم بشرائع الإسلام واعطاء الواجبات ونفوذ الأحكام ، وعهدهم في المجلس العام ، وضاعف لهم الإحسان فالانعام وأرجعهم إلى بملادهم وقمد أدركوا فضيلتين وفازوا بنعمتين ووعطهم وحذَّرهم ، وأعذرهم وأنـذرهم وجعل العـامل عليهم السيـد شرف الـدين بن مطهر بن عبد الرحمن ، وقررَّت فيهم قواعد العدل وانتشر بأرضهم الإيمان وانتظموا في سلك الدولة الاماميَّة وحذف الدعاء في الخطبة للدولة العثمانية من بلادهم ، وكان آل المنصور أقاموا بمرفد تسعة عشر يوماً فضاق المحل بالخيل العتاق فتحتُّم الانتقال إلى الحقن ، موضع ببلاد الحدى إذ هو أخصب محمل بتلك الجهة وأسلم عن الكدر وكمان الإرتحال من مرفد في تاسع شهر رجب واللبث في الحصن المذكور إلى تاسع عشر من الشهر المذكور ، وقوضت عنه الاطناب إلى البيضاء ثم إلى الصلالة وصلى بها الجمعة على أكمل وصف وأتم حالة ، ثم ارتحل بيوم السبت ثاني وعشرين منها إلى الزهرا ، وأقام بهـا يومـاً واحداً وقـد قدح الـزّناد وأورى ، وكــان أكثر الجند والأمراض تقدَّموا منها بناء على تمام الأمور وصلاح الجمهور وإسداد الثغور ، وكان حصل معهم بعض الملل وتكاثرت فيهم الأمراض والعلل ، لوخم البلاد واستمرار الجلاد ، وكان مولانا أحمد هـو الذي أذن لـلأمراض(١) في التَّقدم أمام المحطة ، فكان سبباً لغيرهم في عدم الترتّب<sup>(٢)</sup> والارتباط ، فما شعر إلَّا بكتاب الإمام وهـو بالـزهـرا يحثـه على التأنَّى حتى تستقـر الأمور تخوفاً من مثل ما جرى وعلَّل الإمام بـأن صـاحب الشحـر بـدر بن عبـد الله

<sup>(</sup>١) الأمراض من العامي أي المرضى .

<sup>(</sup>٢) من الترتب وهو المرابطة للجهاد .

الكثيري ، لم يدر ما هو عليه من طاعة أو عصيان ، وأن الرسول للديه لم يبد منه باد لبعد المكان وأنَّه في الأصل هو المقصود بالتجهيـز والتَّبريـز ، وأن التَّاني هو الأولى حتى يأتي نبأ الأمير صالح بن حسن الشويع بأحد الأمرين فلزم من هذا بقاء مولانا الصَّفي بـالـزُّهــرا ، بعد انفصــال اكثر الأجنــاد وراجع الامام أن لا فائدة في البقاء بعـد تقضَّى أمور الجهـاد وصلاح البــلاد والعباد ، وتراخى عن العزم حتى يتجدُّد رأي يحمد منه العواقب ، وكمان الناس ملُّوا البقاء لما لحقهم من النوائب فيها والمرض الذي عُمُّ وخصٌّ ، وارتفاع السعر وهو أشدّ البغض والإجحاف برعايا اليمن في طلب الواجبات مع الشدّة التي معها الصبر والثبات ، ومجيء جواب صاحب الشحر ببذل الطَّاعة الكلية والدعاء بمنابر بلاده للدُّولة المتوكلية وبذل الخروج متى أريد وإخراج عمُّه من السجن وتوليته ظفار بأمر الإمام ، والاتفاق بينهمـا بعد البعـد الشَّديـد وأرسلت الكتب إلى الإمام بذلك واتفق وصولها مع استرجاع الإمـام بالـوصول إليه ، فلم ير مـولانا الصَّفي الانفصـال من الـزُّهــرا حتى يتحققٌ وصول الأميــر صالح الشويع إليه ، فلما بلغه أنه صار بحدود دثينة ومعه بَعْثُ صاحب الشحر يؤدي عنه البيعة والهدايا الثمينة ، وكان تقدُّم ذلك بقليل كتب السلطان عمرو بن سعيد المهري بقرب موالاته الصحيحة والـدّخـول تحت الطاعة الإمامية ببذل النصيحة وأنه أقام شعار الإمامة ببلاده واجرى أحكام الشَّريعة كما أمر الإمام باستناده ، وأن صاحب حضرموت إذا لم يدخل الطاعة الامامية ويقابل أوامرها بـالامتثال في السّر والعلانيـة كان أول عـون عليه ، وزحف بالجيش من خلفه إليه فأمر مـولانا الصفى ببنـاء الحلقة وجعـل آل العلفي مستقيماً عليها ويده في أعمالها مطلقة ، وكان الرصاص أخربها وأحلى ديارها بالحرب السالف بينه وبين يافع وعندها قوض مولانا الصَّفي أحمد من الزُّهرا الأطناب وانفصل عنها وسد كل باب ، وبقية المحاط نفذت إلى رداع في يوم الجمعة نصف شهر شُعْبان وفارقها يوم الشلاثاء تاسع عشــر الشهر المـذكور إلى ذمـار في موكب مـلأ الصدور واستقــر بذمــار ثلاثــة

أيام ، واتفصل عنها إلى حضرة الإصام ولبث الجميع بالحضرة إلى أول يوم من رمضان ، فارتحل إلى صنعاء مشكوراً بكيل لسان ، ولم يعط الإصام الاجناد سوى عدد شهر لمجيئهم قبل مولانا أحمد بغير استئذان وكان الإمام يحبّ بقاء مولانا الصفي ومن معه بالمشرق إلى أن تتمهد القواعد ، فلما جاء هذا المجيء الذي ما كان للإمام فيه إرادة ، كان في نفسه شيء لم يبده لهم ، حتى كان التجهيز الآخر فذكره لهم على سبيل الإفادة وأما مولانا محمد بن الحسن فوصل من رداع إلى ذمار وصام بها حتى حل الافطار ولما دخل شوال تقدم إلى ضوران لتجديد الزيارة والمعاهدة ثم أمر الجيش بلقائه . المهليل وانفصل من ضوران إلى صنعاء على الوجه الجميل .

وفيها أمر مولانا محمد بن الحسين باحتفار بركة وعمارة سمسرة (١) بجنب المسجد الذي فعله على الإمام الديلمي (٢) بالقاع المنسوب إليه بردمان من أعمال ذمار وأمر أيضاً بعمارة ما بجنبه من القرى والمساكن حفظاً للطريق فتم المقصد على أكمل الأحوال وأمن للحل الذي لا تمر به الريح إلا على أخطار وأهوال ، وأمر أيضاً بعمارة الزيادة التي في جامع ذمار ، واصلاح منارته المعوجة به وكان النّاس من وقوعها عليهم في أخطار ، وبعد تقرير أمور المشرق وخروج الأجناد منها جعل السيد شرف الدين بن مظهر بن عبد الرحمن بن مطهر بن الإمام شرف الدين عاملاً بيافع ، وخلف عنده نحو مائة رجل من العسكر لا يقوم بذلك القطر الواسع ومع هذا لم يكن للعسكر رغبة في التخلف معهم وقصارى هم كل واحد منهم مرجعه .

واستكتب السيَّد شرف الدين المذكور نحو ثلثمائة رجل من ألفاف البـلاد يستخلص بهم الـواجبات ومـع ذلـك فمـا كـان وقتهـا قـد آن إلاَّ عــوارض من

<sup>(</sup>١) نزل للمسافرين .

 <sup>(</sup>٣) هو الامام الشهيد الناصر لدين الله أبو الفتح الناصر بن الحسين بن محمد الديلمي كان خروجه
 إلى اليمن سنة ٤٣٠ ثم قتله الصلحي سنة ٤٤٦ ومسهد بنجد الجاح بين رداع وذمار من بالاد
 عنس د اتحاف المهتدين ٥١ ء .

الاداب، فنقل مكان السيد المذكور على أهل يافع، وانضاف إلى ذلك أنه حكم عليهم بتسليم ديات تقادم عهدهًا منهم في عدّة من الوقائع، فربّما شدَّد فيها بعض التشديد وقدّف بهم من حالق الهواء إلى مكان بعيد، فنار عليه ابن العفيف وتغلّب وجمع قومه لحربه وألّب فصالت معه عليه القبائل ما بين مقاتل له وخاذل، ثم هاج بينه وبينهم القتال وبدت عليه أمور لا تخطر له ببال فانحاز في جبل آل نفاج (۱) من أعمالهم وقتل منهم هو وقومه نحو خمسة وعشرين قتيلاً من خيار رجالهم، واستشهد من انفارة نحو ستة أنفار خمسة وعشرين قتيلاً من خيار رجالهم، واستشهد من انفارة نحو ستة أنفار وأسلمه القوم الذين استكتب وأبدوا له الشّنان والنّفار، فتوسط بينه وبين آل وخير السيد في العزم حيث شاء، واقترح الخروج على طريق أبين وصحبه محمد بن معوضة إلى خَفَر ، (۲) ورجع إلى بلاده بمن سايره فيلغ إلى الأمير محمد بن معوضة إلى خَفَر ، (۲) ورجع إلى بلاده بمن سايره فيلغ إلى الأمير عبد القادر فاكرم نزله، وزلجه (۲) وأعطاه حصاناً وارتحل من عليده ولم يكن لديه من أصحابه إلاً نحو ستين رجلاً وبقيتهم تفرقوا في البلاد، وذهب اكثر خزانة السيد والأثاث وما احتوى عليه مخيمه بمسجد الدور (٤٤) أخذته يافع من غير اكتراث.

وبلغ الخبر بعد أربعة أيام إلى الإمام فأقعده ذلك وأقام وظهر صواب رأيه في تأنّي الأجناد ، والصّفي أحمد في بلاد يافع ، وكان قبل هذا لما بلغه تشعّب أهل يافع وتحدّث أهل المشرق جميعهم بالوثوب على عمّال الدولة في المجامع ، أجمع رأيه ورأى مولانا محمد بن الحسن على اختيار رئيس عظيم همام يجمع له ولاية الجهتين ويدفع يافع من بني أرض باليدين ، فوقع النظر الكريم والرأي القويم بتوجيه مولانا الحسين بن

<sup>(</sup>١) من الأودية اشتهر هنالك بالخصب يزرع فيه البن والفاكهة وهو بالنون والفاء والألف والجيم .

<sup>(</sup>٢) خنفر : هي أكبر قرية في ابين شرقي عدن و معجم البلدان للحجري ٢١٠ ه .

<sup>(</sup>٣) زلجه : بفتح الزاي وتشديد اللام المفتوحة وفتح الجيم بعدها هاء : جهزه للسير .

<sup>(</sup>٤) مسجد النور : هي عاصمة قبيلة الموسطة من يافع .

الحسن ، ويقيم بالحلقة حتى تشتد الوطأة ، وتمكن وكان مولانا الحسين غيـر راغب في ذلك ، فـاستدعـاه الإمام إليـه وأوجب في الأمرين عليـه ، فلم يجد بدًّا من الإجابة، وعرف أن الإمام رمى عين الإصابة ورجع من حضرته إلى صنعاء يتأهب للمسير ويصلح من أموره على التيُّسير ، فثار قبل انفصالـه خلاف ابن العفيف ، وإخراج شرف الدين على ذلك التكييف ، فبادر الإمام بارسال ولده النَّاسك محمد بن أمير المؤمنين إلى قتالهم والمؤاخذة لهم بقبح أعمالهم ، وكان ولـده المـذكـور حينئـذ في سن التكليف لكنُّه من الـرسـوخ والظهور كالشمس عند البزوغ واستحثه بالمسير لئلا ينضاف إلى خلاف ابن العفيف أصحاب الرَّضاص فتتوسع دائرة العصيان ، ويؤدّى الأمر إلى الانتكاص ، وكان أصحاب الرُّصاص مدوا إلى قافلة بنجد السلف فانتهبوها ، ووطئوا قبائلهم ، فسار محمد بن الإمام بمن معه حتى دخل البيضاء وتابع الإمام الأجناد إليه وإلى الموسطة(١) بلاد ابن هرهرة أيضاً وكان ابن هرهرة لم يتظاهر بخلاف وان كان باطنه مع أصحابـه بلا خـلاف ، وكان بالبيضاء الفقيه محمد بن على جميل نائباً عليها ، ولما أحس من بني أرض النزوة ماشاهم (٢) وأوهمهم أنه على الطَّاعة المشار إليها ، وكان في صحبة مولانا محمد ابن أمير المؤمنين السيد أحمد بن هادي بن هارون من ذمار وتقدم الجميع إلى الزُّهرا على البدار ، وكان الشيخ زين بن مصعب تقدُّم إليها قبله ونفذ الجميع إلى البيضاء على كمال السرعة فأطلوا عليها والتفت الإمام إلى استنجاد آل الإمام ، وأزعجهم من صنعاء والمروضة لسَدّ الخلل المذكور ، وطلب سائر الاجناد حيث كانوا من حاشد وبكيل وكل جيل ، وأوجب على جميع الناس النهوض إلى هذا الخطب الجليل .

وفيها مات بصنعاء الشيخ أحمد القيرواني (٣) المالكي ، وكان وفد إليها

<sup>(</sup>١) الموسطة : قسم من يافع العليا يسكنون عدة مناطق .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) ترجمتُه في طبق الحلوى وكلهم عن بهجة الزمن ليحيى بن الحسين وفي الطبق من الزيادة عن =

في دولة المؤيد بالله محمد .

وفيها: توفي السيد يحيى بن إبراهيم جحاف (١) حاكم حبور ، وكان له اليد الطولى في الحديث ، واختيارات في الفروع كضم اليدين في الصلاة والرفع عند تكبيرة الإحرام وقرأ على ابن مطير (١) وسنده عال ، وكان له شعر أقرب إلى الإفادة .

وفي سنة ١٠٦٦ في يوم الخميس ثاني شهر محرم منها نهض مولانا محمد بن الحسن وصنوه (٢) أحمد بن الحسن ومولانا محمد بن الحمد بن الحسن إلى حضرة الإمام واتّهل القوم في الرهم كأنها البحر (٤) في الالتطام واستقر الجميع بحضيرة البستان ، وكان البقاء فيه خمسة عشر ليلة ، وارتحل الجميع إلى ذمار لتكميل أسباب الرحلة وتقدّم مولانا صفي الدين أحمد إلى على الفور إلى الحلقة كما ذكرناه قريباً فيما مضى ، ورجع مولانا محمد بن أحمد بن القاسم في هذه النّهضة من ذمار إلى ضوران ، استدعاه الإمام لما بلغه وفاة صنوه مولانا أحمد (٢) بن القاسم والد مولانا محمد بصعدة ومصيره إلى رضوان الله فاستبقى الإمام مولانا محمد بن أحمد لديه ، وولي البلاد الصعدية مولانا علي بن أحمد بن القاسم ، وركن فيها عليه وكانت وفاة مولانا أحمد بن القاسم في النستة المذكورة ، وهو من العلم والعمل وحب الصَّفات المشهورة .

أصله توله رمعه كتبه لا يفارقها فقبض بصنعاء للتاريخ وقبض كتبه القاضي الحسين بن يحيى
 السحولي إلى أن يظهر وارثه».

<sup>(</sup>١) الطبق من ١٤١ ومطلع البدورخ وملحق البدر الطالع ص ١٣ وكتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص

<sup>(</sup>٢) هو احمد بن علي بن مطير وفاته سنة ١٠٦٨ (انظر كتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ١٤١ ) .

 <sup>(</sup>٣) ساقط من (ر) .
 (٤) البستان هنا قريتان من ضوران آنس فيفهم .

<sup>(</sup>٥) وهو الملقب بأبي طالب جد المؤلف وكان المذكور يتحاشى عن ذكر هذا اللقب والله أعلم .

ومن ماثرة جامع الروضة الذي حصل الإجماع انه لم يعمر مثله قبله ولا بعده(١) ، لأنه جمع من طبقات المحاسن ما لا تغبطه الأقلام ومن مآثره سمسرة في الأزرقين وسمسرة ريدة والغولة والقبة العظيمة على والده الامام القاسم الماهولة وعمر السمسرة العظيمة بسوق العنب بصنعاء ووقفها على الجامع المذكورة وقد قدمنا ذكر دعوته وانها لم تساعفه الأيّام وخلصت إلى أخيه الإمام المتوكل على الله إسماعيل ثم إن مولانا الحسين بن الحسن ، لما كان باقياً بالحلقة وجنده الذين تـوجه بهم إليهـا على الفور نحـو ثمانمـائة رجل أجتمعوا بعـد أعظم مشقـة فامتنـع أهل يـافع من الـوصول إليـه وأضمروا النكث واجمع رأيهم عليه ولم يزل مولانا الصّفي أحمد بن الحسن وهو برداع يحذرهم نكثة غي العواقب ويحثهم على تسليم الواجبات وحل عقد المنابذة الداعي إلى النكبات فارتطموا في هوة الأضرار وجنحوا إلى العثار والدِّمار، وقال بعضهم: أنا لا نسلم الواجبات إلَّا إلى مولانا أحمد بن الحسن ، ولكنه قول بلا عمل فاسعدهم إلى ما قالوا وكال لهم بالصَّاع الـذي كالوا فقدم السيد صلاح بن محمد القاسمي في قبض الواجبات من جهته في محطة إلى ذي السَّفال من بـالادهم ، وحاول في وفـادة محمد بن معـوضة وأهل ذي ناحية(٢) إلى مولانا الصفى أحمد ليكشف له عن انقيادهم فيزيل عليهم من الجور ما ادعوه وينظر بعين العطف عليهم ، فما كـان منهم غيـر التَّباطيء ، وكان يتحرب بالليل من يظاهر بالطاعة منهم ومن أعلن بالعصَّيان فتناوشوا (٣) أصحاب الدولة الذّين بمسجد النور بالحرب العوان فقتلوا السيّد محمد بن ناصر صبح رمياً بالليل ، وكان الإمام جعله نائباً عليهم من تحت يـد مولانـا الحسين بن الحسين في رجل وخيـل ، فأثـار قتله الحفيظة وحـرك

<sup>(</sup>١) وفيه يقول صاحب أقراط الذهب :

لا تحسب الجامع في روضة وإنما الروضة في الجامع

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل .

<sup>(</sup>٣) كذا على لغة أكلوني البراغيث .

السخائم الغليظة ، وتقدُّم مولانا محمد بن المتوكل إلى الحلقة في أول شهر ربيع الأوّل ومعه الفقيه محمد بن على جميل والسيد أحمد بن هادي بن هـارُون والمحاط تُـنْثَال إلى المحل ونهض مولانا صفى الإسـلام من رداع ، يوم السبت حادي عشر شهر ربيع الأول فصار إلى المعسال(١) ثم إلى الزهرا ، ثم إلى قاع الرماة ووصل إلى الحلقة يوم الخميس سادس عشر شهير ربيع الأول وصلّى الجمعة فيها وقيد اجتمع الجيش العرموم وانتشر ثم نهض منها يوم السَّبت ، فبات ببني بكر ونهض من بني بكر إلى جربة غالب وأقام بها الاثنين لمأرب وتقدم يوم الثلوث إلى مسجد النور ، وأقام بــه الأربعاء حتى تكامل الجيش ، فدبَّر منه مواضع القتـال ، ورتَّب الـرجَّـال بالمحال فجعل رئيساً ، ومحطته في جانب وأكدّ في المحارس عين المحارب ، وألزمهم الحرب في يوم الخميس ثالث وعشرين شهر ربيع الأول ، وأذن في استئصال شأفتهم بحيّ على خير العمل ، وبرز بمن معمه في طريق المدرج الذي عمره سنان(٢) باشا وشرع الحرب من كل جهة على ما يشا واشتد بينهم القتال ساعة فلكية ، ثم انهزمت يافع شر هزيمة عليهم ، وأخبث قضية وكثر القتل فيهم والأسر ومن الله النصر للأجناد المتوكلية ، وهرب ابن العفيف ناج بنفسه لا يلوي على أحد واستولى مولانا الصفى أحمد عملي آل فرج وكافة بلاد ابن العفيف اللذي جاوز الحد وغنم الجند الغنائم الواسعة

واستبيحت البلاد خمسة أيام ، وطار أهلها إلى الأقطار الشاسعة ، وصلى مولانا الصفي الظهر بجبل نفاج الذي حصلت فيه القتلة ورجع إلى مسجد النبور ، وهو لا يؤتي من قلة ، وصلى بها العصر من ساعته ، ونصب الرؤوس وفرق الاسرى في جماعته وكان فيهم نحو أربعين امرأة منهن زوجة

<sup>(</sup>١) قرية أثرية في أرض ردمان شرقي رداع وتسمى أيضاً وعلان .

<sup>(</sup>٢) انظر خبر دخول سنان باشا في كتاب الإحسان للموزعي ص ٦٧ بتحقيقنا.

محمد بن معوضة فأمر برّدهن إلى بالادهن وتفرّقت المحاط للإقامة في بالاد يافع لأن المحل لم يتسع لذلك الجمع الواسع ، فإن المحاط بلغت خمسة عشر الفاً ومن الخيل جملة واسعة ، ينهلد من وقع حوافرها الصفا ، ولما استقر ركابه المنصور وتجاملت تلك الأمور ، طلب أهـل يافـع لنفوسهم منـه الأمان ، ونزلوا على حكم الإمام فيهم بضوران ، وكان من جملة من طلب ذلك محمد بن معوضة ، فبذل لهم مولانا الصفى أحمد ما سألوه على كمال الهوان لهم ، وأنفذ محمَّدَ بن معوضة إلى صنوه محمد بن الحسن برداع ، فُبعث به إلى الإمام إمَّا للقتل أو الاصطناع ، وكـان والده معـوضة شيخـا كبيراً يستطلع منه المرأي القويم ، ولم يُبعث به ، ولا يريم ، وكان هو أحد الأسباب في التحريض لأولاده والتقويم ، وقتل ولده عبد الله بن معوضة بن عفيف وهـرب على بن معوضة وهو الـوافـد إلى مـرفـد في الفتـح الأول بعـد العهد والكيل إلى التطفيف، وأكثر القتلي كانوا في كلد(١) وأهل ذي ناخب(٢) ومن بني قاسط(١) نحو مائمة وخمسين قتيلًا ، لأن الجند الإمامية اشتغلوا بالنَّهب عن القتل بينـا(٤) هربـوا جيلا فجيـلا ، ثم ان مـولانــا الصَّفي أحمد كتب إلى الأمير أحمد بن شعفل يحذره عواقب البغي وكان جميع أصحابه وقبائل الأجعود في رأس حجيل ، وأوهم أنه قصد تـأمين السبيل ، ومولانا أحمد يعلم بما هـو عليه من المنابذة الشديدة ونكثه الأيمان والعهـود الأكيدة ، فحتُّه على بذل الطاعة الخالصة عن الشوائب ، والا فما بعد الكتاب غير الكتائب ، فلم يلتفت إلى طاعة واستمر على الخداع والقطاعة واعتل أن لا قدرة لـه في تلقى جند الإمـام ولذلـك تحول من خـرفة إلى حيث

(١) كله: بالنحريك إحدى قبائل يافع السفلني وتنقرّع إلى عدة فروع انظر تاريخ القبائل اليمنية ص ١٨٦ .

 <sup>(</sup>٢) من قبائل ينافع السفلى وهي في الجهة الشمالية لينافع السفلى وانظر المصدر السابق ص ١٩٠ » .

<sup>(</sup>٣) من يافع السفلي انظر « السابق ص ١٨٥ ».

<sup>(</sup>٤) علق في (د) أصل هذه العبارة أينما هربوا إلخ وأظنه هكذا.

يأمن وما زال يدس المكائد ويستجلب كل معاند ويحث القبائل الضالة عقولهم على عدم الطاعة ويحالفهم ويواطئهم ، وأشار عليهم بعدم تسليم الواجبات الشرعية ، وكتب إلى أهل يافع في أوائل فتنتهم يهجِّن عليهم الانخراط والدخول في التبعية للإمام ، ولما وصلت كتبه إليهم حركتهم للخلاف وطردوا الخراص ، (١) وأكدوا بينهم الأحلاف ، وأرسل إلى الحواشب بجانب خنفر وإلى أهل صهيب(٢) وأمثالهم وحشدهم على الدولة وحثهم على الاقدام والصولـة وذكر لهم انهم إن استمروا على الطاعـة ، كان لهم أوّل محرب ولجمع القبائل عليهم يؤلب، فسمعوا مقاله وشنوا نار الخلاف ، وعملوا في قطع البطرقات ونهب الأطراف وضيقوا على الضعفاء المسالك ، ومنعوا طريق صهيب النافذة إلى قعطبة بالقتل والتخطّف وما أشب ذلك وقتلوا رجلًا من برط في بئر الشريف ، وآخر معه ، وقطعوا طريق لحج وغزوا إلى الحمراء وقتلوا أربعة أنفار وفعلوا القبيح اجمعه ، وكمان اعتراهم مع حثَّ ابن شعفـل إلى سـالم بن أحمـد بن الحبيب ، ومـا زال ابن الحبيب يحثُّهم ويحث أهل يافع على نكاية الزيدية ، وأهل يافع جميعاً لهـذا الحبيب أطوع من النعال ولـه بالتُّمـويه عليهم بـالمحال ، وقـد لمحنـا فيمـا سبق إلى شيء من ضلالته بما يغني عن الاعادة ، وذلك ديدناً له ولآبائه جرت به فيهم العادة ، ولكنها كانت صواعقه لهم محرقة ، فأرداهم الجميع بتغريره وأكاذيبه المتحققة . وجهالاته المؤبقة وعندها أمر مولانا أحمد عامله على عـدن الفقيه أمير الديّن بن أحمـد العلفي يستقر في لحج لإصلاح الـطّرقـات وقتال هذه الفئات إلى أن تفيء فهدأت بقدومه البلاد وجرت الامور من الحزم والعزم على السَّداد، وفي بقاء الفقيه أمير الدين المذكور بلحج اتفق من الصَّبِّيحة (٣) نهب في الطريق واعمال لا تليق فطلبهم الفقيه المذكور إليه

<sup>(</sup>١) هم الخدين يقومون بالخرص وهو تقدير الأموال وحزرها .

<sup>(</sup>٢) صهيب : بلد في الجنوب الشرقي من الضالع .

<sup>(</sup>٣) الصبيحة قبيلة متعددة الفخائذ والفروع والبطون تعيـش في البقعة الممتدة على طول ساحل باب =

وقرَّر من قرر من مشائخهم للدیه ، فأرادوا به الغدر فحماه من عنده من العسكر بعد هائمة شدیدة ، وجراحات في أصحابه عدیدة ، ولم یخلص إلاً بشدة الدفاع وثبات العسكر والأتباع ، وقتل من الصبیحة نحوستة وعشرین رجلاً من المنشالین علیه ، ولولا الصدق لم یسلم هدو ولا من للدیه وهرب من بقتي من الصبیحة إلى بلادهم ولم يسقم لها مسن بعد قائمة ومن أجل ذلك أرسل الإمام القاضي محمد بن صلاح بعد قائمة ومن أجل ذلك أرسل الإمام القاضي محمد بن صلاح وخلص عنها الحاكم العامل بحكم الشريعة المرضية ، وهكذا حكم بتعدیهم وخلص عنها الحاكم العامل بحكم الشريعة المرضية ، وهكذا حكم بتعدیهم واهدار دمائهم ، أهل مذهبهم الشافعي لما نصب ميزان العدل والتحاكم بينهم وبين العامل ، وقام المدعى عليه والمدعي ، وبعد ذلك أدبهم مولانا الصفي وحوسبوا على ما منعوا عليه من الواجبات حتى استهلكت الكثير من الوالهم ولم تف .

ولما ازدحمت الأجناد المنصورة بيافع وصارت كالبحار المتلاطمة في التدافع ضاقت احوال تلك الجهة المذكورة واستحوذ عليهم الشيطان حتى أركسهم في هذه الثورة فصالحوا بعد التوبيخ ، وهد السهول من أرضهم والشماريخ (٢) وأقروا أن ذلك بجرم سبق منهم ، واجتذبه الخذلان إليهم ، فلم يروا لنفوسهم النجاة في غير بذل السلاح وتسليم المال في مفادات الأرواح ، فأم مولانا الصفي أحمد ومن معه من الآل الكرام بقبض اسلحتهم من البغاة ، فسلمت البنادق وغيرها اقتداء بما فعل بغيرهم من البغاة ، فسلمت البنادة فبلغت إلى أكثر من ألفي قصبة من غير ما أخذ العسكر وصار بيد المنتهب ، ولقد كان يطلب من أحدهم عدداً من البنادق معروفاً فيقول :

المندب حتى رأس كمران وفقم ومن الشمال قبائل المقطوى والشرجبي والأثوري ( قبائل اليمن
 ٣٣٣ » .

<sup>(</sup>١) من العلماء وفاته سنة ١٠٧٣ انظر طبق الحلوى ص ١٨٩ .

<sup>(</sup>٢) رؤوس الجبال .

عندي أزيد من ذلك خوف أن يظهر عليه فيسلم من الأدب الوفا ، ثم أمرهم مولانا الصغي أحمد بحملها إلى حضرة الإمام على ظهورهم ، وأصيبوا من الإهانة بما حطّ من قدرهم ، وكفى قدورهم والحبوب التي معهم أخد منها النصف بيت المال ورد عليهم النصف الآخر لرأي رآه الإمام في ذلك الحال وأخربت حصونهم والمصانع وكانوا هم الدين يخربونها بأيديهم بلا تلكىء ولا مانع ، وكان مولانا الصغي أحمد أرسل بالشيخ محمد بن معوضة إلى مقام الإمام ، ولحد أموال المسلمين بالقهر والغلبة في تلك الأيام ، واظهر توبة نصوحاً وأعلن بها تصريحاً وتلويحاً، فقبل ذلك منه الإمام وتجفز إلى ثغر منا الحمام ، وملى عليه الحضوة يسيراً ، ولم تطل به الأيام وتجفز إلى ثغر الحمام ، وصلى عليه الخليفة في محفل عام ، وقابل ظاهر توبته ووكل الحمام ، والى الملك العلام .

ولما تكامل النظر في نفوذ هذا المخرج ودخل جبل يافع تحت الطاعة واندرج ، كرر ابن شعفل في طلب الأمان وأقر بما سبق منه من العصيان وذلك حين علم أنه لا طاقة له بالجنود وأن بلاده وطارفه وتالده تحت الضرب وذلك حين علم أنه لا طاقة له بالجنود وأن بلاده وطارفه وتالده تحت الضرب واعتذر من الوصول إلى الحضرة فاعتل بعدم الامكان والمضرة فلم يجب إلى الأمان بغير وصوله ووعد بالإجراء على مقرراته ومعتاده والتكريم له عند وصوله ، فلم ير النجاة في غير الوصول ، ونظر في الأصر وحكم المعقول فسارع الوفادة إلى مولانا الصفي وهو بمسجد النور ، ووصل ومعه من أولاده للاثاة انفار كل واحد منهم بالثبات مشهور ، وكان الذي جاء به سفير مولانا الصفي إليه عند الله بن حيدره الغرباني وهو الذي قرر له الأحوال عند الصفي وشيد من اركانه المباني فقابله مولانا الصفي بالقبول وافاض عليه سجال الإحسان عند الصوب ، فسكنت عند ذلك وحشته وروعته وانسدت خلته ، ولم يصل حتى تيفن الغلبة ، ولم يجد له غير الطاعة الحاصلة في الظاهر إلى النجاة

ولكن دفع ما احتج به السيد في كثير من المعواضيع والعمل وبالراجح والمرجوح ولا إلتزام بالمقدمات والنتائج مع الأحاديث الصحيحة قد توجب التخريج على يافع نعم ، ولما تم انفصال مولانا الصّغي من يافع كما ذكرنا صار إلى ذي مرمر خلفه صنوه الحسين بن الحسن والياً على يافع والبيضاء والحلقة وخزل قطعة من العسكر الذين تتسع لهم النفقة فأقام فيها شهوراً الأجناد والأتباع لأنه خلف الجند عن العمال بالمشرق ، ولما قضى من الزيارة المأرب وشافه الإمام من المهمات بما وجب ثم انفصل إلى صنعاء الزيارة المأرب وشافه الإمام من المهمات بما وجب ثم انفصل إلى صنعاء ببالبيضاء الفقيه على بن صالح الجملولي في عدد من الجند وعدة ، وبيافع التاضي حسين بن يحيى المخلافي ، ولديه من الجند وعدة ، وبيافع القاضي حسين بن يحيى المخلافي ، ولديه من الجند أيضاً أي نصاب وافي ، فسار فيهم السيرة الحسنة ، وسكنت الشقاشق وهَذَات المحنة .

وفيها توجّه السُّلطان بدر بن عمر الكثيري والياً على ظفار (٢) حضرموت من جهة الامام ، وذلك بعد ما أطلقه ابن أخيه بدر بن عبد الله مع الاستظهار على يافع خوف الوصول إليه بالجيش اللهام ، فتلافى أموره باظهار الطاعة وتولية عمه بعد القطاعة وصلى ثم أذن مستقبلاً وقبل صلاته وجب الأذان .

<sup>(</sup>١) هذا البيت قاله ابن عنين لها دخل مصر عائداً من اليمن بعد ما أكرمه فيها الملك العزيز طغتكين صاحب اليمن وقد طلبوا منه في مصر زكاة ما ورد به معه فقال هذا البيت يهجو العزيز عثمان بن صلاح صاحب مصر انظر ديران ابن عنين ص ٣٧٣٠.

 <sup>(</sup>٢) ظفار مقاطعة غرب عمان قاعدتها ظفار المؤلفة من ثلاثة مدن صلالة وحفة والحصن انظر المنجد في الأعلام ٤٤٢.

وفيها تضرّر أهمل صنعاء من البانيان (۱) المقيمين بها وادعوا انهم زاحموهم في تجاراتهم ، واحتالوا عليهم في بهتها (۲) وأن منهم من صار يفسد (۲) على جهة الخفا ولم يرع اكثرهم الذمة وانهم يعلقون في أمكنتهم يفسد (۲) على جهة الخفا ولم يرع اكثرهم الذمة وانهم يعلقون في أمكنتهم في السماسر (۲) الأصنام ، ويتظاهرون بعبادتها من غير احتشام ووضعت لهم فتاوى في ذلك عليها علامة العلماء (۲) وأوجبوا إخراجهم من اليمن بعد استيفائهم قبض أموالهم حتماً وأنهى أهل صنعاء هذه الفتاوى إلى الإمام البينان ما ينقض الأول على حسب هواه ، وشرط عليهم التكفي بأيسر ربح والبيم على جهة الصّلح، وعلل بصبرهم على المستدين (۱) والبيم بدون (۲) البيم بدون (۲) المسلمين ، وأن في معاملتهم رفق بالشّعيف وأنواع من التسامح والتّخفيف ، ضعاء إلى الجامع وأوهموا القاضي وغيره أن ثم أمر جامع وخرج إليهم صنعاء إلى الجامع وأوهموا القاضي وغيره أن ثم أمر جامع وخرج إليهم القاضي وهو لا يعلم بالقصد فاعلموه بالفتاوى الاخيرة وأن فيها وهن على الإسلام ثم أنهم ضجّوا ضجة واحدة وصعد منهم رجال إلى المنارة ونادوا الماحل أصواتهم : عظم الله الأجر في الإسلام وخراب القاعدة ، وعندها بأعلا أصواتهم : عظم الله الأجر في الإسلام وخراب القاعدة ، وعندها

<sup>(</sup>١) البازيان يقول الاب انستاس ماري الكرملي و هم التجار الهيادكة اسم أطلقه الانكليز على هؤلاء التجار لما رأوهم للمرة الاولى وجدوهم مجتمعين في ظل شجرة اسمها البيان فاطلقوا عليهم اسم همذه الشجرة». كذا عنده وفي كتباب البحر الأحصر ١٦٣. البازيان كلمة هندية معناهما اما

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>۳) في (ر) بعد. (۳)

<sup>(</sup>٤) جمع سمسرة معروف.

<sup>(</sup>٥) من أشهر من ألف في الموضوع العلامة الحسن بن أحمد الجلال المتوفي سنة ١٠٨٤ له رسالة في تقرير البايانان في الهمن منها نسخة مخطوطة بجامع صنحاء المكتبة الغربية والعلامة محمد بن إسماعيل الأمير المتوفي سنة ١١٨٣ له رسالة في وجوب إخراج البانيان من اليمن مخطوطة بالمكتبة السابقة.

<sup>(</sup>٦) في (ر) المتدين. (٧) أي بأقلٌ من أسعار المسلمين.

هدرت شقائق (١) السفهاء وأرباب الخطأ وكاد الحال يتخطّى ، فنما الخبر إلى الإمام فأقعده وأقام ، ولام فيه من لام واستدعى إليه النّفر الذين أثاروا القبل والقال ، ووضعت في رقابهم الأغلال ، فلما وصلوا إليه ومثلوا بين يديه وبخهم على الفعل الشنيع وتناولهم بانواع من التقريع ، ثم فرقهم في الحصون وتركهم مدة على كمال الهوان ، ثم اطلقهم بعد استكمال الأدب والامتثال لما أوْجب ، وقدر بجميع اليمن شيئاً من المال يؤخذ من البانيان في كل عام على سبيل الجزية ورأى في ذلك صلاحاً عامًا بلا شك ولا مرية فشق ذلك على البانيان ورجع بسبيه منهم من رجع إلى الهند بعد التسكين والأمان ، واختص بهذا المال المقبوض الإمام بنفسه وبنى أموره عن اجتهاد على أسه .

وفي سنة : ١٠٦٧ فيها أحس الإمام اضطراباً من يافع من التفاوت بين الإمام ومولانا الصفي ، وله أصل خفيف في الواقع فاستقدم إليه مولانا الحسين بن الحسن وأمره بالمسير إلى يافع على الفور ان أمكن ، وأضاف إليه ولاية رداع فتوجّه غرة المحرم على طريقها ليعرف أحوالها وأتحذ الارتفاع (٢).

وفيها برز أمر مولانا الصفي إلى بني حشيش وبني الحارث وهمدان بسياق واجباتهم إلى حصن ذي مرمر، أو يوضع عليهم زيادة الربع إلى مقابل الإيصال (٢) كما وضعه الإمام في سائر البلاد واستمر، فأبى أهل هذه الجهات من السياق إلى الحصن المذكورة وانكروا زيادة الربع وبنوا عليه أموراً وطال الشجار بينهم وبين مولانا الصفي في ذلك وانفصل على سياقهم

 <sup>(</sup>١) كذا يتكرر في الأصل صوابه شقاشق بالشين جمع شقشقة وهي شيء كالسرئة يخرجه البعيس إذا هدر .

 <sup>(</sup>٢) أي المتحصل من الواجبات الحكومية .
 (٣) أي أجرة النقل إلى الحصن المذكور .

إلى الحصن المذكور بلا زيادة فيما هنالك ، ولما ساقوا امتىلأت المخازين والمدافن وتوفر المقصود .

وفيها طاف مولانا محمد بن الحسن إلى حصن ذي مرمر وكان انحطاطه إليه من جبل اللوز لأنه عرج به في هذا الممر فقابله مولانا أحمد بالاكرام وحصل الأنس الكامل والسرور الشامل ، وكان في أصحابه مولانا اسماعيل ويحيى وابناه محمد بن الحسن وأقام هناك خمسة ايام .

وفيها أمر مولانا محمد بن الحسن بعماره السمسرة العظيمة بسوق صنعاء المنسوبة إليه فجاءت في أحسن وضع كما هي الآن وانتفع بها التجار ولا سيما الأعراب ومن شرط مولانا محمد عدم سكون البانيان بها والحضارم ، وأولاده على الشرط إلا في الحضارم بلا ارتياب .

وفيها ارسل الإمام القاضي حسن بن أحمد الحيمي إلى الكئيسري بحضرموت وأمره بتفقّد أحواله واعذاره وانذاره عن التخلّفات المؤدّية، إلى الفوت.

وفيها في عصر يوم الجمعة ثامن شوال ، من السنة المذكورة توفي مولانا محمد بن الحسين بن الإمام من قولنح ثار عليه ودفن في صنعاء بمسجد البستان(۱) وضاق الناس لفراقه واتصلت الأحزان وكان من العلم بمحل عظيم ومن شيوخه القاضي عبد الرحمن بن محمد الحيمي والقاضي أحمد بن صالح العنسي وغيرهم من أهل العلم والتعليم والتفت آخر المسدة إلى الفقه وإتقائه وكان بالأحاديث النبوية له اعتناء ولمه مؤلف جمع فيه أحديث في صفة الجنة جرى فيه على ترتيب أهل السنة وله بلوغ المرام شرح آيات الأحكام(۱) وغير ذلك من العلوم والمنطوق والمفهوم.

<sup>(</sup>١) هو المعروف بمسجد حجر كان من المساجد العامرة في باب السبحة وموضع البنك اليمني الأن وقد عمر بدله مسجد آخر عمل اسمه يعود الحجري عمر الحسين بن القاسم في القرن الحادي عشر (مساجد صنعاء ص٣٤). وانظر «الوجيزة للمروني ٤٨.

<sup>(</sup>٢) طبع في صنعاء سنة ١٣٤٢ هـ بعنوان منتهى المرام وهو من الكتب المقبولة في اليمن .

وفيهـــا رجــع القـــاضي حسن بن أحمــد الحيمي من بعثتــه إلى بــدر بن عبد الله الكثيرى ومعه هدية عظيمة ونفائس لها قيمة .

وفيها تحولت ولاية البيضاء إلى الفقيه محمد بن علي جميل فصار وجه العدل به بهالة غرر وتحجيل والسبب أن أهل البلاد رغبوا عن الفقيه علي بن صلاح الجملولي وكرهوا مقامه بينهم والتولي وشكوا منه ضعف العزيمة ونسبوا إليه من الجور عليهم ما لم يكن له بشيمه والجميع نواب من تحت يد مولانا الحسين بن الحسن وله التقديم والتأخير عن رأي الإمام فهومؤتمن.

وفي سنة ١٠٦٨ ارتحل مولانا محمد بن الحسن من صنعاء المحمية إلى جهات اليمن ومعه ولده يحيى فوافى بمدينة اب في اسعاد ، وكان غاب عن اليمن مدة ونال الرعية من العمال بسبب البعد بعض شدة ، وشق عليهم سيما الحجرية الطلوع إلى صنعاء المحمية فأحب القرب منهم والتوسط في بلادهم ليتم له الاطلاع على كل قضية وصادف وصوله حصول الثمار وغزارة الامطار ورخاصة (١) الأسعار بعد الاشتداد الذي حصل.

وتزوج في هذه المدة بابنة السيد محمد بن أحمد بن الإمام الحسن فاتصلت المسرة واطلعت إليه من العدين في أبهة عظيمة ونعمة جسيمة نعم بها باله وبلغ آماله .

وفيها أخذ الإمام على مولانا أحمد بن الحسن الاطلاع على أمور صنعاء وتفقد اعمالها والنظر في أحكام بلادها وصلاح أحوالها فتقدم إليها من الخراس وأقام بها أياماً هي الأعراس ، وزوج ولده الكبير محمد بن أحمد الذي انتقلت إليه الخلافة بعد المؤيد الصغير كما سيأتي بابنة عمه يعيى بن الحسين بن القاسم ، (٢) وهي أم ولده إسماعيل المستشهد بالعيون وسيأتي

(٢) هو المؤرخ الكبير صاحب المؤلفات الكثيرة أشهرها أنباء الزمن وغيره .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل صوابه رخص والرخاصة في اللغة النعومة واللين والله أعلم .

ذلك إن شاء الله تعالى وشرع مولانا الصغي في سماع «شفاء الأوام (١٠) للأمير الحسين بدار الجامع (٢) وحضر القراءة عليه فيه عدد من الأغيان واسع وحصلت به مذاكرات ومراجعات وأبحاث نافعة ، على حسب المقتضيات وبلغ فيه بصَنْعاء إلى كتاب الحج وتم عليه بالغراس على الاسلوب الاول والنهج .

وفيها توفي علامة اليمن وحافظ السن عبد الرحمن بن محمد الحيمي ، وكان ظفر بعلم الحديث والعربية والمعاني والبيان والتفسير ورجع عن مذهب الهدوية إلى مذهب الشافعي وقرر أصوله على « منهاج » النووي والرافعي وحصل بينه وبين الإمام المؤيد بالله وحشة بأسباب وأمر بقيده من صَرْح (٢) جامع صنعاء ولبث مدة لاطاقة لأحد يفتح على الامام من أجله البياب . وله تعليق على بلوغ المرام لابن حجر في الأحداديث الحدلال والحرام ، وحرض الإمام على كتبه بعد وفاته ، وكان اشتغل في ضبطها في جلّ أوقاته وطلبها الإمام إليه واختص بها لنفسه واصطفاها وقد أطلعت على كتاب بخطه فيه من التصحيف والنقص مالا ينظن بمثله فعجبت من التقليد واطلاق القول في غير محله ومن شعره المنسوب إليه .

صنعاء إذا كنت مشغوفاً بمسكنها فاعدد لها من ذوات الحاء مارسما (حُبُّ) و(جبُّ) و(حمام) مع (حطب) (حضيرة) و(حمار) (حرفة) و(وحمى) وقال بعضهم لما اطلع على هذا المقطوع: نسى (الحلبة) (4) فإنها شرط

 <sup>(</sup>١) من الكتب الشهيرة عند أهـل اليمن في علم الحديث مؤلف العلامة الحسين بن بـدر الـدين المتوفى سنة ٣٦٢ ومنه عدة مخطوطات انظر كتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) دار الجامع هي البيوت المحيطة بجامع صنعاء .

<sup>(</sup>٣) الصوح باحة المسجد من الداخل .

 <sup>(</sup>٤) يقول أالاب أنستاس الكرملي و يتخذ اليمانيون الحلبة طعاما وطنيا خاصا دون غيرهم ويدخلونه في جميع أكلاتهم وأطعمتهم ووجباتهم ٤ . انظر بلوغ المرام ص ٢٣٤ .

أهـل صنعاء في كـل طعام مصنوع ورثاه تلميـذه السيـد أحمـد بن الحسن بن حميد الدين صاحب ( ترويح المشوق ) فقال من أبيات طويلة على هذا النهج المنسوق فقال:

ر عصره عالى السُّند(١) أن وجسيه الديس حـ معملوم دهسرأ وقسعمد خير ثقات قام بال حين انتقاها وانتقد وحث فيها عزمه بسحسر السكسلام السبسرقسا موس الصحباح المعتمد على السداد مفتقد عاش سعيدأ ومنضي بقا مو الله أحد فسأرخسوا مسيسلاده الله ذو الطول الصمد وجاء عـد عـمـه ة جاء مجموع العدد هــذا وتــاريـخ الــوفــا بشارة إشارة

عنوان فضل ومدد

وهي طويلة اقتصرت منها على هذا القدر .

وفيها قدم السيد زيد جحاف العامل على المخا إلى صنعاء اليمن واحبُّ استيطانها ونقل أهله إليها وبها المولى أحمد بن الحسن فاكسرم مشواه ، وخوله نعماه وتوسُّع السيد المذكـور بها وبـالرُّوضـة وأخذ بـوادي ظهر مالًا ما بلغ قيمته خمسين ألفاً من فوضه(٢) ، وعمر بالروضة الـدار المعروفـة وهي بكمال الصّناعة موصوفة ، فداخل بعض الأدباء له الحسد فنظم فيها تاريخاً عظم موقعه على السيد زيند واشتد ووهب(٣) الندار من أجله للإمام

<sup>(</sup>١) في الأصل:

إن وجبه الدين خيرة عصره على السند . والاصلاح من طبق الحلوي ص ١٥٠ . (٢) كذا وفي النور المشرق (من فرضة المخاء).

<sup>(</sup>٣) في الأصل وذهب والاصلاح من عندنا.

## والتاريخ الذي أقعده وأقام هو :

دار لها أن تشمخا عرضت وطالت فرسخا قد أحكمت آياتها ولعلها أن تنسخا عمرت بمال المسلمين سخابه من قد سخا

## أو ما ترى تاريخها هي دار محصول المخا

قلت والتاريخ ألف وست وستين ومن عجيب الاتفاق ويحسن التفاؤل على الإطلاق أن الدار المذكورة خربت بعقب ذلك وانهدت الأركان منها ومضت عليها خمس سنين لم يسكنها مساكن وخلت عن أهلها المساكن والمنازل ، وحج هذه السنة من ضوران الحاج سرور المعتاد أميرا على الحاج ومات بمكة بعد أداء فريضة الحج واستيفاء المناسك .

وفيها وفد الأمير الناصر صاحب كوكبان(١) إلى الإمام فقابله بـالقبول التـام وشـكا إلى الإمـام ما إلى وجهـه من التكاليف والـدين اللازم في قـوام الجنـد وغيـرهـم وكان معـروفاً بـالكرم واثـابة الـوفد ، ولـو من عدم فجبـر الإمـام منـه الخاطر وأقرَّ له النَّاظر ، ورجَع وقد حمد الموارد والمصادر .

وفيها عقد مولانا العزي محمد بن الحسن ولاية لولمده يحيى بن محمد على تعز والحجرية من أعمال أسفل اليمن ، فلما سار إليها وسقط سقوط الله عليها تأثل له بها السلطان وامتدت إليه الآمال والرجال من كل مكان ، وكان يعرف بالكرم الخارق ونيل العطا الواسع فعمر بالمعروف بيته ، وسار في الاقطار صيته ، وكان بكل لسان مشكور مذكور .

 <sup>(</sup>١) كوكبان : حصن ومعتل شهير يطل من الشمال الشرقي على مدينة شبام ويرتفع عن سطح البحر بنحو ٣٠٠٠ متر و المقحفي ص ٣٥٢ .

وفيها توفي بصنعاء الفقيه عبد الهادي العولقي (١) الحضر مي الأصل الشافعي وكان من أهل التجريد والصُّلاح المفيد وهو أحد من شهد بسماع الهاتف باسم الامام القاسم وتكلم به بلفظ الشهادة في المواسم.

وفيهـا ظهر بقبـة الامام يحيى بن حمـزة بذمـار لهبـة كـالمصبـاح واطفئت للاختبار فعادت في الحال . . . والعيون ترمقها فلم تزل حتى الصَّباح .

وفيها توفي السيد محمد بن علي الحيداني الفوطي الذي سعى ودعا بدولة المؤيد والمتوكل ذلك السَّعي وكان في أيام المؤيد ثار<sup>(۱)</sup> بصعدة وقتل بسبيه من الناس عدة وامسك واودع السجن بصعدة ثم اطلق منه وارتحل إلى مكة وادعى أنه المهدي المنتظر وهاجت هناك بسببه فتنة فقبض عليه الشريف زيد بن المحسن واودعه السّجن ثم أنه أخرجه من مكة فرجع إلى المين وثار بدولة المتوكل في آل مصعب كما تقدم .

وفيها توفي الفقيه العالم أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم مطير الشافعي الحكمي صاحب جبل تيس<sup>(۲)</sup> وحواز ملحان<sup>(1)</sup> وكان من أميل الناس إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام بالقلب واللسان وله منظومة على الازهار في فقه الائمة الأطهار وشرح غاية السؤل وقرر الأنظار ، وكان يخالف مذهب الشافعي في أشياء زيدت في الحديث فرية ، وأدر بينه وبين أهل مذهب أذية والحامل لهم على ذلك ميله إلى مذهب أهل البيت لشدة العسية (°).

وفيها ثار جعفر بن عبد الله الكثيري على عمه بـــدر بن عمر الـــذي خطب

<sup>(</sup>١) مطبوعة الطبق القويعي .

 <sup>(</sup>۲) انظر أخبار ثورة المذكور في طبق الحلوى ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هو مايعرف بجبل بني حبش بكسر الحاء والبا من أعمال الطويلة ( الحجري ص ٢٢٧ ، .

 <sup>(</sup>٤) ملحان : جبل منيع حصين في بلاد المحويت يشرف على تهامة « المقحفي ص ٧٠٤ » .

 <sup>(</sup>٥) انظر ترجمة المذكور في مطلع البدور (خ) وخلاصة الأثرج ١ ص ٢٥٣ وملحق البدر الطالع ١٤ وكتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ١٦٣٠ .

للإمام وقبض عليه ابن أخيه بدر بن عبد الله وسجنه كما مرً ، ولما تمت له الولاية بنظفار وأطلقه عن رأي الإمام وعقد له الولاية والاستظهار لم يزل الحقد عليه كامناً في تاموره (١) ، وانما كان إطلاقه والتولية لمكان (١) مولانا الصفي أحمد ، بيافع ، وما كان من ظهوره فعلم أن مثل أمورهم تجري أصوره فحرك صنوه جعفر المذكور بالاغراء عليه ، فقصده جعفر من حضرموت في جمع كثير إلى ظفار ، وأخرجه عنها بيد الأقسار واستظهر عليه كل الاستظهار ، وقتل ولده بعد حروب عديدة ، فخلص السلطان بدر بن عمر مطروداً عنها بعد أهوال ، وأم إلى سوح الإمام قلق الخاطر مشغول البال ووافي حضرة الإمام عن رأسه هارباً من ابن أخيبه بعد مراميه ، فشق على الإمام ما ناله وما أعجبه غدر جعفر واختياله ، فأمر بدر عمر بالبقاء لديه بضوران ، وأناله الإحسان وحصل الخوض هل يستدعي جعفر بن عبد الله ، بضوران ، وأناله الإحسان وحصل الخوض هل يستدعي جعفر بن عبد الله ، وشرف بدر لما يظهر من الطاعة وتبريه من فعل صنوه ، وإظهار الشناعة وحرض الإمام على أخذ الثار لبدر بن عمر جماعة من الشعراء بحضرته وذكروا له قبح فعل جعفر؟) .

## وفيها توفي الامير حسين عبد القادر صاحب خنفر :

وفي سنة ١٠٦٩ فيها جَزَمَ الإمام بالتجهيز إلى حضرموت ، وقال : نصرت يا بدر بن عمر ، وأجيب الصوت وأمر بنصب الوطاق (٤) بالمنشية (٩) للتبريز واشعاراً بالنفوذ بالتجهيز وقدم إليه في أول جمادي الآخرة مولانا محمد بن الحسن وكان يومئذ بصنعاء اليمن ، فخاض مع الإمام فيما عزم عليه، وابرما الأمر على ذلك المقصد، وما يحتاج إليه ولما أحكما عقده

<sup>(</sup>١) تاموره : قلبه .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول لعل صوابه لما كان .

<sup>(</sup>٣) الوطاق : الخيمة واللفظة تركية .

<sup>(</sup>٤) قرية من قرى جهران جنوبي صنعاء .

واشعلا وقده تقدَّم مولانا العزي إلى ذمار وقد أعــد مولانــا الصَّفي أحـمد لفتــح حضرموت وظفار .

وفيها توفي في شهير جمادي الآخرة مولانا عبد الله ابن أمير المؤمنين ابن المنصور بالله القاسم محمد بمدينة ذمار وقبر بجنب صنوه الحسين ابن الإمام للتبرك وتشريك الفواتح (١٠) من الزوار ، وكان إليه أعمال هذه المدينة من أيام المؤيّد بالله فلما كان التشاجر الحاصل بموت الامام ، وقيام مولانا أحمد جنع مع أخيه أحمد بن القاسم ، فرفع الإمام المتوكل يده عن البلاد وذريته بذمار إلى الآن باقية . وقد قلّوا وكاد يخلو عنهم المكان .

وفيها تحرك الإمام في إنفاد مولانا أحمد بالجيوش إلى قنال الكثيري في خامس عشر شهر شوال برز مولانا أحمد بن الحسن للمسير وانفصل من الغراس إلى السَّر<sup>(۲)</sup> في جمع كثير ثم منه إلى قحوان (۲) ثم إلى رغوان (۲) واستقر به إلى ذي الحجة ، وسار إلى مأرب وبقي به وببيحان أياماً لمأرب وثبت بمحل يقال له الحمائم ، ثم دخل إلى أطراف بلاد العولقي ، وبلده أوسط ، وهو في قوة ونماء ، ثم ، نفذ إلى وادي حجر ولحقت المشاق هذه الطرق ذلك العسكر لتوعر المسالك وخوض المهالك ، وما أشبه ذلك من انقطاع المدد حتى أكلت القوم لحوم الحمر ، وحال الأشرار بين مولانا أحمد وبين القوافل أن تمر ، وكان مولانا محمد بن الحسن تقديم من ذمار إلى رداع لوصل جناح أخيه وردءاً له على أهل المشرق من إجابة الحضرمي والإنباع له .

وفيها توفّي شريف الجن السيد أحمد الشرفي وكان يدعي أن لـه معرفـة بــأحــوال الجــان والاختــلاط بهم ، وجمعهم وتفــريقهم ، والحكم عليهم

<sup>(</sup>١) جمع فاتحة وهو ما يقرأ على روح المبت .

<sup>(</sup>٢) السر : واد مشهور بالشمال الشرقي من صنعاء بمسافة ٢٣ ك.م .

<sup>(</sup>٣) بلد شرقى الجوف على بعد مرحلة من ناحية الجوف .

وإرسـالهم وتطويفهم ، ويقــول ان شيخه في معــرفة ذلـك الإمام القــاسم عليه السلام ، وشاع عنه هذا الأمر وتحدث به في المواسم .

وفي سنة ١٠٧٠ لما قدم مولانا أحمد من أحور(١) قدم جماعة من العسكر الأبطال من أجل إصلاح الطريق ، ورئيسهم الفقيه محمد بن قاسم بن أبي الرجال فطلب من أحور الجمال لإنفاذ بعض الميرة والأثقال وذلك بخلال الشدائد التي اتفقت بحجر من الانقطاع وتصابر أكثر الجيش من المتاع فمنع أهمل أحمور عن تحصيمل الجمال وطمعوا في التعويق والاستيصال فأقدم أولئك العسكر على أهـل الجمـال الـذين منعـوا وهم من أحسور فقتلوهم عن آخرهم ، وهم نحسو العشسرين النفسر فلمسا بلغ رئيسهم المتفق انحط عليهم بنفسه ، وهو من سكرة الغيظ لا يفرق فثبت لـه العسكر الإمامي والحقوه بأصحابه وانحاز بقية أصحابه بجانب من البلد ، وحفظوا به أرواحهم عن الخصم الألد ، فما كان اسرع من هجوم أهل البلد عليهم وإرسال الرِّصاص من العسكر إليهم ، ولم يصب منهم أحد ، ولما طال بقاء مولانا الصفى بحجر وتعذّرت الجمال مع قرب فعلة أحور ولم يسفر عن ليل النجاح فجر ، كادت قلوب الأجناد ترك لطول المقام وما أصابهم من الضّعف بانقطاع القوافل عنهم وتعـذّر الـطعـام ، وكـان الإمـام أرسـل أهـل الحيمة إلى البيضاء لشد أزر مولانا أحمد ويرزم على أهل الطرقات ، ولما طال الأمر على مولانا أحمد أعمل عزائمه وانتضى قلبه وصارمه انفصل عن حجر ، فطلع العقبة وكان قدم إليها مقدمه قبله لتعرف الطريق ، فلما بلغت الخدمة اعلاها انهزم من بها من الحضارم ، واستولت المقدمة الإصامية على ما كان لهم بأعلى العقبة من الأزواد والـذخائر التي أعـدُّها سلطانهم بهـا لهم لخاصة الأجناد ، وهذا المحل هو الذي يقال له ريدة أبا مدرس(٣) وعندها

<sup>(</sup>١) في الأصل حور وأحور واد فيه قرى شرقى أبين ( الحجري ٦١ ٪ .

 <sup>(</sup>۲) حَجر : وأد من بلاد حضرموت و الحجري ص ۳۴۰، وتقع شمال ميفع يشقها نهر كبير وهي من أخصب البقم في حضرموت و تاريخ حضرموت السياسي ج ۲ ص ۲۰ و.

<sup>(</sup>٣) كذا صوابه بامسدوس وهمي من بلدان حضرموت .

تلألات أنوار القبول لمولانا أحمد وتيقن بالظهور واشرقت النفوس وانثالت عليه قبائل الجهات وعلموا أنّ القيام في وجهه من المستحيلات ثم أن مولانا أحمد تقدّم إلى المحجرين ولم يبق بينه وبين السُّلطان غير يومين وكان السلطان إذ ذاك بهنين (1) يستطلع الأخبار وينظر في الأحوال ولما تحقّق الإقبال واستشم رائحة النكال والوبال تلقّى مولانا أحمد للقتال ، والحضارم معه كل صعب وذلول وقال قائلهم :

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جرّ الذيول(٢)

فمطرت عليهم سحابة مجد مولانا أحمد صواعق الرصاص وهبّت بهم ربح الحتوف فخر جماعة منهم على الأذقان صرعى كأعجاز النخل الكبار وانهزم اكثرهم إلى الأوية وانتهى الانهزام بسلطان حضرموت من هنين إلى شبام وعصفت به الدبور وغازلته عبون الانتقام ، ولم يبق له أمل ولا عقد ولا حل ، وذهب عنه ما كان يدعى من الثبات وبطل العمل ، وعندها دخل مولانا بالجيش الأجش إلى هنين وأخذ بيعة أهلها للإمام على أتم حال وامكن ، وأخذ جميع ما للسلطان من الذّخائر مما يضرب بكثرتها وعظمها المثل السائر ثم توجه مولانا أحمد شباما واستولى عليه وهو من عيون مدائن اليمن بتلك الجهات يشار إليه ، واحتوى على ما للسلطان به من طريف وتالد ومن على أهلها بالأمان بعد التجالد ، وفرق في حينه الأموال والتحف ، فانساهم ما كان بعجر من الإقلال فيما سلف ، ولما سقط في يده السلطان وفارق لا عن رغبة الأوطان نجع بالطاعة وتوسل إلى مولانا أحمد بالشَّفاعة واعلن بانابته ، وأقر بذنبه وعدم إصابته .

وفيها جهَّزَ الإمام ولده محمدا وولد صنوه محمد بن أحمد في عساكر جمَّة إلى البيضاء من أجل إصلاح الطرقات خلف مولانا أحمد وألزم على

<sup>(</sup>١) كذا صوابه هينن بلده من حضرموت .

<sup>(</sup>٢) من أبيات لعمر بن أبي ربيعة .

أهل تلك الجهات تخوفاً من مثل ما مضى فما زالا بها حتى انقضت الأمور ورجع مولانا أحمد عن ذلك العبور وغزيا في خلالها إلى بلاد الشيخ علي الهيثمي واستوليا عليها وأخذا ما ظفرا به من الأموال والابغال وقتل نحو الني عشر نفراً من الفريقين وفرَّ عنهما الهيثمي يصفق من الحسرة باليدين وذلك لمعاضدته صاحب حضرموت ولقطعه الطريق النافذة من جهته إلى مولانا أحمد ولأمور من السعى في إشادة البغي لا تختفي.

وفيها: انتهب عسكر الحيمة قبل توجههم الحصين وجراهم على ذلك حاجتهم للجهاد بهم ، وليتهم احسنوا في الحالتين ، فرأى الإمام التغافل عن هفوتهم وعدم المؤاخذة لهم بزلتهم مع الحاجة إلى تقديمهم إلا أنه حبس عقالهم ولم ير استثصالهم .

وفيها: أمر الإمام بضرب الخمس الكبار وتضجَّر الناس منها وأكثروا غاية الاكثار وارتفع بسببها الصوت وغلت الأسعار، وضرب مولانا أحمد الفقة(١) الأحمدية فحمدها الناس.

وفيها أرسل مولانا أحمد بسلطان حضرموت بدر بن عبد الله الكثيري إلى مقام الإمام فترك بالحضرة أياماً واعبد إلى ولايته بعد النوب والاثتمام.

وفيها جهز الإمام ولده الجمالي إلى بيت الله الحرام لاداء فريضة الحج والتمَّلي بالكعبة الغرَّاء والركن والمقام ولما فاز من الواجب بما يشتهيه رجع في أوائل العام الداخل إلى حضرة ابيه.

وفيها وصل الفرعة (٢) والفضلي والهيثمي إلى حضرة الإمام فقابلهم

<sup>(</sup>١) البقشة: يقول الأب انستاس الكرملي: أساس العملة عند اليمانيين وتقسم إلى نصف بقشة ووبع بقشة وثمن بقشة وكل عشر بقشات تساوي ربع ريال نمساوي أو امامي أو عمادي واللفظة من التركي من باقجة أو بقجة أي صدرة أو خرقة لا سيما تلك الخرقة التي تلف بها الدراهم و النقود العربية ص ١٦٨ و وبلوغ العرام ص ٤٢١ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل الفرعة بالفاء والرآء والعين والهاء ولا يخلو الأمر من تصحيف.

بالاكرام وعاملهم بما يليق بالحال والمقام وأعادهم إلى بلادهم واجراهم على معادهم .

وفيها حصل بين أولاد سلطان حضرموت اختلاف وعدم اتفاق واثتلاف لشيخوخة والدهم وتباين أهويتهم ومقاصدهم ، وكانت بلاد عمان متوسطة بين العولقي والواحدي ومع التخريج إلى حضرموت قطعوا الطريق واستمروا في التعدي فجاء بالجميع الفقيه على الجملولي في الحديد إلى الإمام فأدبهم الأدب الذي كان به لمادة البغي الانحسام .

وفيها رجع مولانا أحمد من حضرموت في أبهة عظيمة ومملكة جسيمة وحولة ظاهرة وانعمالات باهرة وقد فاز بخيري الدنيا والآخرة ، فتلقاه الإمام بالقبول وبلغ من اكرامه المأمول وأنزله من التعظيم بحله الماهول وبعد انفصاله من خَضْرموت تلاحقت حمائل وقوافل وأشياء عظيمة من البرردا، والحاصل فانتهيت في الطريق وقتل أهلها وأعظمها الإمام وأجلها ولم يكن في الحال استدراك خللها .

وفيها خطب القاضي أحمد بن سعد الدين (٢) على أعواد منبر الجامع بصنعاء وحذف أشياء كانت الخطباء تعتمدها وأثبت غيرها في الدعاء ، وهو أول من ذكر الإمام الولي زيد بن علي والإمام الهادي واستمر بعده عليها الخطباء والفضل للبادي (٢) .

وفيها اعترض السيد العالم أحمد بن على الشامي في اهدار الدماء الذَّاهبة في أيام الأروام ، وعدم سماع الدَّعوى فيها عند التشاجر والخصام

<sup>(</sup>١) البز بفتح الباء وتشد الزاي الاقمشة على مختلف أنواعها ﴿ بلوغ المرام ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) هو من علماء عصره الأفاضل سيأتي ذكره حين وفاته .

<sup>(</sup>٣) في (ر) الهادي .

واستدك بأدلة كثيرة من الاصول واستشكل التكفير بالإلىزام(١) والشرح فيه يطول(١).

وفيها اشتهر شريف من بني الجلال اشتهر بالشعبذة والتعمية ونسب إليه استخطاف أموال من صنعاء المحمية ، فحبسه الإمام بكمران (٢) فأرسل حصيرة ووثب إليها فنجا سالماً عليها والعبون تراه ولم يروا له خبر إلى الآن .

وفيها سار الإمام إلى شهـارة وبـانتشـاره انتشـرت الجـراد على الثّمـار ، فارتفعت اثمان الطعام وكادت تهلك من تقليل لعلوفة الأنعام .

وفيهـا جاءت الأخبـار باستيـلاء العماني على ظفـار وكان البـاعث له على ذلك استدعاء جعفر بن عبد الله لبعده عن الحق واستمراره على الاصرار .

وفيها وصل مشائخ المشرق إلى الإمام صحبة الفقيه على بن صلاح الجملولي في الأغلال بلا احترام ومن جملتهم الهيشمي وافرده الإمام بالهوان لتكرير العصيان فأمر به إلى حصن كوكبان وأحد العهد على الآخرين ، وأرجعهم إلى بلادهم .

وفيها برز من الإمام الأمر بمنع اليهود حيث كانوا من عصير الخمر

<sup>(</sup>١) في (() الارلام خطا . وهنا بعث نفيس وهو هل يكفر المخالف للحق من أهل القبلة قال المضد في المواقف ص ٣٩٢ وجمهور المتكلمين والفقهاء على أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة والمعتزلة الذين قبل أي الحسين تحاملقوا فكفروا الأصحاب فعارضه بعضنا . يعني الأخاصرة . بالمثل وقد كفر المهسئة فخالفوهم قلنا . يعني العضد نفسه . إن المسائل التي اختلف فيها أهل القبلة من كون أله تعالى عالما بعلم أو موجد بفعل العبد أو غير متحيز ولا في جهة وقحوها لم يبحث النبي صلى الله عليه وملم عن اعتقاد من حكم باسلامه ولا الصحابة ولا التابعون فعلم أن الخطاليس فاححا في حقيقة الاسلام » النخ .

 <sup>(</sup>٢) قلت هذه المباحث الفكرية مما عنى به صاحب الأصل الأول المؤرخ يحيى بن الحسين .

<sup>(</sup>٣) كمران : جزيرة مشهورة في البحر أمام الصليف دمعجم المدن لأبراهيم المقحفي ص ٣٥٠ ط أولى.» .

وأوجب كسر أوانيهم وأخذ على العمال بالتشديد في ذلك قاصيهم ودانيهم .

وفيها وقع بطريق عدن قتل وقتل ببلاد الفضلي جماعة من العسكر المتردّين الى أعماق اليمن فأرسل مولانا أحمد من كشف عن القضية وعين أدباً بالغاً من أجل ذلك على الرّعية وعمَّ طوفانه إلى بلاد الهيثمي فجرد مولانا أحمد من أجل ذلك عنى الرّعية وعمَّ طوفانه إلى بلاد الهيثمي فجرد مولانا أحمد من أجل ذلك عزمه المشهور وانفصل مسرعاً بالخيل التي كالصقور فطرق بنفسه تلك المحال وأصلح فاسدها وسلَّد الأحوال وهرب النصْلي منه وتوغّل في القفار .

وفيها خرجت بنت سلطان الهند إلى المخا ومنحت عاملها السيد زيد بن جحاف من التَّحف ما دل عن سخاء ، وقصدها الحج إلى بيت الله الحرام ومعها من الأتباع والأموال ما لا تضبطه الأقلام .

وفيها اتحد الحال بين السلطان بدر بن عمـر وولد أخيـه جعفر وطلب منه التُوسط بينه وبين الإمام في أخذ الأمان والمثول ببابه بعد ذلك المفر .

وفيها توقي السيد العالامة أحمد بن علي الشامي وكان عارفاً بعلوم الزيدة وجعله الباشا في ابتداء ايامه إصاماً لمسجد الشهيدين(١) فاستمر على ذلك دهراً حتى حصل بينه وبين الأفندي تنافس خشي منه يصير أشراً بعد عين ففر إلى الحيمتين(٢) وأحبّه أهلها وبلغ الإمام القاسم ذلك فولاه أحد الجهتين ، ولازم آخر أيامه مولانا الحسين بن القاسم واعتمده في العظايم ، فكان على تغيير المنكر شديد العزيمة ماضي الشكيمة لا يأخذه في الله لومة لائم وله انظار مليحة وحواش على شرح الازهار مفيدة صحيحة وترجيحات واختيارات وانفراد مسائل قررها من العلميات .

<sup>(</sup>١) مسجد الشهيدين هو من المساجد العامرة في الغرب الشمىالي من سوق صنعاء و انظر مساجد صنعاء ص ٥٩ » .

<sup>(</sup>٢) هما داخلية وخارجية تقعان بالجنوب من صنعاء على مسافة ٣٧ ك.م.

وفيها نزل بصنعاء ثلج عظيم وهو غير معهود الوقوع . وذكر بعض المؤرخين وقوعه في أيام الإمام شرف الدين ورأيت في غيره ذكر نزوله في أيام الصليحي وأيام الرشيد العباسي وغيرها على تراخ من السنين وسيأتي ذكر نزوله بصنعاء وغيرها في عصرنا سنة ١١٤١ عند الوصول إليه من هذه التاريخ إن شاء الله تعالى .

وفيها طلب الإمام ولده محمد إلى ضوران(١) وكمان بصنعاء حينتـذ ولمـا وصل ناط بعاتقه حمالة الولاية بضوران وبلادها وأمره بنشـر العدل والعمـل فيه باجتهاده فسار به السيرة التى تحمد ، واشاد مبانى العدل وجد واجتهد .

وفيها توفي الشّيخ عبد الرحيم اللاهوري الحنفي بشهارة ، وعرفنا أولاد ولده في أيام المحاهب (٢) على حالة منهارة وكان أمكنهم الشيخ محمد بن نعمة الله بن عبد الرحيم له إنشاء قويم ، وكان ممن يتقي لسانه ، ويراعي من أجل أذيته مكانه ، ونكب والده في أيام الدولة المهدوية الواهبية (٣) وطرد عن الباب واركب البحر العباب وهدمت داره بتعز بسعاية الفقيه محسن الحبيشي لتوهمة أنه سيكون محله في الوزارة ، وكان عبد الرحيم المذكور له بعض عرفان وتحلى بالديانه ، وهي أنفق ما كان في هذا الزَّمان واستكتب بعضم عرفان وتحلى بالديانه ، وهي أنفق ما كان في هذا الزَّمان واستكتب بعضم الإمام « احكام الهادي » « وأمالي أحمد بن عيسى » فخف بذلك على قلب الإمام .

وفيها أمر عماد الدين يحيى بن محمد بن الحسن باعادة النوبة (٤) وأسبابها وكانت تركت من أيام مولانا الحسن بن القاسم عند الفراغ من قتال الأروام وذهابها وتركها سائر بيت الإمام القاسم وجروا كلهم على ما جرى عليه .

<sup>(</sup>١) ضوران سبق ذكره .

<sup>(</sup>٢) المواهب : مدينة بالشرق من ذمار بمسافة ١٠ ك.م وتتبع عزلة منقذة .

<sup>(</sup>٣) دولة المهدي حمد بن حي صاحب المواهب سيأتي .

<sup>(</sup>٤) موسيقي العسكر.

وفيها توفي القاضي العارف الحسن بن أحمد الحيمي الجمالي الدَّاخل إلى الحبشة رسولًا من الإمام إلى سلطانها وكان له قدرة على الحلُّ والارتحال والجري مع الملوك في ميدانها ولديه معرفة في العلوم وكل فن وله شعر مليح دون ولده الفصيح (١).

وفي آخر هذه السنة وصل مولانـا أحمـد بن الحسن إلى الغـراس بعـد أخذه حضرموت فقرت به النواظر وفرح بمقدمه البادي والحاضر

وفي سنة ١٠٧٢ فيها توفي السيد ناصر صبح الذي ادعى بدولة محمد باشا الإمامة وعارض الإمام القاسم، وقد ذكر ذلك فيما تقدّم في انباء الزمن ٢٦ وقبر بشهارة.

وفيها سار مولانا أحمد إلى غيل الخارد وقطع بـاعمـاك شجـرة كـان يعتقدها العوام وتذبح لها الذبائح ويستسقى بها الغمـام ، ورجع إلى الغـراس وعمل في الخارد حماماً ربانيًّا<sup>87</sup> عمره وهو إلى الآن يقصد .

وفيها طرقت الفرنج البرد قال(٤) ساحل عدن وحطت به لهم ثلاثة اغربة لقصد الانتهاب ، ومنعوا النجار من النفوذ إلى المخا والعامل به السيد زيد جحاف عاملهم في العام الماضي بشئة فمضوا والنفوس بينهم وبينه غير طيبة مع كلام رفع إليهم عنه طار منه الشرار ، فوجه السيد إلى اغربتهم المسدافع واطلق بالتيار عسكراً في قتالهم فعلم البر دقال أنه لا طاقة لهم بالقتال ، فعدلوا إلى الحيلة في ذلك الحال وتفرصوا من مركب المسلمين لمكان جبخانة (٥) البارود، وأطلقوا إليها النار بهندستهم فحرق بالجبخانة

<sup>(</sup>١) لعله يعني ولده محمد بن حسن الحيمي شاعر وكذا حفيده أشهر أدباء اليمن.

 <sup>(</sup>٢) انظر غاية الأماني ص ٨١٣ وهذا التنبيه يفهم أن المؤلف أراد بكتابه تكملة أنباء الزمن أو أنه كلام صاحب بهجة الزمن مؤلف الأنباء نفسه والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) أي حماما من فعل القدرة الألهية وهو ما يسمى عند المتأخرين بالحمامات الطبيعية .

<sup>(</sup>٤) هم البرتغال وقد كان لهم قوة بحرية في ذلك الوقت .

<sup>(°)</sup> مخزن البارود .

مركب المسلمين وهلك من به بالغرق والحرق وانحطوا على من سلم جميع مراكب الإسلام بباب المندب وعاثوا في البحر بالقتل والسلب واخذوا سفن الحضارم ثم ان نائب كوه بعث بأسراء المسلمين إلى سلطانهم بل شيطانهم فخاضوا بهم البحر سبعة أشهر وبالبر ثلاثة عشر شهراً حتى بلغوا إلى أوطانهم ومقر سلطانهم هذا الغرب الجوّان وفيه تخت ملكهم العظيم والايموان فلبثوا بتلك المدّيار إلى أن فـكّ الله أسهم ووقاهم شهرهم فـاطلق سلطانهم من تأخر أجله منهم بعد سنين وعادوا إلى اليمن على حال مهين وكان مولانا أحمد عند اتصال الخبر إليه بهذا الحادث والإمام حينئذ بعمران ، فلم يتوقّف حتى يحصل الاستئذان لتضييق البادرة واقتضى الحال المبادرة فطوى إلى عدن المراحل ، وترك ما كان حرَّر من النية على معاودة البيت الحرام ورأى أن الذُّب عن المسلمين أولى بالاهتمام ، فوصل عدن وقد طارت بهم الغربان وكتب لــه أجر المجاهد ، وأثنى على اهتمامــه الغائب والشاهد ، وجهز من عدن إلى ملك الهند هدية سنية من العتاق الأعوجة(٢) والتحف الثمينة ، فكان لها موقع عظيم وقوبل حاملها بالتكريم ، ورجع الرسول بعد زمان بمكافأة ذلك وثبت له الوداد بقلب اورنقزيب(٣) وعمال تلك الممالك والإمام ارتحل من عمران إلى صنعاء ولبث بها بعض زمان وتقدّم منها إلى ضوران .

وفيها توفى الأميـر الناصـر بن عبد الـرّب صاحب كـوكبان وكـان من كرم

 <sup>(</sup>١) كوه أوجوا اقليم على ساحل بومباي بالهند أسسه الفونسو البوكرك كانت عاصمة الهند البرتضالية
 التي ضمت دموأوديو انظر الموسوعة العربية الميسرة ج ١ ص ٢٥٤.

 <sup>(</sup>٢) الاعرجيات قال الملك المجاهد في الاقوال الكافية ص ١٠٦ نسبة إلى أعوج فرس لباهلة وقيل لبني هلال وقيل لكندة .

 <sup>(</sup>٣) من ملوك المغول مولده سنة ١٦٦٨ م ووفاته سنة ١٩٧٧م تولى الحكم سنة ١٦٥٨ إلى وفاته وهو
 أصغر أبناء أربعة أنجبهم شاه جيهان وأظهر منذ حداثته براعة حربية وكان محبا للاطلاع والعلم
 متقشفا في معيشته والتمسك بالاسلام و الموسوعة العربية الميسرة ج ١ ص ١٢٤ » .

الشيم بمكان وقعد في دست ولاية تلك المملكة ولـده الفاضل عبـد القـادر باليمن والبركة وهو يتلو أباه في المكارم .

وفيها كان ابتداء شعار يوم الغدير ، واظهار الزينة والتباشير والساعي فيه مولانا أحمد بن الحسن بمشاورة الإمام واستحسانه الرأي وتلقيه بالإعظام وكان ابتداء هذا الشعور(۱) بحبور فعم الشيعة بفعله السّرور والحبور فقيد به الجيش اللهّام وسلت السّيوف على متون الصافنات الجياد ونشرت الأعلام وأصلت كل فارس سيفه وافيضت الخلع على الكبراء والشعراء ، وقال المجيدون في مدح الوصي كل بديعة غراء وقام بذلك للشيعة الشنار واتقدت النواصب بسلال النار ، وأول من سن نشر الأعلام ووضعها بهذا البوم في أعالي الدور والاطام معز الدولة بن بويه وقد ذكر(۱) الذهبي ذلك في تاريخه وأشار إله .

وفي سنة ١٠٧٣ كنان القران بين المشتري وزحل ببرج القوس وهو اللدور الخامس عشر والقران الأول وفيه يكون بإذن الله تقلب الدول وانتقالها من محل إلى محل ولهذا القران عند المناجمة أمور كثيرة ولله التصرف والأمر والحكم له لا لزيد وعمرو.

وفيها احتـال الهيثمي المتقـدم ذكـره فهـرب من السجن بكـوكبـــان وبلغ الاهجر(٣) فشعر به أهله فارجعوه على هوان وعومل من التاديب بما يليق .

وفيها توفي القاضي العلامة الحسين بن يحيى السحولي ودفن إلى جنب أخيه بقبة السعدى والنص على علمه جلى .

 <sup>(</sup>١) كذا على غير قاعدة لغوية وإنما إذا أردنا ان نجمع شعار قلنا أشعره وشعر وفي الترحيد شعاره وشعيرة ولم نجد في صيغها شعور والله أعلم قلت لعله وهم في (ر) وقد جاء في (د) شعار وهو الصواب .

<sup>(</sup>۲) في (ر) كرر .

<sup>(</sup>٣) الأهجر : واد خصيب في الشمال الغربي من صنعاء بمسافة ٣٥ ك.م .

وفي هذا العام لم يدخل المخاغير اليسيـر من البز(١٠ بسبب فتنــة الفرنــج المتقدمة فارتفع سعره وعز .

وفيها قبض مولانا محمد بن الحسن أكثر البلاد التي وجه أعمالها بنظر ولده يحيى بن محمد وأبعد أهل النبوية عن بابه فقصد أهلها حضرة مولانا أحمد بن الحسن ولاذوا بجنابه وامرهم بالاستمرار بالخدمة على بابه ولهج العوام بها لبعد العهد بها من الزمن القديم وعمل فيهم ترجيعها (٢) مالا تعمل المعدام بالنبديم ولما تم لمولانا محمد بن الحسن منعها من باب ولده وكان ذلك جل المقصود من قصده لكثرة ما كان ينفق عليها ولده يحيى وعلى أربابها حتى اتسع نطاق الإنفاق وأخذ بالاجناد الذي لديه ولما أضرب العماد (٣) عنها ومال نظره منها أمر بها مولانا محمد بن الحسن تضرب بين يدي وضوعفت أسبابها لديه وهي مما لا بأس به للارهاب ولسماعها عند الابطال تحريك في يوم الفسراب وقد ضربت بين يدي كثير من الأثمة ولم يلتفتوا فيها إلى قدح قادح (٤) من البغضة .

وفيها كتب الإمام إلى سلطان العجم شاه عباس ابن صفي شاه(°) مكتوباً يشتمـل على المعاهـدة وجلب الألفة فأجاب الشاه بمـا يدعـو إلى كمال الألفـة والتّحبب البالغ فوق الصفة .

وفي سنة ١٠٧٤ هاج بين قبائل عيال سريع شرّ انقطع به الجبـل وذهبت بـه نفوس بسبب ضـرب الطبـل والقبائـل تأنف من مشل هـذا إذا اتفق ببلدهم

<sup>(</sup>١) في طبق الحلوى : البن .

 <sup>(</sup>٢) عبى عبى الحقولي . البن .
 (٢) أي ألحانها ، ألحان النوبة المذكورة .

<sup>(</sup>٣) يعنى عماد الدين يحيى بن محمد بن حسن السابق ذكره .

 <sup>(</sup>٤) قلت لما أنكر على الإمام علي بن صلاح الدين في استعمال هذه النوبة ألف كتابه الحسام المشهور في الذب عن سيرة الإمام المنصر، منه مخطوطة بحوزتي.

 <sup>(</sup>٥) هو عباس الثاني ابن صفي الأول حكمه من سنة ١٠٥٢ إلى سنة ١٠٧٧ أنسظر الدول الاسلامية لستانلي بول ص ٥٧٦ .

من بعضهم البعض، ولما يرون المنع عندها من أوجب الفرض، ففرق بينهم مولانا محمد بن أحمد بن الإمام القاسم وحزم بالحد ذلك الخصام .

وفيها سار الإمام من ضوران إلى صنعاء فتلقاه النَّاس وحمد منه ذلك المسعىٰ.

وفيها فرض الإمام بصنعاء مجبا يؤخذ من أهل البيع والشراء ورأى في ذلك مصلحة خفى وجهها والخير فيما رأى ووضع ناظر الوقف على كل واحد من الجزارين شيئاً معلوماً ، واستمر ذلك زمّاناً وبعد سنين تضررً الناس وشكوا إلى الإمام فرفع عنهم ذلك التكليف وسلك بهم جادة التخفيف ، وأما ناظر الوقف فأبقى ما وضع على حاله لتسهله عليهم وعدم السعي في إيطاله .

وفيها أمر الإمام بإحراق كتاب «الفصوص» لابن عربي وفيه من الكفر الصَّريح ما يخالف شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أطلق التكفير بصاحبه كثير من العلماء وقرَّر عليه القول بالوحدة والحلول والانسلاخ عن الدين ومنهم من تولاه وللأمور نظائر وأشباه والأمر فيه من بين موجب وسالب وللناس فيما يعشقون مذاهب ().

وفيها استولى الباشا حسين بالبصرة على مملكة الحسا والقطيف فطرد عنها عيسى باشا واخرجه منها إخراجاً عنيفاً وصار الباشا عيسى إلى البيت الحرام ومعه من دستور مملكته الأعطال ٢٠) ولما بلغ السلطان جهّز على الباشا حسين وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .

<sup>-</sup>

<sup>(</sup>١) قلت مسألة ابن عربي من المباحث المشكلة وقد انقسم العلماء فيما بينهم إلى قسمين منهم المكفر له ، فمن أهل اليمن العلامة الحسين بن عبد الرحمن الأهدل في كتبابه كشف الغطاء وابن العقرى والمقبلي في كتابه العلم الشامخ وغيرهم وقد اوردنا مسألة ابن عربي وانقسام العلماء فيه في كتابنا الصوفية والفقهاء في اليمن فانظره .

<sup>(</sup>٢) أي العاطلون عن العمل أو الفارغون .

وفيها هبت ربح بجهة لحج ربح عقيم وفوج من حميم فاحتملت في الجو حيواناً كثيراً وقيل إنها حملت ثلاث نسوة وكان لها في قلوب الطغام تأثيراً.

وفيهـــا سقط جبـــل بـمـــدوم(١) من جهـــات الشـــرف واستهلك جملة من الاطيان تحته ولم تظهر بعد ولم تعرف .

وفيها سار الإمام من الروضة إلى الخارد في ضيافة مولانا أحمد بن الحسن مع ما انضاف إلى ذلك من المقاصد ثم ارتحل عنه الإمام إلى ناعط ثم انحط عنه إلى السودة ثم طلع منها إلى شهارة .

وفيها ثـارت فتنـة بين أهـل خيـوان وصبـارة (٢) من سفيـان راحت فيهـا قتول ، فأدبهم الإمام .

وفيها أمر الإمام الشيخ عامر الصايدي بنزول تعز في افتقاد الشجار الحاصل بين السيد الحسين المحرابي عامل مولانا محمد بن الحسن وبين الشيخ راجح الكينعي عامل الإمام بعد أن طاح بينهما قتيل فالتا الشيخ وآل الأمر إلى حال جميل .

وفيها: أمر الإمام بعمارة قصر عبان واعادته إلى ما كان عليه في دولة الأروام آل عثمان فلما تكاملت عمارة ركنه المشاد ثقلت عمرانه على أهل اللاد لميلهم إلى الفساد وبعد كماله أمر الإمام السيد صالح عقبات المتولي للعمارة بالاستقرار فيه وان تجمع إليه زكوات خيوان ومايليه وعند ذلك غلظ مكانه على أهل سفيان ولم يكن عند السيد نصاب يحرس نفسه والمكان

<sup>(</sup>١) في (ر) غيدوم ومدوم بلد من الشرف في حجة .

<sup>(</sup>٢) صبارة قبيلة ووطن في نهم من سفيان .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولعله فالتأم.

 <sup>(</sup>٤) كأنه من المباينة المفارقة أهل ماشية من قبائل متفرقة يتنقلون ما بين الجوف ونجران على أطراف الرملة ( مجموع الحجري ص ٧١٣ » .

فاستعفى الإمام عن البقاء بعيان واوضح له أمر أهله بالبيان فطلبـه الإمام لديه وكان ذلك في الحال أحسن ما يعول عليه .

وفي سنة ١٠٧٥ وصل السلطان بدربن عبد الله الكثيري على طريق الجوف إلى الإمام وكان معه له هدية سنية انتهبتها المعَضَّة بحد الحسام واستأذن السلطان المذكور في الحج المبرور فأذن له الإمام فتوجه إليه فقضى بالطريق عليه قبل البلوغ إليه ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله فرجح الإمام تولية الفقيه أمير الدين العلفي على الشحر واعماله وقرريد ولد السلطان بدر المذكور على حضرموت وسدد من أحواله.

وفيها ظهر في صمع صوت رجل ينادي بالليل ولا يعرف له صورة تتميز للناس وسمى نفسه عبد الله وادعى أنه شريف وأنه المهدي المنتظر وما زال يستجلب النذور بهذا التمويه والغرور وعمر قصراً في الاجمة (() وجعل حوله اماكن الخيل واخفى شخصه عن كل ناظر فلا يسمع به إلا في الليل وكان له اتباع جاز عليهم تمويهه وتدليسه وأعمل فيهم من مكره إدلاجه وتغريبه وحقيقة الحال أنه رجل من بني سود وله في التصوف قدم وتظاهر بغرائب التمويه ومن اوائلهم أبو حربة (() المشهور وكان هذا الرجل المذكور أولاً يتخفَّى في القصر الذي عمره بالنهار ويوهم من وفد عليه بأنه نائب (() عبد الله في الزوار وإذا جاء الليل لبس هيئة المتصوفة وقد يلبس الملابس الفاخرة المتناهية ثم يخرج إلى شواهق الجبال وتظهر منه أصوات تعمل في خاطر من يسمعها مع تأكد الخيال ، وأصحابه تراعي أحواله من مكان قريب لقصد حفظه والتشكيك على المستريب ومن رام يوافقه أو يشاهده فلا سبيل

<sup>(</sup>١) الأجمة في مطبوعة الطبق دخل هيجة لاحمة .

<sup>(</sup>٢) هو الصولّي الكبير أبو عبد الله محمد بن يعقوب ابن حربه صاحب دعاء ختم القرآن وفـاته سنـة ٧٢٤ انظر ترجمته في طبقات الخواص ص ٧٧٤ ط الدار اليمنية .

<sup>(</sup>٣) ساقط في الأصول والزيادة من طبق الحلوي ص ١٩٦.

إليه في الطّاهر وإنما يكلمه بالليل من مكان بعيد بتغليظ الصوت والتساتر والمخاطبة بالفاظ عامية تقضي بان لا علم له ولا درية . وما برح هكذا حتى غلظ أمره ، وجمع النذور وشاع ذكره ولم يزل حتى خفيت أخباره بعد حين ومضت عليه عدة من السنين إلى أبام المهدي بالمواهب وظهر سنة احدى عشرة بعد مائة والف واتفقت بسببه عجائب وغرائب ومقاتل ما كان يحسبها الحاسب ، وكان السيد إبراهيم المدومي الآتي خبره في الابتداء يدعو إليه وستأتي أخباره في موضعها إن شاء الله تعالى فهي تدل عليه .

وفيها سار مولانا أحمد بن حسن إلى معين وجهز من جنده إلى عزومة (١) المعضَّة الذين انتهبوا هدية السلطان بدر بن عبد الله فاستاقت الغارة بعض مواشيهم ثم تتبعتهم المعضة عند الرجوع ففاتهم استدراك الدود(٢) وقتلوا أربعة أنفار من جند مولانا أحمد بن الحسن .

وفيها انسل من صنعاء السيد محمد بن علي الغرباني إلى برط وقدح في أحكام الامام وذكر أنه تعين عليه القيام وعلى أهل برط الاجابة والانضمام وما زال حتى آل أمره إلى الرجوع صنعاء ولم يتم له مرام ، وكان مولانا أحمد بن الحسن استقر بالجوف أياماً ووجد هناك من الأبنية ، اهراماً (٢) فلما بلغ إليه بالجيش دب عليهم نمل أزعجهم وكدر العيش، وهذه آثار مجهولة واطلال غير مأهولة.

وفيها وجه الإمام اميراً على الحاج وزيره السيـد محمد بن صـلاح الجحافي .

وفيها كما تقدم ، عـرض عيسى بـاشـا شكواه، على السلطان وذكر أن

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله يعني المعضه فخانه التعبير .

<sup>(</sup>٢) الذود : الإبل لا يتجاوز عددها الثلاثين .

<sup>(</sup>٣) عبارة صاحب الطبق ص ٢٠١ و وجد هناك مآثر أشبه بأهرام مصر محفوفة بنهر مراد ، .

حسين باشا صاحب البصرة استظهر على الحسا والقطيف، فغضب السلطان من اقدام حسين باشا بغير امره ، فجهز عليه بعد أن عرف انه مائل إلى العصيان ، ووجه الصناجق(١) اليه وبلغ حسين باشا ما عزم عليه السلطان فتلافى القضية بالرجوع والاذعان واستدعى عيسى باشا للرجوع إلى ولايته بلا تخريج واسترسل في المسكنة والانعطاف فاشار على عيسي باشا بعض خواصه بعدم القبول وعرفه أن تذلل هذا الجبار لأمر ما تنكره العقول فلا تأمن مكره أهونه السمّ له ، وكان طبعاً عرف بـه وجبل عليـه ، فقد سلف منـه مشل هذا حتى صار له عـادة فأعمـل في الـرأي ولا تخـالف الارادة فـرجـح عيسى باشا المسير إليه وذلك بعد استخارة الله عز وجل والتوكل عليه وأجابه بالإسعاف وتوجه إليه مع التحرز على طعامه ، ولما مثل بمقامه ارجعه إلى ولايته ملحوظاً بعين عنايته ولم يلبث حسين بـاشـــا إن أقبــل إليــه الجيش العثماني والصنجق السلطاني فهاب الأقرب والأبعد، ولما عرف حسين باشا ذلك حدث نفسه بالعِصْيان لسلطانه وقسم عسكره على أطراف البصرة وحكم له المنجمون بالغلبة والنصرة ، ثم لما احكم امره خادع امراء السلطان ولاطفهم ، وذكر لهم انه غلامه وعرفهم ان الباشا عيسي قد طابت نفسه وصار في ملكه وأسه ودس مع ذلك المال لكبرائهم ، ومع ذلك خوفهم الصدام وقال لهم إن ترجعوا بهذا الوجه الجميل وإلا فاستعدوا للحرب الطويل وانواع التنكيل فبلا بند اشفى الغليل ولا ابنالي على أي جنب أقمع فرجعوا عنه بالارجاف عليهم بهذه الأقاويل وعصوا أمر السلطان عمما امروا بمه من القتال له المستطيل وهم مع ذلك أقْدر منه ، وكمانوا في جمع وافر قمدرت بأربعين الفأ غير من أنضاف إليهم من بغداد وكثير من البلاد ، فلمــا رجعوا إلى السلطان برز للكبرى في الصيوان وقال لهم أمرتكم بأن لم تـأتوا بحسين بـاشـا في الحديد فجنحتم إلى مالم تؤمروا به من عـدم التّشدّيـد ثم أقراهم الصـارم البتـار وقال اختـرتم البقيا عليـه وإنا هكـذا اختار ، وثبت سلطان حسين بـاشــا

<sup>(</sup>١) جمع صنجق وهو اللواء والدائرة تحت لواء واحد واللفظة فارسية .

على البصرة إلى سنة ثمان وسبعين وسيأتي هناك تحقيق خبره إن شاء الله تعالى .

وفيها توفي السيد العلامة عز الدين بن دريب بالطويلة وهو الذي ثبت مع مولانا أحمد بن القاسم في تلك الخطوب الجليلة وكان صاحب عرفان بالحديث والمعاني والبيان إلى غير ذلك من العلوم وكان إليه بأيام الإمام المؤيد بالله ولاية الطويلة ولما عزله الإمام المتوكل على الله ولاه منصب القضاء وكانت احواله فيها جميلة .

وفي سنة ١٠٧٦ رجع مولانا الصفي من الجوف وكان أراد النفوذ إلى برط من أجل قبض الواجبات وتقرير الأحوال وما أثنبه هذا النمط فخشى قضاة تلك الجهات قبضه الواجبات وهي لهم معتادة فدسوا رسائلهم إلى الإمام وإلى مولانا محمد بن الحسن وعرفاهما ان الأمور جارية على الارادة وإن ما ثم هناك خلل ، ودخول مولانا الصفي برط مع ضعف الناس يشق بهم ويؤدي إلى ثوران العلل ، والواجبات قد صادفت المصرف من غيسر واسطة ولا تكلفه فرجع مولانا الإمام عدم نفوذ مولانا الصفي أحمد وأمره بالعود إلى محله والعود أحمد .

وفيها قدم مولانا أحمد من الخارد وكان الإمام استدعاه يفاوضه في أمور فيها الجواب على الشاة فيما طلب من النصرة على عمان ، وإنه على المنابذة لهم ، فلما وقع الخوض في ذلك تولى بعض الجواب بعض الكملاء هنالك ، وقال : الرأي سدّ هذا الباب وأنتم أحوج إلى افتقاد غيره من اطراف مملكتكم وهو الصواب فصادف كلامه ما في نفس الإمام والصفي وأجب على الشاة بانا إذا رأينا التوجه على صاحب عمان ، فنحن عن اعاتكم لا نكتغين (١) والبادي منا إليكم والحظ لنا في التنبيه عليكم ، وكان

 <sup>(</sup>١) كذا وفي عبارته بعض غموض وفي الطبق ٢٠٧ و انا اذا رأينا نهضة قصدنا عمان وتقاضى الحال
استعداد عون منكم مال أو رجال يممناكم على ذلك ).

من أسباب ترك التجهيز على صاحب عمان فتنة حسين بــاشــا بــالبصـرة وإضـراب مولانــا محمد بن الحسن إلى الالتفــات إلى هذا الشــأن وهي من لا يقطع الامن دونه .

وفيها استدعى مولانا أحمد قبيلة همدان للتسويد(1) في العيد لديه فاجتمعوا له جميعاً وبلغ بني الحارث ان ارادتهم المرور على بلادهم بالطبل والريح وهو عليهم اشد من الاجهاز على الجريح وعليهم فيه بين القبائل وصمة ، ويعد ذلك عندهم من المصائب الملمة فتحزبوا للدفع وتنصبوا وعزموا على قتالهم لو ذهبوا واشعروا همدان دون المرور خرط القتاد وخروج اللهم من الاكباد ، وأن مرورهم بالريح (7) فيه عليهم العيب والعار الظاهر كان ما كان ورأوا المنع لهم استخفاقاً بالجانب فلما بلغ الإمام وهو بصنعاء على المحاتمات واتساع نطاق المكالمات حجز بينهم بأن استدعى مولانا أحمد إلى حضرته فسكنت القبياتان بيقاء كل منهما مكانه .

وفيها توفي السيد المطهَّر بن محمد الجرموزي بعتمة بـلد ولايته وكـان له جهـاد آخر أيـام الإمام القـاسم وفي أيام المؤيـد وإن كان في آخـرها اعيـاد لـه ومواسم وجمع سيرة الإمام القاسم وولده المؤيد وبعض سيرة المتوكل .

وفيها مات محمد بن لطف الله الخواجا الشيرازي وخرج جدة من شيراز إلى اليمن فاستطيبها وسكن بها واستوطنها وكان هو وأهله في نعومة من العيش وسلامة عن افراط الغلو<sup>٢٦</sup> والطيش واتخذوا بالجراف من أعمال صنعاء الحدائق والمساكن وكان لهم اتصال بالأدباء ، وقضى محمد المذكور اكثر أوقاته في طلب العلم الشريف وادرك المعاني والبيان والنحو والمنطق

<sup>(</sup>١) أي للتكثير أو الاشعار .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ولم يتضح لنا المعنى .

<sup>(</sup>٣) أي الغلو في محبة أهل البيت .

وعلم الأصول وعلم اللطيف(١) وكان له إلمام بالحديث وسمع فيه على الفقيه عبد الرحمن الحيمي مع علم المواريث ورزق في نظمه السعادة وكان له اتصال بالقاضى محمد بن إبراهيم السحولى .

وفيها انهدت جبال باليمن كثيرة وساخت وعلى أطيان كثيرة استولت فمنها بالأهجر حتى كبس الطريق ومنها ببلاد عفار(٢) كحلان وهلك بها كثير من الديار .

وفيها وفد الأمير عبد القادر بن الناصر صاحب كوكبان إلى الإمام فأدى ما يجب من حق الزيادة والإلمام وأشار على الإمام بسعة التكليف وعدم قيام البلاد بالجند الكثيف والتلطف في السؤال واحسن العبارة والمقال فوصله الامام بقلب مجبور واسعاف إلى كثير من الأمور.

وفي سنــة ١٠٧٧ حج مــولانــا علي بن أحمــد ابن الامــام القــاسم وسلك على الطريق الشرقية وجهات بيشة حتى خلص إلى البيت الحــرام .

وفيها اتفق باليمن شدة لتأخر المطر واستمرار الجراد الذي دام ودمًّر فيانه امتـد إلى الروم والصين واستـولى على اكثر الارض من جهـة الشمـال واليمين ورخصت من بعد الاسعار.

وفيها وضع الإمام على أهل الحيمة المجيال والضمانة وكانت واجباتهم تساق بالأمانة ، والسبب لذلك أنه اتفق منهم أمور أفضت في تساهل الاداء وأخذوا الحل من واجباتهم بيد الاعتداء فأرجب هذا ومن الموجبات كثرة التهالك ولما وقع الأمر وعم به زيد وعمرو انثالوا إلى الإمام شاكين فلم يشكهم ولا أذن لهم بعد بتمكين ، وقررهم على ما وضعه عليهم .

<sup>(</sup>١) علم اللطيف يطلق عند أهل اليمن على التصوف.

<sup>(</sup>٢) عفار : حبل في بلاد كحلان بالشمال الشرقي من حجة .

<sup>(</sup>٣) السجيا هو العباية وهي ما تجمعه الدولة من ذمم الرعايـا من الزكـاة والجزيـة والخراج ونحـوه ( معروف )

وفيها توفي الشريف زيد بن محسن صاحب مكة وترك بيد الاقسار (1) تحت المملكة وكان هماماً هصوراً وسيداً مذكوراً وكان إليه من السلطان ولاية الحجاز والمدينة والصَّفراء (1) وبدر وحنين وغيرها من البلدان التي حاز ، وكان ملكها على الحقيقة (1) وسواه المجاز ، ورثاه ، الشيخ إبراهيم الهندي (1) البمني فأجاد ، وقال من قصيدة فريدة ، ونذكر منها أطرافاً للاختصار والاقتصار وهي (0) شعراً :

وابك زيداً يا عصرو أي بكاء وسدوه بالراحة البيضاء ثاوياً في ضرائح المعلاء إذن الممكرمات والعلياء الترب كم قد اثار من برحاء اصحيح ممات زيد العلاء فالطائف فالمنحني فشعب مناء هرو أم قد هوى إلى البطحاء وبكته بعينها الزرقاء(^) فالحزن عادة المسوداء بأبي المجد عزّ (') أم القراء وأجر حمراء دمعنيك لوجه مات من قدحه المعلاً وأضحى يالناع اصم لما نعاه قرح القلب بالمقال لفيه يا خليلي سائد كل ركب واسألا عن مشاعر البيت واسألا عن أبي قبيس أباق لا عجب (') لطيبة إن نعته وقليل إن يحزن الحجر الأسود

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) الصفراء: واد من ناحية المدينة وهو واد كثير الزرع في طريق الحاج بينه وبين بدر مرحلة وماؤه
 عبون كله بجري إلى ينبع ورضوى عربيها و مراصد الاطلاع ١٨٤٤.

 <sup>(</sup>٣) الحقيقة والمجاز عند أهل البيان هو أن المجاز يطلق على اللفظ المستعمل لغير ما وضع ولهم فيه بحث طويل انظره.

<sup>(</sup>٤) من أدباء اليمن وفاته سنة ١١٠١ وسيأتي ذكره في الكتاب .

<sup>(</sup>٥) أوردها صاحب طبق الحلوى ص

<sup>(</sup>٦) في الأصل « أبي المجد عن » والاصلاح من الطبق .

<sup>(</sup>۲) (۲) مجيب.

<sup>(</sup>٨) من عيون المدينة كان يشرب منها الناس .

وترى الكعبة الشريفة لاحت وحجيج الشام لما نعاه وحجيج الشام لما نعاه ومنها يخاطب أحمدبن حسن : عظم الله يا صفي المعالي في أحيك الشريف زيد كيف والجامع السلالة فيكم انتم يا بني الإمام وزيد عز منهم محمداً أو أخاه ثم عز الامام سعداً فسعد عز قلباً في صدره الرحب شهماً

وبخيسر السوري التسأسي ويسالمما

ني حداد الرزية الدأداء(١) ذكر الملتقى على الصفراء فبكاء بدمعة حمراء

لك أجراً في سيد السنبلاء ومحض الود في البعد مؤذن بالاخاء نسب يعتمزى إلى المزهراء وبسنوه كأنجم المجوزاء أحمد الجعد واضح الأنباء هو قال الخافة القعساء فروال الأسبى بالتأساء ضون والتابعين والتخلفاء

وبعد وفاته اضطربت الأشراف وأحوالها وتقررت الولاية لولده سعد وكان الشريف حمود أراد الاستبداد وطمع في التستم على تخت الولاية وأخلف البلاد وكان خليقاً بالولاية لشبات جأشه وتقدمه في الغارة لكن الشريف زيد بن محسن أنجب أولاده كان المبيل إليه وكان أخو سعد وهو محمد بن زيد وهو الأسن غير حاضر وفاة والده كان بالمدينة المشرفة لبعض مقاصد والده ، فاغتنم الأمر الذي بمكة غفلة محمد المذكور وعقدوا الأمر لسعد بالليل ولما بلغ محمد نادى بالويل والنبور فتلت به لسان البيان قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقام وقعد ورام النَّهال واستعد لكنها حظوظ وقسم وهذا يرقق وهذا يحرم وقال محمد كيف امارة الأحداث وأنا أحق من سعد بالتراث (٢) وما زال يتوجع ويعمل الرأي يتقدَّم أو يرجع وكان العقد لسعد موكول إلى نظر السلطان ومن نصبه وارتضاه حاز المكان ، ومع ذلك دس

<sup>(</sup>١) الليلة الشديدة الظلمة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من «ر».

سعد بن زيد مراهم المال وما بغيرها حل المشكلات وتقرير الأعمال ، ورفع نائب جدة وأعيان مكة الخبر إلى السلطان فورد الجواب بولاية سعد واطلقت يده بالتفويض وكتب له دستور .

وفيها رفع الامام المجابي (١) والقبالات (٢) واقتصر على أخذ ما كان يؤخذ من قبل في السنين الماضيات .

وفيها توفي النساه عباس ملك العجم وقعد على كرسيه أحد أولاده فنجم عليه ما نجم وقتله صنوه سليمان واستبد بالملك على العجم وابدل خيفتهم بالأمان وغير كثيراً من أحكام والده وهم بإبطال المتعة فقامت عليه علماء الامامية وتشدد فأفرط وفي الجهل البسيط توطد وتورط، فإنه أفرغ الرصاص المذاب في حلق من شرب الخمر، وهذا خروج عن قانون الشرع ولم يأت به أمر، فحد الشارب معروف والله بعباده رؤوف.

وفيها وصل الإصام رسول السلطان محمد بن إبراهيم (٢٢) صاحب الروم ومعه هدية يسيرة وأكثر الرسول هذا بالارعاد والابراق وإن لصاحبه السلطان ملك القسطنطينية والمغرب والشام والعراق وإنه جهّز على الفرنج عشرة لكوك ، وقاد في الاغلال سلاطينها والملوك وأكثر المغالاة في صاحبه وأضاف المستحيلات إلى جانبه فوكل في ذلك إلى الاهمال وحمل قوله على كاهل الاحتمال وكوفيء عما أتى به بإضعافه ولم يجازى عندها بشيء عند انحرافه وقيل له هاتيك الطريق وإن أردت التّغريب أو التشريق فصار إلى مولانا محمد بن الحسن فرأى ما هاله مما لا يكون له في الظن فقال إن كان ولا بد من ملك فهذا ملك اليمن ، وأثابه مولانا محمد بن الحسن بالمال الجزيل

<sup>(</sup>١) جمع مجبًا وهو الجباية سبق .

<sup>(</sup>٢) القبالات جمع قبالة وهو التزام إداء عمل معين على علاته مقابل أجر محدد .

 <sup>(</sup>٣) هو السلطان محمد خان الرابع بن ابراهيم بن أحمد ولد سنة ١٠٥١ وتولى الحكم سنة ١٠٥٨ وهو
 ابن سبع سنين فكانت جدته تدير أمور المملكة وأخباره كثيرة توفي سنة ١١٠٤ و تاريخ سلاطين آل
 عثمان ص ١٠٩ ٥ .

وانفصل إلى المخا ، فركب البحر العباب فلم يدر له بخبر وانسد الباب .

وفيها استحكم الخيال على اليهود فسلكوا من طريق غير معهود وجاوزوا الحدود وحاكوا في ضعف العقل اخوانهم القرود فتأهبوا للرَّحلة عن الديار وتحدّثوا بمسيرهم إلى القدس بالاختيار ، وزعموا أن ملكهم المسيح بن داود برز من الغيبة إلى الوجود وانهابه دولة اليهود فباعوا أمتعتهم بأبخس الأثمان واجمع رأيهم على الرحلة عن الأوطان ومنهم من تحدُّث أنه سيأتي ما يحملهم إليه بلا تعب ولا نصب ولا تكلف عليه فحرر القاضى أحمد بن سعد الدين رسولا إلى الإمام واستفتاه، هل هـذا منهم خرم ذمـام ، وما يكـون الحكم في هذه الخيالات التي استحكمت عليهم وما الشان في أمرهم وما هـ الذي يتوجه فوقع في أثناء جواب الإمام ان فعلهم يقتضي خرم الذمة ومعاملتهم على ذلك من الأمور المهمة ولم يؤمر فيهم بشيء مع ذلك ، فشاع بين الناس أن الإمام أهدرهم وإلى موارد الهلاك أصدرهم واتصل الخبر بجهات كوكبان وشبام فبادر أهلها إلى هتك حرم اليهود عندهم غيرة على الاسلام وأخذوا آثارهم وخيلهم والنقود ونادى المنادي بشبام إن الإمام أهدر اليهود فثار عند استماع النداء أهل حاز(١) والعره(٢) من بلاد همدان وغيرهم كأهل العروس(٣) وحضور وبلاد البستان فنهبوا من عندهم من اليهود وأراد مثل ذلك أهل صنعاء وما حولها فمنعهم أميرها على بن الإمام المؤيد ، ولما بلغ الإمام نهبهم وايجاب سلبهم ، انكر ذلك وذكر أنه لم يأمر بالانتهاج في هذه المسالك ، ووجه الأداب على الفاعلين وشَدَّد عليهم ولم يأخذ بـاللين ، ولما كاد أمر اليهود يخفي ونيران سخفهم تطفأ زينوا رجلًا منهم يقال لـه النوش بالثياب الفاخرة وأترعُوا له كؤوس السلافة الزّاخرة ولما تمشت

<sup>(</sup>١) حاز قرية أثرية مشهورة من همدان على طرف قاع المنقب .

<sup>(</sup>٢) في مطبوعة الطبق ٢٢٣ الغرزة قلت العرة بضم العين وإسكان الراء قرية من عزلة وادعه ناحية همدان شمال غرب صنعاء .

 <sup>(</sup>٣) حص وبلدة في حضور بالجنوب الغربي من صنعاء وهو مقابل لكوكبان من الجنوب .

الجريال(۱) في مفاصله وستحت من روحة بوابله صعد إلى قصر سام وأمّ على كرمبي المملكة بغير احتشام ، وكلّم مولانا علي ابن الإمام وقال بتلك اللسان ولم يقل باحسان : أن ملك الاسلام انهدت منه المباني وأن الملك رجع إليهم في اللّذور الثاني ، فقوض عن القصر الخيام وسلم الأمر إلى اصحاب موسى عليه السلام ، فتبادر من حضر مقام مولانا علي إنزاله وعوَّل الكل منهم على صفعه بنعاله فافرغ عليه سجلًا من الصفع الفظيع وجر إلى حبس البستان وجرد عمًا عليه من فاخر الشباب ، وقيل له اقعد أيها المصاب الكذّاب ، وأنهي ما فعل إلا الإمام فعاد جوابه بعرضه على الحسام ، فأخرج إلى الحسام ، فأخرج الله الحقة بسوق صنعاء وتولى قتله رجل كبشى(۱) احتساباً وجزاء بما ادعى . وعلقت جبته بباب شعوب ويقي زماناً على هبئة المصلوب وكان طلع معه من اليهود إلى القصر الجمّ الغفير وعاهدوه على التقرير ولما حصحص الحق انسل عنه الصغير مع الكبير ووضع الإمام الآداب على اليهود وأمر بإسقاط العمايم عنهم فهم إلى الآن على ذلك الأسلوب وألزم كبارهم الحبوس فأحلّ بهم فاقرة وبوس.

وفيها توفي القاضي العلامة عبد القادر المحيرسي (٣) نسبة إلى بلدة محيرس وبها توفي وهي من أعمال الشاحذية (٤) وكان إليه النظر في الاحكام الشرعية ولا يسرد امره في أمر من الأمور وله اقدام ومراعاة جناب من الأمير والمأمور وكان راسخ القدم في العلوم ومن مذهبه عدم التقليد وله انظار على

<sup>(</sup>١) الجريال: الخمر أو لون الخمر.

<sup>(</sup>٢) في (ر) قدسي والاصلاح من (د) والكبسي نسبه إلى هجرة الكبس المتوسطة بين اليمانية السفلى والعليا من خولان العالية وجميعهم يتسبون إلى علي بن معتق بن الهيجان بن القاسم بن يحيى ابن حمزة أخو الامام عبدالله بن حمزة انظر نيل الحسنيين ص ١٤٠ ط اليمن الكبرى .

<sup>(</sup>٣) من أفاضل العلماء انظر ترجمته أيضا في مطلع البدور (خ) والبدر الطالع ١ ك ٣٧٠ وطبق الحلوى ص ٢١٨ وكتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) شاحذ : عزلة من ناحية الرجم وأعمال الطويلة بالغرب الجنوبي من كوكبان .

طريقة السيد العالم محمد بن إبراهيم المرتضى ، ('') وكلام في الوعد والوعيد ، ومن مؤلفاته الحاشية على الأزهار صرح فيها بطهارة رطوبة الكافر وهو العوافق للذّليل ، وشرح الثلاثين مسألة شرحاً مفيداً واوضح الادلة بالأقوال المختارة المفصلة ، وله غير ذلك من الاجوبات ('') والاختيارات والمسائل العلميات وعلى الجملة فلم يكن في طبقته مثله ومحله في الزهد والورع محله .

وفيها وجد ببلاد بيحان (٢) صنم حديد طوله ذراع ولـه عنق ورقبة ورأس وأضلاع وفي وجهه فَصَّان يلمعان فـإذا هبت الريح وداخلت عنقه سمـع لـه خوار كالثيران ولعله من بقايا ما أخرجه السَّامري وعبده الجاهل الجري .

وفيها تجهز بهذا العام أميراً على الحاج يحيى بن الإمام ومعه الفقيه محمد بن علي بن جميل والحاج فرحان المتردد إلى البيت الحرام في كل عام وانتهب الحرامية من ادركوا من الحجاج ويحيى هذا ابن الإمام لم يكن لم عقب ، وفي عد أولاد الإمام بعدما حسب ولم يظهر من خبره غير حجّه إلى البيت الحرام ، وانطوى ذكره كما طوي أمس في الأيام .

وفيها منع مولانا أحمد بن الحسن بصنعاء الرَّمي من العسكر إلى دائرها فخرج من صلاة العيد وبعضهم يرمي إليه الرمي الجائر فضربه ضرباً مبرحاً فحمل إلى محله من هناك ولم يبرح ان مات بعقب ذلك .

وفيها ولد مولود عينه بجبهته ومات في اليوم الثاني، وحدث لبعض اليهود ببيت عداقه (٤) مولود لـه أذنان كآذان الحمار وعين بجبهته ، وقيل إنـه تكلم

(٢) كذا عند المؤلف صوابه الأجوبة أو جوابات ، وقال سيبويه : الجواب لا يجمع والله أعلم .

<sup>(</sup>١) هو المعروف بابن الوزير المتوفي سنة ١٤٠ عالم مشهور معروف .

<sup>(</sup>٣) بيحان : في الجهة الجنوبية من البيضا وهي ناحية متسعة .

 <sup>(</sup>٤) بيت عذاقة بضم العين وكسرها مدينة عامرة في جبل مسور وهو مركز قضاء مسور التابع للواء
 صنعاء ,

في المهد ولله الأمر [من قبل ومن بعد].

وفيها جَهّز الإمام زيد بن خليل إلى حضرم وت والحاج عثمان بن زيد في قدر مائتي نفر من العسكر ، فلبثا أياماً حتى صرفا عن ذلك المكر ، وارتفعت الاسعار بطريق مكة في هذا العام ورجع الحجاج من بعض الطريق بسبب فتنة بيشة واتصل القحط ببلاد العجم وفارس حتى اكل النّاس بعضهم بعضاً وتفرق أهلها في البلاد طولًا وعرضاً وامتدت الأزمة إلى ما وراء النهر والصين وتبت ودارين وشملت اكثر البلاد من الكفار والمسلمين .

وفي سنة ١٠٧٨ سار أهل البصرة إلى سلطان السروم يشكون تحسين باشا وإنه خالف الشرع فيهم فاجرى الأحكام بالجور على ما شاء وأنه تاه في النيه وجار على من يليه فرصاه السلطان من شجعانه بأربعين ألفاً فلما حصل المصاف قهر وانكف بعد حرب شديد هلك فيه من هلك وطاحت عدة من المرؤوس لا تحصى من الفريقين بذلك المعترك ولما رأى حسين باشا أن لا قدرة له على حرب السلطان مع الانحراف عنه من قلوب الرعايا وانكار أهل البصرة منه السجايا والهزايا وكان اذاقهم الوبال وشاركهم في النفوس والأموال ، فحينئذ جمع حشمه وأمواله ، وانتخب كماته وابطاله وشق بهم سوق البصرة لما عرف الغلب وعدم النصرة لكنه وادع السوق بالنهب الغليظ الفظيع واستهلك به الأموال جميع ثم خلص من لهوات الأسد فقصد بعلاد الشاه(١) عباس . فلم يقابله صاحبها بالإيناس ولا حمده على ذلك المراس وتقاعد عنه مع الاحتراس، وكان أعيان السلطنة إليه كتبوا وعن شروط الصلح بينه وبين سلطانهم أعربوا ، أنه لا يأوي له طريداً ولا يقبل من خان سلطانه واعتدى فالواجب عليك اخراج حسين باشا عن بلادك البنا فامره سلطانه واعتدى فالواجب عليك اخراج حسين باشا عن بلادك البنا فامره

<sup>(</sup>١) علق في (د) وهو من العلماء هكذا في الأصل ههنا الشاه عباس بلاد الشاه عباس أجاب الشاه عباس والظاهر أن هذا هو الباشا عيسى صاحب مملكة الحسا المحادد لبلاد البصرة ويلاد العجم أبعد عنها بمراحل وأيضا فان الشاه عباس قد توفى وإنما في مملكة العجم في هذا التاريخ سليمان شاه بن عباس فيتدبر .

بالانتزاح عن مملكته والدّهاب وقال بيني وبين سلطانك شروط يغلق بها باب الفتتال فلا تفتح لوماً علينا ولا عليك وامره بالانتزاح ، وأجاب الشاه عباس على البوش: بأنا قد طردناه عن بلادنا ولامهم على تفريطهم، وقال: انا على ما وضعناه من الشروط والمؤمنون عند شروطهم وراح حسين باشا من فوره إلى الهند وخفى خبره بعد ذلك ، ومن ثبت معه من الجند وخلف يحيى بن علمي من أقاربه فاستحسن الأمراء نصبه في مقامه ، فولوه مرتبته وناطوابه باشويته لما رأوا من حسن سيرته وصفا مسريرته وما عرفوا ان العصامن العصية ، وأن الحية لا تلد إلا حية ، ولما رجعوا إلى حضرة السلطان حمد منهم ما كان من مضايقة حسين باشا إلا أنه لامهم في تولية هذا القريب وسيأتي خبر التجهيز عليه إن شاء الله تعالى وما آل أمره إليه .

وفيها انتقل عن الجوار وفارق الديار مولانا السيد الأوحد جمال الدين علي بن المؤيد فبان منه الروح بعلة القروح وكان قبلها علق به ألم المفاصل واستغرق به شطراً من عمره الحاصل ، وولي صنعاء المحمية والحيمة من أيام والده المؤيد . بالله واستمر بها نحو أربعين عاماً أو أزيد وقصم آخر الملة على ولاية صنعاء فقط وتقوسم ما كان تحت يده سواها من الخطط ، وكان من السياسة بمحل عظيم وله فيها أخبار على النهج القويم وأوضى إلى صنوه الحسين بن الإمام ، فنضذ وصيته ، ولف شمل أولاده وقضى عنه الدين وعمر عليه بمسجد الوشلي (١) قبة عظيمة وأجرى أمور من بعده على المناهج القويمة ، وبعد وفاته رجح مولانا أحمد بن الحسن اقامة ولد صنوه يحيى من دار حرير إلى القصر ولم يستقر على ذلك بل وصل من ضوران محمد بن الإمام المتوكل بولاية الأحكام والنظر من صنعاء وجهاتها في خاص وعام مع التفويض المطلق في البلاد والتي بها تعلق كالحيمة ونهم وخولان وحراز وسنحان المطلق في البلاد والتي بها تعلق كالحيمة ونهم وخولان وحراز وسنحان

 <sup>(</sup>١) الوشلى من المساجد العاسرة بقبلى الطريق النافذة من السنائلة إلى جهة مسجد جمال الدين
 وطلحة و مساجد صنعاء ص ١٩٧٠).

وبعض همدان ونيط به النظر في المظالم ورفعها ووضع الأشياء موضعها فأجرى الأمور على رسوم العدل وسلك الناس ذلك النهج السَّهل وحمدوا رأى الإمام.

وفيها أنفذ الشريف حمود من أشراف مكة أميراً مستقلا بنفسه وولده إلى السّطان يلتمس الولاية على البيت الحرام فحبس ولده الباشا بمصر لديه ، ولما بلغ حمود تعريق ولده أقلقه ذلك وعاث في البلاد السلطانية ، فجهز عليه باشا مصر أحد الصَّناجِق وضَمَّ إليه نحو أربعة آلاف مقاتل معهم المرافق ، وكان حمود المذكور بينبع في جيش أجش ، ومعه محمد يحيى بن زيد بن محسن ، فحط الجيش السلطاني في أطراف بلاد حمود وأفرغ في التأهب للقتال المجهود ، وكان ابتداء التقدّم للحرب من حمود ومحمد يحيى فما شعر الأتراك إلا بإطلال جيش عليهم ملأ الدنيا وصك دونه مسامع الأحيا فثار بينهم حرب النهب ، وخفيت بالعجاج شموسه وأقماره فصال حمود صولة الأسد وطعن أصحابه الطعن الذي لا يلتئم جراحه ولا ينسد فاحترى على ذلك الجيش العثماني ولم ينج منهم غير من سعد بخته بالوجم وتلاشي استولى على الذّخائر والأموال ووقع حمود على منائس ما كانت تخطر له في بال فرضح منها للأشراف وادخر الباقي لمثلها إذ أقبل الأتراك .

وفيها ظهر وقت المغرب نور مستطيل مشل المنارة في التخييل وهو نجم من النيازك المعروفة ، وعلامات على غلاء الاسعار ، وقل الأصطار ، وابتداؤه من برج الثور وأول برج الحمل ولها عند المنجمين أحكام ، وتعقبه ارتضاع الأسعار باليمن وثوران كثير من الفتن واشتد القحط والفناء بمكة ونواحي منى وكان يخرج من مكة في اليوم نحو مائة جنازة وهلك من الأنعام ما أبقى في قلوب ملاكها الحزازة وأصيب أهل صنعاء من هذا الحادث وانفتح بالموت الكبير باب شعوب حتى إن رجلاً كفن بعد أن ظهرت امارات موته ولم يبق

عند أهله شك في موتمه فحمل على الآلة الحدباء ونباح عليه ذوو القسربي فلما بلغ إلى شفير القبر تحرك وافصح بالكلام وتحدث وتَمطئ واستقام ودعا بالطعام فجيء له به ، وتحدث ان ذلك الحادث من شدة الجوع .

وفيهـا ارتفـع الإمـــام من بيت القــابعي(١) إلى الســـودة ولبث بهــا أيـــامــاً معدودة .

وفيها توفي القاضي المفتي عبد العزيز بن محمد الضَّمدي<sup>(٢)</sup> وهـو شارح المعيار للإمام المهدي<sup>(٤)</sup> ولم حاشية على الموشح للخبيصي<sup>(٤)</sup> وشرع في تخريج أحاديث الشفا للأمير الحسين ولم يستقص<sup>(٥)</sup>.

وفيها منع الإمام بيع الشيء بـاكثر من سعـر يومـه لأجل النســا(٦) وكذلـك صرف القروش بالدراهم لعدم المساواة فسر ذلك بعضاً وساء بعضاً .

وفيها اتفق بالجراف خصام بين بني عرهب وبني النسيم بحضرة القاضي حسن بن يحيى حابس على مجاري ما فيها حكم فشارت عنهم الحفائظ بموضع الشجار ، وعدى بعضهم على بعض حتى ذهب منهم ثلاثة انفار وجرح منهم من جرح ومنهم من لحق بالمقتولين ، وكانت قضية تحدث بها الناس ، وأمور جرت على غير القياس ، ولأجل هذا ينبغي

<sup>(</sup>١) في (ر) وبيت القبعي وبيت القابعي قرية من ناحية شهارة من حجة « طبق الحلوي ١٨٠ ٣.

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في مطلع البدور م(خ) وطبق الحلوى ص ۲۳۲ والبدر الطالع ص ۳۵۷ وكتابنــا مصادر
 الفكر الاسلامي في اليمن ص ٥٦ .

 <sup>(</sup>٣) في الطبق بعنوان و السلم شرح معيار الامام المهدى ».

 <sup>(</sup>٤) يقول ابن الوزير هذه الحاشية معروفة متداولة في قدر حجم الموشح انتظر طبق الحلوى
 ص. ١٣٣٢ .

<sup>(</sup>٥) من هذا التخريج عدة مخطوطات في جامع صنعاء انظر كتابنا مصادر الفكر ص ٥٦ .

 <sup>(</sup>٦) النسأ من الربويات وهـو كل زيادة مشروطة أو في حكم المشروطة يتفاضاها المقـرض من المستقرض مقابل تأخير الوفاء قلت وللعلامة محمد بن اسماعيل الأمير رسالة في هذا الموضوع ( مخطوطة ) .

كتبه ما تقرَّر عليه ذلك من الأقوال الردية .

وفيها هبت ربح بالقذف من أعمال حضور فاحتملت من بعض أهلها بالهواء وبددت في البيادر منها المبذور ، وذلك لتواليهم على صرم زرائعهم بالليل لثلا يدخلها عليهم مسكين من الشح الذي داخلهم ، مع القحط الذّي عمَّ فكان حالهم حال أهل ضروان(١٠ ﴿ إِذْ أَقْسُمُوا لَيْضِرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ » .

وفي ربيع الأوّل من السنة المذكورة كانت وفاة ملك اليمن مولانا عز الدين محمد بن الحسن<sup>(٢)</sup> وذلك بعقب وصوله من ذمار وكان رام أُمْراً فحالت دونه الأقدار<sup>(٢)</sup>:

ما كل ما يتمنَّى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن

وقبر بروضة حاتم وعمر عليه قبّة عظيمة الأركان والقوائم وكان موته رزءاً على الإسلام ، وفادحة أصيب بها الخاص والعام فقد كان ملكا جليلاً وسيداً نبيلاً سديد الرأي عظيم الشأن حاو لخصال الكمال يعد في أعيان العلماء والملوك الحكماء الكرماء ، ولا كتاب له إلا وقد مرّ عليه قلمه (<sup>3)</sup> وشغله بالتصحيح وانتظمه مع سعتها وكثرتها واشتغاله بأصور الرياسة ، وكان مهاب الجانب شديد الوطأة على المحارب ، أخد العلم على القاضي أحمد بن يحيى حابس أيام إقامته بصعدة ، وعلى غيره من الشيوخ عدة وكان نافذ يحيى حابس أيام إقامته بصعدة ، وعلى غيره من الشيوخ عدة وكان نافذ من الإصابة والعرافة ، وصلى عليه الإمام المتوكل على الله ، وحضر قبره من الإصابة والعرافة ، وصلى عليه الإمام المتوكل على الله ، وحضر قبره

<sup>(</sup>١) ضروان : بلدة من ناحية همدان هي من مخلاف بني مكرم سميت باسم واد على طرفها والقول بأن ضروان هي المعنية في الآية الكريمة قول لبعض المفسرين ( انظر حاشية الجمل في تفسير الآية المذكورة ) .

<sup>(</sup>٢) يعد من أكتابر العلماء والرؤساء انظر ترجمته في البدر الطالع ج ٢ ص ١٦٠ وكتابنا مصادر الفكر ص ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) بيت مشهور للمتنبي (ديوانه ٥٠٥).

<sup>(</sup>٤) انظر نماذج من خطة العديد من مخطوطات جامع صنعاء المكتبة الشرقية .

الشاهد من الخاص والعام ، وله شرح « مرقاة »(١) لـ الإمام القاسم وجواب على بن مطير(٢) سارت به الركبان في المواسم ، ورثاه الشيخ إبراهيم بن صالح الهندي بقصيدة فاخرة أثبت منها بعضاً وهي هذه (٣) .

واحلولك الأفق لا شمس ولا قمر يد القضاء وماذا احدث القدر تفجعا وتسواري النجم والشجر ماذا زعمت لفيك الترب والحجر دهياء يلدهب منها السمع والبصر مما ذكرت وقلب الملك منكسر رزم به يتحامى حرها سقر للواردين غياثاً ما بها كدر مسائل وهي في جيم العلا درر يجنى المسيء به الزلات تغتفسر حكما يكاد له المريخ بأتمر الأفلاك والشهب والأملاك والبشر وسيلة وهي الزلفاء والظفر حتى لقد سال من أوجانها الحور فليس إلا لهذا اليسوم يستخسر فقلت والقلب في اثرائه شرر في مــدحــه هي من عيني تنتثــر(٤) وتفرق أصحاب مولانا محمد بن حسن تحت كل كوكب وانقطع عنهم

قضى الفخار فلاعين ولا أثر أمهبط الأمر ما هذا الذي صنعت وما الذي مادت الدّنيا لصدمته يا ناعى الجود والمجد الأصيل صه مهلاً رويدك فيما قد صدعت به أفق فإن جناح الجيش منخفض مات الهمام أبو يحيى وحسبك من مات المليك الذي كانت موارده وغاض بحر علوم منه قد حفظت وكان في صدره حلم يحقسر ما لهفى لأقسلامه ما كان أنفسذها لم أنس نعشاً له اضحت تشيعها ومن دعاء أميسر المؤمنيين له لقد بكته حداء الحر ناحية يا عين لا تدخري دَمْعاً ليوم غـد قالوا دموعك بالدر الثمين همت تلك اللآلي التي قد كنت انظمها

<sup>(</sup>١) منه مخطوطة بقلم المصنف بمكتبة جامع صنعاء الغربية برقم ١٤ أصول فقه.

<sup>(</sup>٢) في (ر) مطهر وهذا الجواب في استشكال المذكور حول حديث افتراق الأمة منه مخطوطة بمكتبة جامع صنعاء الشرقية وهو بعنوان 1 حل الاشكال x .

<sup>(</sup>٣) أوردها بنصها صاحب طبق الحلوي ص ١٣٨ .

<sup>(</sup>٤) أخذه من قول الزَّمخشري في رثاء شيخه أبي مضر.

ما ألفوه من الحال وضاق بهم المذهب ومنهم من لزم حضرة مولانا أحمد بن حسن ، ومنهم من أضرب البتة عن خدمة الدولة ، ومنهم من ثبت مع ولديه يحيى وإسماعيل ومنهم من ذهب بالفناء العام [في العام](١) المشار إليه وحصرت موتى الروضة إلى قدر ألفين وموتى ضوران إلى نحو ثمانية آلاف ، وفوض الإمام مولانا أحمد بن الحسين في بلاد أخيه محمد بن حسن بعد أن خاض بينه وبينهم على أمر فصل فيه ومع إسعاد مولانا أحمد إلى النظر في البلاد اقتضى رأيه ترك ذلك فننصل عنه واعتذر ومع اشتداد القحط بهذا العام تراكضت خيل الفناء بحلبة الاجتياح للعام والخاص .

وفيها توفي بصنعاء اليمن يحيى بن محمد بن الحسن فحمل على الأعواد بأمر عمَّه مولانا أحمد بن الحسن إلى الروضة الغناء فدفن بجانب البعه في القبة وكان المذكور سيداً كريم الكف طلق المحيا وتقاصر الحال عليه بعد موت أبيه فكان يحتجب عن عافية في أغلب أوقاته ولم تألف يده الإمساك ولم يخلف غير السلاح وشيء قليل من الحلي المباح وإلى الآن يضرب المثل بجوده .

وفيها توفي القاضي حسن بن حابس بذمار وكان بعثه الإمام من أجل تركة مولانا محمد بن الحسن للقسمة بين أولاده وبين بيت المال حكم ما أوصى به وكان هذا القاضي له إلمام بالعلوم وفاز بحظ من جانب الدولة وكان له مال يتجر فيه واسع وطلح (٢) عليه أهل زمانه في هذا الاتجار وخلف مالاً عظيماً لكن الرجال لا يترك للصحة أديما (٢).

وفيها مات الشيخ علي بن ناصر راجح الـذي خالف على الإمـام المؤيد وقد شرحنا أخباره على التفصيل في هذا المسند .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر) .

<sup>(</sup>٢) طلح عليه : عاب .

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر) .

وفيها توفي الفقيه الكاتب محمد بن حسن افندي(١٠) كماتب إنشاء مولانا محمد بن حسن ونمال منه حظاً عظيماً وتمكن وبلاغته وشعره من أوسط الأمور وخدم الإمام يسيراً بعد وفاة مخدومه ودفن بضوران .

وفيها سير الإمام الشيخ زيد بن خليل للتولِّي على ظفار فلما بلغ الشحر أرسل ولده نائباً عنه في تلك الدَّيار وبه ارتفع الحاج عثمان زيد مولى الإمام وكان ولَّه ذلك القطر منذ أعوام .

وفيها تعرَّض العماني بساحل عدن للانتهاب وأخذ بالمرسى على الفرنج ثلاث جلبات (٢) وحصل بينهم وبينه قتال ذهب فيه جماعة وانفصلوا إلى المدخا في سبع براش (٣) فلم يكن للعامل بدفعها استطاعة فاستجلب الغارة من زبيد، وبعث في الإعانة إلى القريب والبعيد وطلب من الإمام زيادة عسكر مختارة فبعث الإمام ولده مولانا علياً فوصل إلى المخا وقد انقضت الامور وذهب الفرنج عن المحل المذكور.

وفي سنة ١٠٨٠ قد تقدم أن سلطان الروم لم يستصلح تسولية يحيى قريب حسين باشا البصرة وأنه خطًا في ذلك من جهً زهم فعندها رجع السلطان التجهيز على هذا القريب، وأصر جميع أهل ولايته عليه بالتأليب فجاء ما لا طاقة له به من الجنود واتفقت معارك بين الطائفتين يشيب لها المولود وكان حال الآخر كالأول، وطرد يحيى باشا عن الصورة وتم العمل.

وفيها بعث سلطان الروم البـاشا حسن بـولاية الحجــاز فتشوش من ذلـك الشريف سعد بن زيــد ، وكان في تــامور البــاشا للشــريف سعد بن زيــد الكيد

<sup>(</sup>١) ترجمته في طبق الحلوي ص ٢٤٩ وطيب السمر للحيمي (خ) .

<sup>(</sup>٢) في (ر) جُليات صوابه حلبات بالباء جمع حلبة وهو نوع من السفن .

<sup>(</sup>٣) جمع برشة نوع من السفن أيضاً معروف عندهم .

واستعد الباشا لشرّه باظهار العدّة والأيد ، وحَلّ بأهل مكة من هذا الباشا الوجل ، ولما دخل الباشا مكة صاح لأهلها بالأمان ، وأمر باسقاط المكوس والضمان ، ثم انتقل إلى جدة وأراد بها جمع الأمداد للعدّة وأضمر عزل الشريف وكان الحسن بن الإمام بهذا العام حاجاً ففزع إليه الشريف في المقام لديه والتجأ فاعتذر إليه باعذار خالف الرجاء فقبل منه الشريف الاعتذار ولما رجع الحسن بن الإمام إلى حضرة والده الإمام لامه في ذلك وكان يجب الانتهاج في تلك المسالك .

وفيها رجع مولانا علي بن الإمام المتوكل من المخا باستدعاء والده الإمام وكان بعثه إليها من أجل الفرنج الذين تقدم ذكرهم قريباً.

وفيها أذن الإمام لولدي مولانا محمد بن الحسن إسماعيل وأحمد بالنفوذ إلى بلد ولايتهما العدين مع قرب الأمد فمات بها أحمد بن محمد وقبر بمذيخره(۱) وانفرد اسماعيل بالولاية مع مشارفة السيد جعفر بن مطهر الجرموزي العامل عليه في المدة المتأخرة .

وفيها قتل السيد صالح بن حسين المحنكي بصنعاء على يد ولد ريحان وعبد دلال ورجل من أهل الشام كان يخدمه في المكان ، وذلك طمعاً منهم في ماله ، فضبطهم مولانا محمد بن الإمام المتوكل وهو حينئذ الحاكم في صنعاء ، وكان انفلت الخادم فردً من السطريق وقررت عليه هذه الفعلة الشنعاء ، فتهدّد بالضرب فاقر بالفعل من الثلاثة وسئل عن الموجب ، فقال : ليس إلا الطمع في ماله والحداثة ، ولما تبين دم المقتول في ذمة الذين تواطأوا عليه وصل أولياء الدم ، وكان المباشر للقتل قبل أصحابه ابن ريحان فلم يره الأولياء كفؤاً للقصاص مع الامكان فاطلق الجميع بعد استيفاء الادب واستخراج ماله الذي كان السبب وصير إلى أهله .

<sup>(</sup>١) مذيخرة : مدينة أعلى جبل ثومان بالعدين .

وفيها توفي مولانا إسماعيل بن محمد بن الحسن بعد شهر من وفاة أخيه أحمد ودفن بالمذيخرة من أعمال العدين إلى جانب أخيه وكان مولانا إسماعيل بن محمد عيناً من الأعيان ورأساً في أبناء الزمان ومن العلم والفصاحة بمكان ، وكان أصحاب والده بعد وفاته يجتمعون إليه وعوَّلوا في أمورهم عليه فلمَّا استؤثر به سقط في ايديهم وتفرقوا شذراً مذراً واسلمهم إلى مثل حال الناس صرف القدر ورجح الإمام بمكانة ولاية السيـد جعفر بن مطهر الجرموزي وهو في هذه الولاية إلى الإمام بلا واسطة .

وفيها تحرُّك للدعوة السيد إبراهيم بن محمد بن على على تلك الحالة وظنُّ المتوفى هو الإمام بجامع الاسم لا محالة :

وفيها توفى السيـد حسين بن على العبالي وكـان من غلاة الجـارودية بـلا عرفان هنـاك ولا درية بـل على جهـة السَّمـاع والتقُّليد ومـع ذلك يضلُّل كثيـراً من الأئمة الهادية المهدية ويقدح في جناب الإمام المهدي أحمد بن يحيي لقوله: «وحكم أبي بكر في فدك صحيح» وفي الإمام يحيى بن حمسزة في هذه القضية ويكثر الطعن على المعتزلة وينكر ظهور الدَّجال ، صع بلوغ حدّ التواتر في أحاديث خروجه عن الثقات الأجلّة وينسب إليه اعتقاد الحسينية(١) في الإمام المقبور بريدة ، وقد انقرض هذا المذهب بسعى الإمام يحيى بن حمزة منذ مدة ، وأن الدّابة ليست على الحقيقة ، (٢) وإنما هي إلى المهدي اشارة معنوية .

وفيها رفع الإمام الأصر عن الـذميين بعد أن أسلم بعضهم ومات بالجوع

<sup>(</sup>١) الحسينية : طائفة من الزيدية كانوا يقولون بحياة الحسين بن القاسم المتوفى سنة ٤٠٤ وإنه حي لم يقتل وإنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤرخ المطاع ثم انقرض أهل هذا الاعتقاد وكانوا خلقا كثيرا في مغارب صنعاء انظر تاريخ اليمن الاسلامي ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٢) انظر اقوال العلماء حول هذه الدابة في تفسير القرطبي ج ١٣ ص ٢٣٥ .

منهم بأبين وأسلم الكثير منهم بهذا السبب ومشوا بقارعة الذُّمة لما سكت عن موسى الغضب .

وفيها عرض الإمام على ابن أخيه . القاسم بن أحمد بن الإمام القاسم المتخول في ولاية البلاد التي تحت يد صنوه مولانا محمد بن أحمد فلم يرض ذلك احتشاماً لصنوه واكباراً لنفسه عن الخوض في هذا الثمد(١) فعظم بذلك عند الإمام والناس ورضى من العيش بالكفاف .

وفيها أمر الإمام باطلاق المدفعين التي خلفها خلف بظفار بعد أن وصل من العماني كتاباً ، فيه من سحر الألفاظ ما بهر أهل الصّناعة (٢) مع الاختصار وأجاب عنه من لا يحسن الصّناعة ورأس ماله حقير في هذه البضاعة ولولا ملاحظة الاختصار ذكرت كتاب العماني وما اشتمل (٢) عليه من جزالة اللفظ والمعانى (٤) . .

وفيها اصطلح الشّريف حمود والشريف سعد بن زيـد وما دخـل حمـود مكة خوفـاً من جند الأروام أويتم عليه كيد وبـالحجاز استقـر بمن بقي معه من الأجناد ، وكان قد ضعف حاله وقل ما بيده من الامداد .

وفيها توفي حسين بن أحمد الوادي(°) وكمان يتعاطى التنجيم ، ولـه في النظم شروح تستمطر به الأيادي ثم بدا له السفر إلى قعار(٢) من أعمال ريمة

<sup>(</sup>١) الثمد بالتحريك الماء القليل.

<sup>(</sup>Y) يعنى صناعة الكتابة « الانشاء » .

<sup>(</sup>٣) في (د) اشتملت وكذا يرد التعبير في بعض الأحيان مضطربا عند المؤلف .

<sup>(</sup>٤) انسظر نص الكتساب المسلكسور في بهجمة للمؤرخ يحيى بن المحسين (خ) وطبق المحلوى ص ٢٥٥ ـ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٥) من أفاضل الأدباء انظر ترجمته في طيب السمر للحيمي (خ) ونسمة السحر (خ) وخلاصة الاثر ج ٢ ص ٩٩ ونفحة الريحانة ٣٠٤/٣ وكتابنا الأدب اليمني ص ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٦) هي الأن عزلة من ناحية الجبي أعمال ريمة .

فاختار وقتاً خرج فيه من صنعاء وأمسى بـوهب(١) على حـالة مستقيمة فحال وصـل إلى قعار في محـل دعاه الأجـل ، وصار إلى الله عـزٌ وجل ، فكـان ما هرب منه إليه .

وفيها احترق مزاج السيد محمد بن عبد الله العياني بسبب شجار نشأ بينه وبين ناظر الوقف ، وكان مولانا محمد بن المتوكل أدب جماعة ممن يسلم إليه لعدم اقتضاء رأيه الصرف فلبس الغرارة ونكف (٢) في أسواق القبائل في طلب الغارة فلم يلتفت إلى أحواله المنهارة ولا أطفئت له بذلك الفعل حرارة .

وفيها طلب مولانا أحمد بن الحسن ولاية العدين وأرادها لولده محمد بن أحمد الذي ملك اليمن أجمعه وصار صيته في الخافقين فاقتضى نظر الإمام إثبات السيد جعفر بن مطهر الجرموزي على الولاية وصرف عن هذا المذهب وجه العناية .

وفيهـا وصلت إلى الإمام هـدايا من البــاشا عيسى المقــدم ذكــره ، وفيهــا البعض إلى جناب مولانا أحمد بن الحسن وكان الباشا عيسي بالحسا<sup>(۲)</sup> .

وفيها جاء الخبر باستفتاح سلطان الروم قلعة مالطة وهي لبعض البلاد التي تحت يده مخالطه وكان أفنى أموالاً جمة على استفتاحها واستمر على محاصرتها نحو سبع وعشرين سنة .

وفيها عصى أهل ظفار حضرموت على الإمام وعدوا من أصحابه على

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى مسجد وهب خارج صنعاء في الجهة الجنوبية داخل العرضي الشرقي عمره وهب بن
 منبة انظر مساجد صنعاء للحجري ص ١٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) نكف بتشديد الكاف من العامى بمعنى تحزب وتأهب للحرب ونحوه .

<sup>(</sup>٣) يعني الأحتما مقاطعة شرقي المملكة العربية السعودية تعرف بالمنطقة الشرقية تشرف على الخليج العربي في الشرق وتلتقي بالربع الخالي في الجنوب وتمتد إلى نجد في الغرب انظر الموسوعة العربية ج 1 ص 90 .

سبعة وعشرين نفراً بعد العهد والذّمار وانحصر عامل الإمام ابن الشيخ زيد خليل فأرسل الإمام مولاه عثمان زيد بولاية ذلك الجبل وطلب الشيخ زيد ولده إلى الشحر من ظفار وصارا كلاهما إلى حضرة الإمام وتغلب الكثيري على ظفار ، واستند إلى الإمام بالاظهار وكان الإمام عرض ولاية حضرموت وما يتعلق بها من الجهات على ابن أخيه الحسين بن الحسن فلم يكن منه التفات وأرسل أحد مقادمته فلم يتم أمر وامتنع حضرموت عن زيد وعمرو ، وأخرجت عنه عمّال الإمام ولم يمكن في ذلك الحال غير تصديق المقالة بالإيهام فجعل الإمام الولاية لبعض بنى الكثيري .

وفيها توفي النقيب سعد بن ريحان فجأة بيريم (١) وكـان ولي المخا بـرهة في القديم .

وفيها عزل الإمام والى المخا السيد زيد بن علي جحاف ، وجعل عوضة السيد حسن بن مطهر الجرموزي بسبب موجبه غير خاف ، وربما أنـه غيّر القواعد .

وفي سنة ١٠٨١ وصل الفرنج البردقال(٢) إلى باب المخا في سبعة مراكب واعتلوا على السيد حسن بن المطهر الجرموزي أن بقلوبهم من التغيّظ عليه مالا غفران معه لتائب، وذلك لما أوقع بجماعتهم العماني كان بالتخلية بينهم في حسابهم اعظم من الجاني وأذنوه بالحرب وأحبوا أن يكون بينهم في التيار الطعن والفرب، وأن يتظاهروا بالهرب ثم ينعطفوا على جماعته بالحرب فيهلكوا بزعمهم ومن معه بالتيار ويدخلوا بعد ذلك البندر من غير شجار ففهم السيد اللطيفة، وأوجس في نفسه منهم خيفة، وما زالوا بالموسا وقد أعدوا الأهبة، واستمدوا للرثبة، فخادعهم السيد الحسن بالاصلاح واستمد الغرائر واستمد الغوائر

<sup>(</sup>١) يريم : مدينة بالجنوب من صنعاء بمسافة ١٠٥ ك.م .

<sup>(</sup>٢) هم البرتغال (معروف).

استعجاله ، وكانت مدة الصلح ثمانية أيام وأجفل أهل المخا عنه تخوفاً على الأموال والأرحام ، وكمان الفرنج انتهبوا ثـلاثة أغـربة بـالبحر قبـل الوصـول ، منها غراب لمولانا أحمد بن الحسن وغرابين غيره ، خرجاً من عدن ، وهما لبعض التجار من غير اليمن فخرقوا بعض هذه الأغربة ، وصارت بكفرهم ملتهبة ، وبادر إلى المخا رتبة زبيـد غارة وموزع(١) وجحاف(٢) ، واجتمـع من الجند الإمامي آلاف ، فسكنت الخواطر بعض سكون ، وعرف الفرنج الاجتماع المصون ، فبادر منهم قدر ثلثمائة نفر إلى قلعة فضلي ، وكـان بها طائفة من المسلمين تحمي فنصب الفرنج إلى القلعة السلاليم ونالوا من بها بالاثخان والتأليم وأذاقوهم العذاب الأليم ، وكان هرب من القلعة من لم يخف الفضيحة ، ولا له في قتال الكفار نية صحيحة والـذين ثبتوا هلك منهم من هلك ، ودافع من سلم واتصلت بهم غارة المخا في عجل ، ورموا بالبنادق إلى ظهُـور الافرنـج من غير وجـل، وأمدهم الله بـالنّصر عـز وجل فقتلوا من الفرنج نحو العشرين ، واحتزّوا رؤوسهم ، وطار ببقيتهم اجنحة الغربان ، وصاروا إلى اخوانهم بـالمرسـا وقد حـل بهم الفزع وشملهم الأسى فاجتمعوا في اليوم الثاني قضهم بقضيضهم ، وعزموا على دخول البندر بشدة نهوضهم ، ورموا إليه بالمدافع وطمعوا في تحريقه من محل غير مانع ، فعرف قصدهم الحراس من المسلمين ، ولم يظفروا بغير تحريق جانب من قصر الامارة والأبطال في الدفاع لهم معلمين وقتل شخص واحد من السيارة ولم يستحسن الأجناد خوض البحر إليهم حثَّ الغارة ، ولما تعذر على الإفرنج ما طلبوه واحتقروا ما فعلوه ونهبوه طارت غربانهم في العباب على الخيبة وما ظفروا بغير القتل الذريع منهم والمصيبة وما برحوا بين الماء نحو أربعة أشهر يمنعون المارّين بين الموج أن يمرّوا وهم مع ذلك ينتهبون ،

 <sup>(</sup>١) موزع: مدينة بالجنوب الغربي من تعز بمسافة ٨٠ ك.م وهي مركنز الناحية الملحقة بقضاء المخاء.

<sup>(</sup>٢) جحاف بضم الجيم وفتح الحاء المهملة جبل مشهور بالجنوب من مدينة قعطبة .

ولما أيسوا من أخذ البندر وانقطع البحر من خوفهم وتعدّر ، فعندها أسبل عليهم غيم الإياس بمطر الخيبة فقوضوا شراعاتهم وحملوا طليعة للنّهب لهم جنية والذين تصدروا منهم لقلعة فضلى أزعجهم الجند الإمامي فأسلموا لواءهم مع التولي فحمله العامل إلى صنعاء وبها الإمام فأمر بنصبه في خان خليل يراه الخاص والعام ، وكان الإمام أرسل ولده علي ابن أمير المؤمنين غارة إلى المخافي عجل ، وتوجه إليهم مولانا أحمد بن الحسن ، ومعه ولده بحمد بن أحمد فلم يصل الجمع إلى المخاوإلى عدن إلا وقد خمد الاشتعال، ومضت على رسلها إلى بلادها الفرنج البردقال، ومع ذهاب الفرنج الاستعال، ومضت على رسلها إلى بلادها الفرنج البردقال، ومع ذهاب الفرنج الحسا وفيهم من عسكر العماني أبطال لهم صبر على القتال، فناوشوهم الحرب وصدق بينهم الطعن والضرب فالجأوهم إلى المرسا وانكسر بقدرة الله تعالى المركب الذي فيه الحسا ولم يتمكن الفرنج من غير إحراق المركب لأن العماني رمى عليه وضاربهم تحت كل كوكب.

وفيها طمع حسن باشا بأخذ مكة وكان استشعر من سعد بن زيد ركة وكان ذلك وقت الحج وطمع بصاحب المحمل اليماني بالنجدة معه فأرسل إليه طمعاً منه بذلك فلم يحرك النقيب فرحان وهو أمير المحمل لكلامه رأساً ولا رأى في مخالفته بأساً وأجابه أن الشريف سعداً هو الحاكم بالبلد وما أمر به كان عليه المعتمد ولما لم يتم لحسن باشا ما أراد رجع إلى جدة بعدما قضى حجه .

وفيها سار مولانا محمد بن أحمد بن القاسم إلى عيان ، وطالب برط بما أخذوه العام الماضي من الأعيان وضمنهم مال صعدة فسلموا إليه الأعواض عما انتهبوه لما رأوا من النجدة .

وفيها ظهر نور عظيم عجيب بمسجد السائلة بصنعاء المعروف بمسجد

النهرين(١) وتواتب العوام للاكتحال منه فهو دواء للعين بزعمهم ، وهمذا المسجد يقال أن به قبر سام بن نوح ولا تزال أسارير الأنوار عليه تلوح .

وفيها وصل شيخ ذو محمد وقاضيها العنسي إلى الإمام يستعفيان من دخول مولانا محمد بن أحمد بن القاسم إلى بلادهم فلم يسعدهما إلى المرام وأنعم عليهما بالكسوة والإمداد ، وقال لا بيد من دخوله إلى البلاد فتحمّل مولانا محمد إلى المراشحة (٢) واضطرب أهل برط لدخوله وهموا بمنعه فردفه مولانا أحمد بن الحسن بنفسه، وكانت ذو حسين قتلت شريفاً من حوث بالجبل الأسود ، ولما استشعر مولانا أحمد منهم الخلاف جاء عن أمر الإمام إلى الجوف ، وخلص منه إلى بني نوف فاستاق من مواشيهم ، أمر الإمام إلى الجوف ، وخلص منه إلى بني نوف فاستاق من مواشيهم ، ثم صار إلى أطراف برط ورزم على عنانهم (٢) ومراشيهم (٤) ، ثم أقام هناك عدر شهر واحد ونال أصحابه بعض شقّة لتعذّر الوافد ، ثم طلع إلى برط وبدى ببلاد ذو حسين فدخلها بالقهر عليهم في اقتضاء ذلك الدين ولبث بعويرة (٩) إياماً واعترى من معه أمراض وأسقام ، ومات بعض حرمه هناك ، وشرع وهلك جملة من الخيل والدواب لتعذر العلوفة وتعسر المسالك ، وشرع وهلك جملة من الخيل والدواب لتعذر العلوفة وتعسر المسالك ، وشرع الحال في الفساد وسار من جماعته وجماعة مولانا محمد بن أحمد بعض حمة منا الشبر الذي لا وراءه حمى من الله بالخلاص ، وأخرب مولانا محمد بن أحمد بيناً هنالك كان

 <sup>(</sup>١) هو من المساجد العامرة غربي السائلة أسفل صنعاء وهو منسوب إلى الناحية التي عمر فيها إذ هي
مشهورة بهذا الاسم من صدر الاسلام و مساجد الحجرى ص ٢٥٠ ).

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل لعل صوابه المراشي جبل معاند برط من جهة الشرق و معجم البلدان للمقحفي
 ص ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) يعني العنان : بلد برط مركز الناحية .

<sup>(</sup>٤) يعنى المراشى السابق ذكرها قبل قليل.

<sup>(</sup>٥) كنا أفي (رُ) وَلَهي (د) بحورهُ والصوّاب ( رجوزة ؛ كما جاء في طبق الحلوى ص ٢٧٢.وهمي من قرى برط.

مجمع الفساد وهو من عمارة قرا جمعة (١) أيام سنان باشا لما أخذ هذه البلاد، ومات في هذه الخُطْرة ببرط محمد كاشف الذي تقدمت أخباره، البلاد، ومات في هذه الخُطْرة ببرط محمد كاشف الذي تقدمت أخباره وكان من أعيان أصحاب مولانا أحمد بالحوادث وانجد ولما عزم مولانا أحمد بالحوادث وانجد ولما عزم مولانا أحمد بن الحسن ومولانا محمد بل الرجوع من برط خاطباً أهلها بتسليم الداعي السيد محمد بن علي الغرباني فامتنع أهل برط عن تسليمه وإخراجه، وانشأ هذا السيد عقيب ذلك أبياتاً أرسلها إلى والده بصنعاء تتضمن موجبات دخوله والتنصل عمًا ادعى وقد أوردنا منها طائفة وهي قوله منها : (٢)

ن ومن لهم في العلا أوّجُ وعاتبهم أن هم عرّجوا(٢) اتيتم بشيء لكم يسمح (٤) على رجل واحد يزعج ولا له ثم أوس ولا خزرج ون سوى أنه قال ذا المدرج (م) الامامة عنكم لها مخرج خوالا فيما شئتم فانهجو(١) مقالي ان كان يستسمح

وعج ببني القاسم الأكرمين واتحفهم ببشريف السلام واتحفهم بسشريف السلام وقل مالكم يا بحور الحجا جينودكم كلّها أقبلت (٤) وليس له شروة لا ولا ولا ياتكم منه ما تكرهون وما قال إني إمام ولا (م) ولكّنّه قال أن كان ما وردوا على إذا ششتم وردوا على إذا ششتم

 <sup>(</sup>١) هو أحد قواد الأتراك مذكور في حوادث سنة ١٠٠٦ قال صاحب غاية الأساني ص ٧٨٦ د أحد
 مماليك الأروام » .

<sup>(</sup>٢) أوردها المؤرخ زبارة في نشر العرف ج ٢ ص ٦٩٧ .

<sup>(</sup>٣) نشر العرف حرجوا .

<sup>(</sup>٤) في النشر : جنودكم من جميع القرى .

<sup>(</sup>٥) المذهب والمسلك .

<sup>(</sup>٦) في النشر والطبق و الأوهج » .

<sup>(</sup>٧) في النشر فحيو إليه .

وفيها قتل من أصحاب مولانا الحسين بن الحسن بحضرموت أنفار ارسلهم ، واستبد الكثيري بالبلاد ، وقال : البلاد بـلادي ومحلي وغزا الشيخ الجيد إلى دثينة فقتل من أصحاب مولانا الحسين نفرين وخلع ربقة الطاعة .

وفيها استولى على بعض البيوت بزقاق الغول من صنعاء شيطان رجيم فآذى أهله وأحل بهم العـذاب الأليم وكـان يمحق طعــامهم وشــرابهم حتى انتهى إلى ملبوسهم فجعله شماطيط فى البير .

وفيها أمر مولانا محمد بن المتوكل في أسواق صنعاء بـالتَسعير إلا القوتين(١) فعمل فيهـا بالحـديث المشهور(٢) ورأى في ذلـك مصلحة عـامة للمسلمين ،(٦) وقـد روى أن الهادي عليـه السـلام سعـر حتى القـوتين عمـلاً بالاجتهاد .

وفيها أرسل العماني إلى عامل المخا بألفي رطل رصاص وقال هـــو إعانــة منه في دفع الفرنج بالاختصاص .

وفي سنة ١٠٨٢ جاء الخبر أن حسن باشا رمي بجمرة العقبة والرامي له رجل من هذيل وآخر من جند الشريف بمعاملته لمًا أحسّ بالغلبة فخرُّ الباشا صريعاً على التراب ونفذت الرصاصة إلى جواده فاحاط به المحاضرون من أصحابه واحتملوه إلى التخت واصلتوا سيوفهم فقتلوا من حوله ثلاثين نفراً لا ذنب لهم في ذلك الوقت ، واضطرب عندها المحجيج وكثر الصراخ والمجيج وصار الناس في فزع من أصحاب الباشا تعمل سيوفها فيمن وجد ، واتصلوا بأمير حاج اليمن فحفظ نفسه بالحد وصف لهم الأجناد اليمانية ، وتوعّدوه فقال ومن عندي الثانية ، فتركوه عجزاً ولكل شرط جزاء وركب الشريف من

<sup>(</sup>١) لعله يعني بالقوتبين البر والذرة .

 <sup>(</sup>٢) يعني قولًه صلى الله عليه وسلم و ان الله هو القابض والباسط والرازق والمسعر ، اخرجه أبو داؤد عن أبى هريرة والترمذي وأبو داود أيضا عن أنس .

<sup>(</sup>٣) أشار إليه صاحب قانون صنعاء ص ١٨ .

حينه مستعدًّا للكفاح والمحاكمة إلى أطراف السيوف ورؤوس الرماح ، وكان رام استفصال القضية ، والتّنصل عنها بالكلية فدبر أمره عملي النظر ، وعلم أن في ذلك من الايهام ما يؤدي إلى الخطر فرجع للفور إلى المخيم واستعَّد للقتال إذا هاجت زيم ، وتقدم أصحاب الباشا بـه إلى مكة بـالتختروان(١١) ، وبنوا أمرهم على الحرب العوان ، ودخل الشريف بعقبهم وحده ، وأذن بالتحرز من الأروام جنده ، وعند ذلك اضطربت أحوال مكة ، وبطل البيع والشراء وخمدت الحركة ، وانقطع ما بينها وجدة ، وتأخر عن البحر ركابه بعض مدة ، وتضرُّر إلى الشريف أمير حاج اليمن من البقا للمشقَّة واتساع التكليف والنفقة فوعده الجواب إلى اليوم الثاني ، واستدعى إليه أمير الحاج الشامي، وخلا به وبني هو وإياه على مباني ، وسار بعد ذلك إلى بيت الباشــا حسن وما تعقّبه غير الاذن بالانصراف لأهل اليمن ، وصحبهم من قبل الشريف صنوه ومن قبل الباشا اغا فارفقهم إلى جمدة ، واستقرَّبها نائباً عن الباشا، واستجد عدة، وأظهر الباشا قدومه إلى حضرة السلطان، وتقدّم معه أمير المحمل الشَّامي في التختروان ولما وصل المدينة استقربها واستمدعي زيادة من مصر ودفع المتفق إلى السلطان وانتظر الجواب عما يكون وكان وحمل عليه الصوب(٢) فهلك منه قبل الانجاد مع مبالغته في الأخل بثاره بجد واجتهاد ، وسَبِّب المتفق أنه صح للشريف إرادة الباشا حسن في القبض عليه وانه بـذلك مـأمور من مصـر ومن اسطنبـول وأن دستور الولاية على أعمال الشريف معه ويتوخّى فيه فرصة الإمكان ويتوقعه وكتم الأمر الباشا المذكور عجزاً منه عن مقاومة الشُّريف وتخوفاً من استناده إلى نفسه وإلى صاحب اليمن كما فعل من بعد لما ارتفع التكليف، ووصل إلى

 <sup>(</sup>١) التختروان هودج يركب فيه فارس، مركب من تخت وهو المقعد وروان ومعناه الذهاب والمجيء أو
 السفر انظر و محيط المحيط ص ٦٦ » .

<sup>(</sup>٢) الصوب هو الجرح .

الإمام الشريف عبد الكريم بن باز من عتود (١) وكان الشريف سعد ولاه عليها فلما ثار الشرّ بين الشريف سعد والأروام ، عصت قبائل هذا المحل على عبد الكريم وأذنوه بالتحام ، فطلب من الإمام الامداد بالمال والسلاح يستعين بالجميع على قتال أهل البلاد ولبث عند الإمام نحو خمسة أشهر فأمده الإمام بما سأل وسار إلى قتالهم ، وجاءت الأخبار بخروج محمد شاوش بيك من مصر بجيوش لا تحد ، وأصل هذا الشاوش من اليمن ، لكن سار مع الأروام ودخيل مكة في نحبو ثلاثية آلاف مقاتيل ، وحط بالعمرة فارسل إليه الشريف سعد في تسليم الخلعة وما يوجب له التعظيم والرفعة فكتم ما عنده وسلمها إليه لما ظن أنه يقدر عليه .

وفيها ولى الإمام ولده أحمد نصف بلاد عذر (٢) فتجاوز منه إلى غيرها ونهى وأمر فضعفت باحكام مولانا الحسين بن المؤيد واختلجت بصدره الأوهام من جهة الإمام مع مدّ اليد إلى بلاده ، ولما وفد القيد خرج من شهارة ، وأقام الصلاة (٣) في قرية الصَّايه (٤) وكتب إلى الإمام يستعفيه عن الولاية ، وظن في ذلك عقباه تعود إلى الرعاية والعناية ، فلم يعد الجواب إلَّا بالأمر لولده احمد ابن الإمام، وأمره أن يعرض أهـل العهد(٥) على الــــفتر المنقول .

وفيها وفدت الأخبار بتجهيز حسين باشا على الشريف سعد وإن قصده اليمن فيما ارجف به الجيش من بعد وكان الإمام جهز الأغا مرجان في إمارة الحاج على المعتاد ، فلما وصل السعدية (٢) جاءت كتب الشريف سعد

<sup>(</sup>١) في الأصول عنوه والاصلاح من طبق الحلوي ص ٢٧٩ وعتود اسم موضع بـالحجاز a مـراصد الاطلاع/٢١٨ ».

<sup>(</sup>٢) عذر : بطن من حاشد « الحجري : مجموع بلدان اليمن وقبائلها ص ٥٩٥ ، .

<sup>(</sup>١) يعنى صلاة العيد . (٤) قرية من أعمال الجبر من مخلاف الشوف .

<sup>(</sup>٥) العهد بضم العين وفتح الهاء جمع عهدة ( معروف ) .

<sup>(</sup>٦) السعدية : هو المعروف بيليلم ميقات أهل اليمن بالغرب من الليث .

مرجفة بالإبراق والارعاد وحثه على الرجوع إلى اليمن وأن حسين باشا واصل بجيوش لا يقدر على دفعها ولا يتمكن ولعل ذلك منه الصَّحيح والرأى المليح وذكر له أن محمد شاوش قد تقدمه بالجنود وأن الخيل البداخلة مكة قيدر الالفين أو تزييد ، وأن ركاب المطايا قيدر عشرة آلاف وأن معهم من البنادق بعَدَدِهم بلا خلاف ، وأن معهم من الدبابات(١) وهي من القديم آلة للحرب فرجع الآغا مرجان ومن معه إلى السعدية وكان قدم بعض ما معه من الصُّر(٢) إلى الشريف على جهة التعجل والهدية فقبضها الشريف واستَعان بها على التكليف ولما بلغ الأغا في رجوعه إلى الهضب ، أغار جماعة من قبائل البلاد على آخر القافلة فمنع عنها أهلها وتراجموا بالحجارة ، وكمانت قضية همائلة رمي فيها الأغما بالبنادق فقتل منهم أربعة ، فهسرب منهم المدعما ولم يخف منهم تبعة ولحق بمالأغما مسرجمان وزيسر الشريف هارباً ومعه بعض الحشم والمماليك غالباً فبلُّغ مع الآغا حضرة الإمام ولما تآلبت الجموع على سعد ، وشح عليه صوب ذلك الرعـد، عمل في الأخذ بالحذر ، واعظم الأمر واكبر ، ووصل إلى عرفات ونزل بمني ، ثم عزم في يـوم النفـر إلى الـطائف وأعـرض حـزمـا عن مـلاقـاة الـطوائف ، وانتهبت هذيل من تعقّب بعده وأخذت بعضاً مما أعده واستطرده انتهاب حجاج اليمن من ذلك المكان ، وقتل من لم يسلم السلب واستقر الشريف سعد بالطائف ، ودبر أمره وهو مع ذلك من الأروام خائف .

وفيها وصل من الفرنج أحد عشر مركباً إلى الساحل وضيقوا بالمخاعلى الخارج والداخل ، فطلب السيد حسن الجرموزي عامل المخا أخاه ، جعفر من العدين فاسرع إليه في اربعمائة مقاتل تقرّبهم العين ، واستدعى أيضاً من

<sup>(</sup>١) اللبابات جمع دبابة آلة تستخدم في الحصار يدخل في جوفها الرجال ثم تدفع إلى أصل الحصر.

 <sup>(</sup>٢) الصر هو ما يصر من الدراهم والدنانير فيرسل إلى الجهات .

غسكر ربيد فوافاه نحو مائة مقاتل من الصناديد ، وأعد مولانا محمد بن أحمد بن الحسن جيشاً نافعاً من الحجرية(١) ، وسار بنفسه للانغماس في هذه القضية ، ورتب السيد الحسن الجرمسوزي داير المخا(١) بشجعان العسكر ، وأحكم أمر قلعة فضلى تخوفاً عليها من مثل ما مر واستمر حطاط الفرنج على المخاقرب شهر ثم وقعت المراسلة بين السيد والافرنج في الصلح على العوائد واسقط عنهم ما كان أحدثه عليهم السيد زيد بن جحاف ودخل تجارهم المخابعد ذلك وجرت الأمور على السداد .

وفي سنة ١٠٨٣ طلب الشريف سعد بن زيد من الإمام النجدة ، وكانت الأخبار جاءت بتوجه الأتراك إلى اليمن من جده فأشار من أشار على الإمام بتقوية الشريف وإعداد الأهبة للأتراك مع الإرعاد والتخويف ، فاستمد الإمام رأي مولانا أحمد بن الحسن وولده محمد في هذا الأمر المهم فأجمعا أن الرأي الغفلة عن هذا الامر الذي أشار به المشير أولا فاستحسن الإمام رأيهما السديد ، وظهر له « أن ترك الترك ما تركوا » (٣) هو الرأي الحميد، ولما رجع أهل اليمن من السعدية ولم يتم لهم بهذا الأمر حج هذا العام ، ورجع حسين باشا عن مكة وقد نهب الأشياء وارتجفت من صولته الدنيا ، واخبر الحاج إن سعداً توجّه من الطائف إلى بجيله وأن العسكر السلطاني تعمل في ملاقاته الحيلة ، وكانت الأخبار سارت إلى حلب وغيرها أن صاحب اليمن استولى على الحرمين ، وأن سعداً ساعده بلامين، وأن الخطبة بهما اليمن استولى على الحرمين ، وأن سعداً ساعده بلامين، وأن الخطبة بهما أثبتت للإمام ونفذت الاحكام والمراسيم ، وأن مؤذنه أعلن بحيً على خير

 <sup>(</sup>١) الحجرية: بلاد وسعة شمال عدن وجنوبي تعزومي في الأصل من بلاد المعافر
 د الحجري ص ٢٣٢ ».

<sup>(</sup>٢) السور المحيط بالمدينة .

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى حديث اتركوا الترك ما تركوكم قال الزرقاني حسن وقال السخاري رواه أبو داؤد عن رجل من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم رواه النسائي بالطول من هذا وكذا الطبراني في الكبير والأوسط عن ابن مسعود رفعه . انظر كشف الخفاء والالباس ج ١ ص ٣٥٠ .

العمل فأنفذ حسين باشا كتاباً إلى حلب ، ثم إلى السلطان ، بأن صاحب اليمن بمعزل عما رفع من الاستيلاء والأذان ، وأن سعداً قد بان ، من الحرمين ، وسيصدر بزعمه أثراً بعد عين ، وأنه باق بالمدينة المشرفة حتى يعود له المعتمد من الأمر على الصفة .

وفيها كان مولاتا علي بن أحمد بن القاسم حضرة الإمام فوفد إلى الإمام بعض شيوخ الشام ، وكأنه حصل التَّقصير في جانبه ، ولم يبالغ مولانا علي بعض شيوخ الشام ، وكأنه حصل التَّقصير في جانبه ، ولم يبالغ مولانا علي في رفع مطالبه ، فرجع الشيخ إلى سحار(١) وإلى عمار(١) وانتهب قافلة خرجت من صعدة فيها أموال النجار ، فلما رجع مولانا علي بن أحمد إلى صعدة حسم القضية واسترجع المال الذاهب إلا بقية ، وما زال التخويف في هذه الطريق وجرى على منواله أهل دهمة (١) فاسترسلوا في التعويق واحتاج مولانا أحمد بن المؤيد بأن يصحب القوافل العسكر من عيان إلى صعدة ، ومولانا على بن أحمد كذلك واستمر الحال مدة .

وفيها نُورد أهل برط النار للسيد محمد بن علي الغرباني بسبب أن الإمام أمر بجمع زكاتهم إلى عيان ويكال منها للقضاة معتادهم من المحفزان ، فصعب الأمر على القضاة بني العنسي فحركوا السيد للقيام، وصارت سيوفهم منتضاة، ولم يتم أمر من السياق (٥) وسكت الإمام لا منع ولا إطلاق ، فلما اتصل القضاة بالزكاة ضعفت عزائمهم مع السيد فيما نواه واضرب عما أدّعى ، وسكن بيته وخاب ذلك المسعى .

وفيها وصل إلى الإمام أهل جبـل صَبر(١) شـاكين بالشيخ راجح فـأعرض

<sup>(</sup>١) سحار : من قبائل خولان وهي من صعدة .

<sup>(</sup>٢) آل عمار: من قبائل دهمة في بلاد صعدة .

<sup>(</sup>٣) دهمة : من قبائلها آل سالم والعمالسة وآل عمار في صعدة ( الحجري ص ٣٣٦ ) .

<sup>(</sup>٤) أشعل النار للاعلان ونحوه .

<sup>(</sup>٥) السياق من قولهم ساق المال أي أحضره .

<sup>(</sup>٦) جبل صبر : جبل مطل على تعز وهو من أشهر جبال اليمن .

الإمام عن شكواهم لضرب من المصالح ، فرجوع وتُحزِّبوا للخلاف وساعدهم أهل الحجرية كوفهم الجميع أحلاف فتغلبوا على واجباتهم وحذفوا الأذان بحيَّ على خير العمل ، وقتلوا ثلاثة نفر من العسكر واستعانوا بالمطالب على ما بأيديهم من العناكر ، فجهِّز الإمام عليهم السيد صالح عقبات ، واعتنى مولانا محمد بن أحمد بن الحسن في تسكين تلك الجهات من تلك الحركات وأوثق من أشرارهم الكثير ، وأخدهم أسرى إليه في الزناجير(۱) وعمر حينشذ المنصورة(۱) وحصنها بكلية التحصين للفسرورة ، وكان عنده شيء من الملاحم وأن من عمرها ملك اليمن ، وكذلك كان الأمر من بعد فإنه ملك البمن من أقصاه إلى أدناه وستأتي اخباره مفصلة وأسانيدها الصحيحة غير مرسلة ويقال ان المتوكل على الله لما بلغه عمارتها قطع بوقوعها أعني ملكه لليمن ولما تم لمولانا محمد بن أحمد عمارتها حصنها بالمدافع وديرها بالعمل النافع وهي من قديمة الحصون ونقطه بيكار رصول معقلًا لهم فيما ينوب .

وفيها خلع القفطان على الشريف بركات بولاية الحرمين الشريفين ، وكان الشريف سعد بن زيد فيما تقدم رحل من الطائف إلى بجيلة دامي الفؤاد قريح العين .

وفيها تواترت الكتب من الإمام إلى مولانا أحمد بن الحسن بالقدوم إليه إلى ضوران ، من أجل ما استدعاء الشريف سعد من العسكر يأخذ به الحرمين الشريفين للإمام ، ويخلع السلطان فلما وصل مولانا أحمد بقي على شوره الأول من الإضراب عن هذا بالكلية ، والاشتغال بما هو ألزم في القضية ، وفي خلال ذلك وصل كتاب من محمد شاوش الذي تقدّم ذكره

(١) جمع زنجير وهو القيد .

 <sup>(</sup>٢) المنصورة : من قرى الصلو بالمعافر في الغرب الشمالي من حصن الدملوة .

واشتهر امره وفيه أنه بلغه رجوع حج اليمن فساءه ذلك وأن التخوف كان من قبل حسين باشا وفي أعطافه (() أن الشريف سعد إذا أراد الخروج البكم وعول في التجهيز معه عليكم فلا فائدة لكم في المساعدة ، والرأي عدم الالتفات إليه والمباعدة فإن خروجه اليمن مما يغير خاطر السلطان ويؤدّي إلى التجهيز والحرب العوان ، والرجل مرفوع خبره متبوع أثره وعليه عدة عيون ، والجناب فيما بينكم وبين السلطان مصون ، فكان الكتاب مؤيداً لما أشار به مولانا أحمد .

وفيها توفي السيد إبراهيم بن محمد المؤيدي بن حورية إلى مرقده بالأجداث، وهو الذي نازع الإمام بالدعوات الثلاث وقبر بالعشّة (٢٠) خارج صعدة وكان له من العلم حصة وافرة وله شرح على هداية السيد إبراهيم بن الوزير (٣٠) وشرح على الكافل وله مؤلفات في الأنساب وغير ذلك مما لا يتسم له الكتاب .

وفيها وصل الأغا شعبان وزير الشريف سعد بن زيد منذ أبان هارباً إلى الإمام من مخدومه المذكور ، ومعه قدر أربعين نفراً من العسكر ، وكان الحرامية (4) سلبتهم أسلحتهم في الطريق فأحسن إليهم الإمام وقابلهم بالإنعام والاكرام .

وفيها استقر محمد شاوش بيك بالـطائف ووصل محمـد حبشي إلى جده في ثلثمائة ، من العسكر وصحبته الجوامك والوظائف ، وكـان محمد شــاوش

<sup>(</sup>١) يعني اعطاف الكتاب \_ أي خلاله .

<sup>(</sup>٢) العشة : بلدة آهلة بالسكان من عزلة الأبقور من ناحية سحار بصعدة .

 <sup>(</sup>٣) هداية الأفكار في الفقه من أشهر كتب الفقه الزيدي ومنه عدة مخطوطات بجامع صنعاء انظر كتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ٢٠٧ ومؤلفه هــو العلامــة ابراهــيم بن محمــد الوزيــر المتوفى سنــة ٩١٤ .

<sup>(</sup>٤) الحرامية : نسبة إلى بني حرام قبائل متفرقة من عدنان وقحطان .

بيك جمع مشائخ هذيل (١) وغيرهم إلى الحبس وارتهن منهم فيما يحصل من التخطفات فإذا فعلوا قتل الرهائن ثم رجع في رجب من الطَّائف إلى مكة بعد أن رَبّه وقراه ورتب القنفذة (١) أيضاً وجعل نظرهم إلى الشريف بركات واستقر بركات وثنيت له الموسادة ورك الشريف سعد لكشرة الانفاق وانقطاع المادة وكان الشريف بوكات من أخص خواص الشريف سعد وأهل سره وندمته وتذكر له من بعد فكانت أذيته ، على يديه « وكفاك الله شر من احسنت إليه ».

وفيها قبض مولانا محمد بن المتوكل مالاً أوصى به الآغا سعيد بن ريحان إلى بيت المال وصرفه في مصرفه وعمل فيه بمقتضى الشرع.

وفيها حصل اختلاف بين مولانا علي بن أحمد ومولانا الحسن بن الإمام ، وسبب ذلك أن بعض أصحاب مولانا علي رمي في العراضة (٢٠) فحصل بسبب ذلك جناية وظن مولانا الحسن أن ذلك عن تواط فانكر ذلك مولانا علي وكان العسكر من الجانبين يحربون للافتراق وكادت تشتعل بينهم نار الفتنة فحسمت المادة بحبس الرامي والتغافل عن القصة والتعامي (٤٠) ولما ثنيت الوسادة (٥٠) لمولانا الحسن بن الإمام بصعدة وداخ أقطارها باتخان العدة طالب عمار وسحار بما ذهب من القافلة على التجار فأجابوا أن أكثر الفاعلين تغربوا ولم يتن إلا الاثار وهذه بيوتهم بين يديك ، وما ألهمك الله فيها فلا اعتراض عليك فأمر بهدم ديار الفاعلين وطالبهم بالآداب التي

 <sup>(</sup>١) هذيل سبق ذكرهم وهم : أبناء هذيل بن مدركة بن الياس وهما ابنا خندف من مضــر انظر نهـاية الأرب للفلفشندي ص ٣٤٥ .

 <sup>(</sup>٢) القنفذة : ميناء صغير على البحر الأحمر على بعد ١٦٠ ك.م من جدة ( الموسوعة العربية
 ١٤٠٣/٢ . .

<sup>(</sup>٣) العراضة جمع العسكر ونحوهم .

<sup>(</sup>٤) من الكتابات العامية أي أظهر العمى دون حقيقة .

<sup>(</sup>٥) كذلك من كنايات العوام وهو بمعنى ترادفت عليه الأمور والله أعلم .

فرضها الإمسام والده عليهم وعلى الهساريين فسلموا الآداب كمسا اقترح وتحكموا له بمسا أراد في هذا المسطرح ، وكسان قبض سبعمة أنفار من الهاربين ، فأمر بضرب المرافع على اكتافهم (١١ في السوق ، ليكونوا عبرة لغيرهم من الجاهلين ولما خرج من صعدة أمر بضرب أعناق ثلاثة منهم وأوثق الباقين الأغلال وأرسل بهم إلى حضرة والده الإمام ولم يعف عنهم ، فكان من أهل الشام اكبار هذه القضية وتانفت القبائل عن احتمالها بالكلية .

وفيها ارسل الإصام بصدقة الهند إلى الشريف سعد واستصحب الحال وكان الواصل بها السيد عثمان بن علي ولما عُرف ادعى أنه اقترض من الشريف سعد في العام الأول فقبل منه المقال ولما وصلت إلى الشريف سعد انتفع بها غاية الانتفاع .

وفيها وصلت القفاطين والنوبة لمحمد شاوش بيك وللشريف بركات على قرب المزار وعزيمة صادقة من مصر يعول عليها بأشخاص قضاة مكة عنها إليها .

وفيها استقر الشريف سعد بن زيد ببيشة لنفاذ ما بيده وضيق المعيشة وبعداً من مكايد الأروام وانتزاحاً من غائلة ذلك الباشا الذي لا يطاق وهو مع ذلك يتجمع للوشوب والميل إليه بتلك المجهات من جميع القلوب وقد أشار إلى امتحانه أبو مخرمة : (٦) الصوفي وامتحان أبيه وجده قبل وجوده بزمان طائل بطريقة الكشف التي لا تخفي فقال :

سعد کم سعد کم یا زید قد صار مفتن بایذوق سعد کم یا زید ما ذاق محسن

<sup>(</sup>١) في الطبق ٢٩٣ فأمر أن تضرب الربيح على أكتافهم .

 <sup>(</sup>٢) هو الصوفي الكبير عمر بن عبد الله با مخرمة ولد بمدينة الهجرين من حضرموت سنة ١٨٨٤ وعرف بالعبادة والتصوف توفى سنة ١٩٥٣ نظر كتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ٣٦١ .

من أبيــات طويلة ، ولــه في هذا النمط اخبــار مهيلة ، فـــإن سعــداً أفضى عن ولاية الحرمين وذاق ماذاق حــــدّه المحسن بن الحسين(١) .

وفيها اتفق حرب بين الشريف أحمد بن زيـد بن محسن والشريف حمـود ذهب فيه تخاريج مَكّة من الطائفتين كثير من الجند المعدود .

وفيها خرج مولانا الحسن بن المتوكل من صعدة إلى رازح(٢) ورأى في البعد عن المزاحمة ضرباً من المصالح .

وفي سنة ١٠٨٤ رجع محمد شاوش إلى مكة بعد ارتحاله عنها بنيابة المحمل الشامي ومعه قدر ألفين من الجند وخمسمائة عنان كالبحار الطوامي ، وضرب خيامه ببركة ماجد ، ودخل بعده المحمل المصري بقوة عجيبة ، وكان الناس من التخوف في أمر مريج وذلك بسبب بعد الشريف عن البيت الحرام ، وضعف بركات عن ذلك الاقدام والحل والابرام ، فعمل الباشا في التسكين وحفظ الأطراف عن القبائل بذلك التمكين وقال للحاج بلسان عربي مبين أدخلوها بسلام آمنين واعانه الخصب الحاصل والهيبة التي حصلت لم في قلوب القبائل وما زالت عساكر السلطان تحفى السؤال عن الإمام وعن ملك اليمن أحمد بن الحسن، فنما إليهم من الأخبار ما هالهم وانقطعت عند ذلك من اليمن آمالهم ، وجدًّ الباشا محمد شاوش في إخراج من بقي بمكة من أمحاب الشريف سعد ، وأرسل البعض منهم إلى حضرة السلطان ، ثم أمر باسقاط المكوس من أسواق مكة ، وكان [شريف] (") جزان حج بهذه السنة وبلغ ما معه من الصدقات على الوجوه المستحسنة ، ولما رجع وبلغ إلى وبلغ ما معه من الصديف حسين بن زيد يريد اليمن ، أنفة منه أن يقيم مع ذكوان (")

<sup>(</sup>١) هو محسن بن الحسين بن الحسن بن أبي نمي الثاني تولى مكة سنة ١٠٣٤ واستمر إلى سنة ١٠٣٧ حيث وثب عليه ابن عمه وساعدته عساكر الأتراك فاقتتلا بمكة وخرج محسن إلى اليمن فمات سنة ١٠٣٨ (خلاصة الأثر ٢٠٩/٣).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر)

<sup>(</sup>٣) بنو ذكوان بطن من بهثة من سليم العدنانية « نهاية الأرب ٢٥٥ » .

بركات على هوان ، فعندما وصل الليث (١) وانتهى به إليه الحديث قابلته قبائله بالحرب وأصدقوا في اصحابه الطَّعن والضرب ، وأصابه سهم كان فيه حقه وهلاكه ، فقبر هنالك وتبدَّدت املاكه ويقال أن قتله كان بتدبير من بركات ، والعلم لله فالظنون مهلكات .

وفيها رجع سلطان الرازبوت<sup>(۲)</sup> بالصولة على اورنقزيب فشغل خاطر الاسلام بالتخريب والفتك العجيب وانجلى الأمر عن فتنة عظيمة وأعمال غير قويمة .

وفيها وصل إلى الإمام جماعة من أهل الشام بمولانا علي بن أحمد بن القاسم ، فولًى عليهم الإمام السيد علي بن مطهر النّوعة ، وأطفأ ثـاثـرتهم وسكّن الروعة ، وأقام وأقعد .

وفيهـا أطلق الإمام لليهـود أموالهم ورفـع عنهم الزائـد على الجزيـة وقرَّر أحوالهم .

وفيها أعلن الإمام التوجع من برط بسبب أحداثهم الجارية على وجه الغلط وأنكر عدم امتشالهم لما أسر من مصير نصف واجباتهم إلى نظر مولانا أحمد بن المؤيد والنصف الآخر إلى القاضي علي بن محمد العنسي وقرابته ، وكان القاضي استولى على الجميع واحتج أن البلاد غير داخلة في حكم الإمام ولا له فيها من مطيع فوجه الإمام المالامة على صنوه الحسن بن محمد العنسي ، وكان بحضرته منذ زمن ، فحصل الإصلاح على ارجاع ما بقي في أيدي القضاة ، بعد أن هم الإمام بالتقدم إلى ظفار وشهر له سيف عزمه وانتضاه ، ووصل جماعة من برط باذلين مجهود الطاعة ومتحكمين لما يدخل تحت الوسع والاستطاعة فأضرب الإمام عما هم به لاسيما مع اضطراب أحوال مكة والأمر المشنبه .

<sup>(</sup>١) الليث : بلد وميناء من تهامة انظر بلوغ المرام ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) رازبوت : هو ما يعرف الآن بالرجبوت اقليم بالهند ( انظر الموسوعة العربية ج ١ ص ٨٥٠ ) .

وفيها ارسل السلطان وزيره الأعظم إلى مصر وأمره برفع يـد الباشـا فيه والفتـك بـه إن أمكن ونفـذ الـوزيـر هـذا بعض أعيـانـه إلى ينبــع(١) وأمـرهم بالفحص عن أحوال بركات ومحاصرة ابن مضيان .

وفيها جهز صاحب عمان مراكبه إلى المخا فشغل الإمام بذلك وأعياه جانبه ، ثم تخلّل فتنة حدثت بين آل عمار ودهمة واضطراب أحوال العولفي وتشرّعه إلى الخلاف .

وفيها جزم الإمام بتولية ولده أحمد بلاد مولانا الحسين بن المؤيد وكان أهــل تلك الجهـات أميــل إلى ولـد يحيى بن الحسين أو صنــوه القـاسم بن المؤيد لكونهما أخبر بالأمور .

وفي سنة ١٠٨٥ رجع الشريف بـركــات من بـدر إلى مكــة ومعه ابن مضيان بعد أن بذل له وحلفه الايمان ولم يتم غير ذلك في هذه الحركة .

وفيها سار الشريف سعد وصنوه أحمد إلى بلاد نجد العليا فحصل المقيم المقعد مع بركات منهما ، وضاقت به الدنيا .

وفيها استطرق العماني أهل سقطرى (٢) فعاث فيها وقتل منهم صَبْراً ، ثم مد شراعه وبادر في البحر أسراعه وقصد بنادر اليمن ، وجاوزت مراكبه عدن ، وهو مع ذلك يتبع البانيان فنهب بعضهم بباب المحا ثم صار إلى عدن فرماه أهل صيرة ٢٦٠ بالبنادق والمدافع فقتل من أصحابه نحو العشرين نشراً كان به انهزامه، وسكون الرواتع وانهزم شر هزيمة واجتمعت إليه مراكبه فصار إلى باب المندب ومنع بالبحر الوارد والصادر ، ومد يده إلى جميع البنادر فتاهب لقتاله العمال ، ولما بلغ مولانا أحمد بن الحسن وولده

 <sup>(</sup>١) ينبع مدينة في الحجاز المملكة العربية السعودية ميناء المدينة المنورة بربطها بالمدينة طريق معبد.
 طوله ٢١٠ كم إلى الشرق منها وادي ينبع و الموسوعة العربية ص ١٩٨٤ ،

<sup>(</sup>٢) سقطرى : جزيرة في المحيط الهندي إلى الشرق من عدن . .

<sup>(</sup>٣) صيرةً: جبل في الجنوب من عدن أعلاء قلعة حصينة بقع شرق مدينة عدن وكويتر وترتبط معها بواسطة جسر حجوري يمشد وسط مياه خليج حقات (معجم المقحفي ص ٢٥٥ وتعاليق عبد الرحيم حازم على طبق الحلوى ص ٣٠٦) .

محمد صاحب المنصورة جهًز إلى ذلك الضراب الأجناد واعملا دونه السيوف الحداد ، ولم تزل البنادر محفوظة بالعساكر والاستعداد لجلاد هذا العدو الماكر حتى اضحل أمر الخوارج وإنطفت شرارة ذلك المارد فقطع دايرهم ، وإنكف عن البحر عايرهم .

وفيها جهز سلطان الروم على الإمام باليمن وندب له وزيره الأعظم وصرح به واعلن ، وساق معه الجيوش التي لا تحصر فلما بلغت أجناده إلى حدود مصر وأطراف البلاد وافى بهم البريد بالإضراب عمًّا أراد السلطان واستحثهم في الرجوع إليه وموجبه أن البردقال باجمعها قامت عليه ، وذكر لهم أن نار الفرنج في اضطرام وجهادهم أوجب من جهاد الإسلام ، وأن أمرهم لا يطاق ولا يرام بغير عون ، وذكر لهم أن الاختلاف بينه وبين امام المسلمين في مسائل الأصول لا في أصل الدين ، وعندها عمد محمد شاوش بيك والشريف بركات إلى باب الكعبة واجتمع النًّاس فضجوا باللاعاء والابتهال إلى الله تعالى في دفع هذه الكربة وتضرعوا إلى الله تعالى في نصرة الإسلام والقهر للمعدم (١) والخلبة .

وفيها جهز الإمام مولاه عثمان زيد إلى الشحر في ثلثمائة من العسكر الأعيان وأخذ عليه في حفظ البندر والتيقظ للعماني إذا ورد أو صدر .

وفيها اعتزل القاضي أحمد بن جابر العيزري(٢) صلاة الجمعة بجامع صنعاء لما ابطل الإمام أحكامه وأمر العمال بعدم العمل بها بسعي من سعى ، وكان بعض علماء وقته نسب إليه الحكم بغير المذهب ، وعدم أخذه الولاية من الإمام ، وكثر القول فيه وكان هذا القاضي لا يبارى في الفروع ، وله طريق انفرد بها في الزهد والخشوع ، وينسب إليه أنه كان يحكم على الروحانية وتظهر على يده الكنوز الفانية ولما سئل عن هذا أنكره واستعظم أمر من نسبه إليه .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٢) من العلماء ينسب إلى آل العيزري المنسوبين إلى العيازرة بلد من الأهنوم.

وفيها انكسرت برشه(۱) عمانية بساحل أحور فغرق أكثر أهلها وشحنتها وهلك مال صاحبها وأخرج السالم منهم إلى الساحل فانتهبهم أهمل أحور وقتلوا بعضهم للبغض الحاصل .

وفيها مرض الإمام وأشفق عليه بالقطر اليماني الخاص والعام ، واتسع عنده نطاق الأراجيف قاعمل اهله في طريق التأهب عند هذا الأمر الكاذب ، فمنهم ولده أحمد ومولانا القاسم بن المؤيد ، ومولانا يحيى بن الحسين وشريف برط السيد محمد بن علي الغرباني رفع رأسه إلى الخلافة ومدّ بالليدين وبادر مولانا أحمد بن الحسن بكتاب إلى مولانا أحمد بن المتوكل يستطلع ما لديه ، وجدً مولانا أحمد في تأليف قلوب الخاص والعام وقبض مفاتيح خزائن بيت المال من خازن الامام ، ومولانا علي بن أحمد أخذ في الأهبة وتجمع للوثوب إلى الرتبة وحفظ اطراف بلاده وجعل إلى نفسه استناده وقطلًع السيد أحمد بن إبراهيم المؤيدي إلى هذا الأمر كوالده واستسهل الوصول إليه على تباعده ومن الله بالعافية على مولانا الإمام من ذلك العارض وخمدت نار الفتن .

وفيها توفّي الشريف حمود بالطائف بعد اطراحه الرئاسة واقلاعه عن تلك الوظائف وتاب عما سلف وندم غاية النّدم وأوصى أن لا يدفن بين مقابر المسلمين لألا يتأدّوا به ويتفجّعوا من تعذيبه، وهذا غاية التوبة واستجلاب المثوبة والله اشفق وارحم وشأنه الفضل والكرم.

وفيها وصل من العماني كتاب إلى الإمام عاتبه لما جرى في أصحابه بساحل عدن من القتل وعدم الاحترام فوكل الإمام جوابه إلى الاهمال.

وفيها اتفق بضوران خاصة أكثر من ثلاثين رجفة وارتاع لها الناس فوق الصّفة وظنَّ مولانا محمد بن المتوكل ان سبيها ما يؤخذ من أهل اليمن

<sup>(</sup>١) نوع من السفن .

الأسفل زائد على الزكاة، ومثل مطلب الصلاة، ومطلب السياق والرياح، ومطلب الرصاص والبارود من كل بلاد، ومثل سفرة الوالي، وضيفة العيدين، وغير ذلك مما هو مستمر إلى الآن، مثل جبلة والعدين، وللإمام في أخذ مثل هذا أوجاه، وهو أعلم بالاجتهاديات وأسباب النّجاة والحمل على السلامة لا سيما بمثل المتوكل.

وفيها خالف أهل الحجرية على مولانا محمد بن أحمد بن الحسن وقتلوا بعض مماليكه وثارت الفتن.

وفيها توقي السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل وكان من أوعية العلم والعمل، وهو الذي لخص سيرة جدّه الإمام شرف الدين ونظم الروات الإمام الحرمين وكان من أجل السادة وأهل العرفان والإفادة وله نظم رقيق وأسلوب رشيق وتحقيق دقيق.

وفيها تحرّك العماني للخروج إلى سواحل اليمن فضاعف الإمام ومولانا أحمد بن الحسن العساكر قبل أن يصل ويتمكن.

وفيها رجع مولانا الحسن بن المتوكل إلى صعدة وأشار إلى مولانا علي بن أحمد بجمع العساكر تخوّفاً من مثل ما اتّفق بينهم في تلك المدّة.

وفيها عزل محمد شاوس بيك عن جدّة وولىٰ عليها يوسف آغا وهو عندهم من أهل النجدة ووجّه محمد شاوس والأجناد عوضاً عن الرتبة الأولىٰ في بغداد وكان الجند الذي معه نحو اثني عشر ألف إنسان من غير البوش والصناجق والأغوات والأعيان.

وفيها هوت من السماء بغضران (٢) من أعمال السر صخرة عظيمة سمع ضجيجها من بصنعاء وبينهم مسافة مستديمة وتعقبها من الخراب وغور المياه أمور جسيمة.

<sup>(</sup>١) غضران : من قرى بنى حشيش بالشمال الشرقى من صنعاء .

وفيها اتفقت كرامة للشيخ أحمد بن علوان (١) بل الله أسراه بوابل الـرضوان ، وهـو درَّة تاج الـزمان والكـرامة أن رجـلًا نـزل إلى اليمن الأسفـل واضطره طلب المعاش إلى الجَند ولبث فيه أياماً يسأل فقصد في بعض الأيام بيتاً ينظن فيه حالال فقرع الباب وأحفى في السؤال ، وكان في البيت رجال من أهل الشام ومعهم أسحلتهم والإطعام فأدخل أحدهم ذلك السرجل الطالب للمعاش على أنه يعطيه ويطعمه فلما بلغ صحن البيت أمروه بحمل شيء في غرارة(٢) ، فلما انتهوا به إلى البر انكشف المحمول مقتولًا وعندها خشيوا منه هتك أعراضهم وافشاء أمرهم فعزموا على قتله ودفنه مع المقتول في محله فألهمه الله تعالى أن يستغيث(٢) بابن علوان فما شعر إلا بإنسان بيده حربة قد أشرع منها إلى نحورهم السّنان فبهتوا لما غشيهم من الهول وشغلهم ما خالطهم من الرعب ، عن الفعل والقول فانفلت الرجل من بينهم ، ومثل هذه القضية والكرامة اتفقت لمولانا أمير المؤمنين المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم رضوان الله عليهما ، وهـو أنَّ شيخاً من بـلاد الحدا(٤) قتلت بنته في حدّ زراجة ولم يعرف القاتل لها حتى أن أباها ترجح له الدخول بجماعة من عقال المحل إلى حضرة المولى المتوكل إلى محروس الدَّامغ(٥) فوصلوا ووصفوا له تلك القضية ويـذكر الشيخ انه منزه ومبرىء لأهل المحل من القتل فأجاب عليه المولى أنك تدعى بقتل الحرمة (٦) فقاتلها معروف ، ثم أشار بيده إلى رجل ابن عمّ الشيخ المذكور أنه القاتل لها ثم قال الإمام أحضر يا شيخ انت واياه عند القاضي صالح ، وهو في الديوان فتداعوا فطلب القاضى الشّهادة من الشيخ بقتل الحرمة فرجع الشيخ إلى عند

<sup>(</sup>١) هو صوفي اليمن الكبير وفاته سنة ٦٦٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) الغراره بالكسر الجوالق قال الجوهري وأظنه معربا .

<sup>(</sup>٣) كذا والاستغاثة في مثل هذه الحالة لا تكون إلا بالله والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) الحدا: قبيلة مشهورة موطنها في الشمال الشرقي من ذمار بمسافة ٣١ ك.م.

<sup>(</sup>٥) جبل مشهور من أعمال آنس صنعاء بمسافة ٧٨ ك.م .

<sup>(</sup>٦) الحرمة: المرأة.

الإمام ، وقال : طلب القاضي الشهادة وأنا مطالب لأمير المؤمنين أعاد الله من بركاته أكتب يا قاضي صالح شهادتي أن فلاناً قتل بنت فلان في يوم فلان فاسعد القاضي صالح ، ثم كتب بالقلم ثم رجع إلى الشيخ ، فقال : هات شهادتك يا شيخ فرجع الشيخ إلى عند الإمام فقال بمثل ذلك يا قاضي صالح اكتب شهادتي ثم عاد الشائشة كذلك فتحامق القاضي ، ثم طرح بالبياض من يده وقام إلى عند الإمام بحماسة قال: كيف هذه الشهادة من ضوران إلى زراجة فضحك أمير المؤمنين ثم طلب القاتل فسأله حتى أقر إقراراً صحيحاً وأنه السبب بقتل الحرمة مكافأة في قتل أخيه ، فقال الإمام : ما قالت الحرمة في آخر كلامها ؟ قال القاتل : قالت يا متوكلاه يا متوكلاه ، ثم مضى عندي شخص مثلك خيال فقال لي واطعها من السائلة إلى الطريق ، ثم أمر الإمام بحبسه ، بقي سنة وخارجه من الفود من ولي الدم ، وهذه الرواية مروية على القاضي صالح بن الهادي رواها الفقيه الفاضل هادي بن محمد الآنسي الملقب الجرادي .

وفيها انكسرت جلبة (١) بساحـل جازان فيهـا من أهل صنعـاء نحو سبعين إنساناً إلاً خمسـة عشـر نفـر منهم نجـوا على ألـواح ومـا آبـوا ممــا معهم إلاً بسلامة الأرواح .

وفيها خطب القاضي محمد بن إسراهيم السحولي(٢) يوم الموكب بغدير خم وكان أوّل من سنَّ ذلك واسمع الصم والبكم ولم تستمر الخطبة بعده في يوم الموكب وما أدري ما هو السبّ الموجب لترك ذلك .

وفي سنـة ١٠٨٦ نقل الإمـام بعض الخـزانـة ٢٦) إلى صنعـاء من ضـوران وأخـذ بالحزم لما بلغه من الروم حركة السلطان .

<sup>(</sup>١) نوع من السفن .

<sup>(</sup>٢) من أفاضل العلماء سيأتي ذكره .

<sup>(</sup>٣) هي من أموال الدولة .

وفيها قتل أهمل الحجرية رسول الإمام وشنوا نار الخلاف على الأعلام في مولانا محمد بن أحمد بن الحسن بالنزول من المنصورة والاثخان فيهم حتى رسم هذه الثورة فسبقه والده أحمد بن الحسن إلى إطفاء تلك النار وجهز عليهم العسكر المختار وعضده عسكر الإمام فأقعد وأقام وشرد بهم من خلف وأمام .

وفيهـا توجـه الشريف سعـد بن زيد إلى أبـواب السلطان بـالـرُوم بعـد أن ختم الكلام بينه وبين محمل الشام واستقر الأمر على معلوم .

وفيها توفي وزير الإمام السيد محمد بن صلاح الجحافي والإمام ابن خالته وهو أحد موجبات التقريب والتصافي وكان هذا السيد أولاً من أصحاب مولانا الحسن بن القاسم ، ولما أدَّعى مولانا أحمد بن الإمام القاسم بايعه وتابعه وناصره وحضر جماعته ومجامعه ، ولما تم الأمر للإمام المتوكل صار إليه وعوّل في جميم الوزارة عليه .

وفيها انتقل الباشا حسين بن مكة إلى جدة وكان وصل من الروم في أبهة عظيمة وقدر الخيل الذي معه ثلاث آلاف وخمسمائة عنان وما رجع من الروم إلا بعد زمان لأنه قرر أحوال الجهات الحرمية ونفذ أمره على الملوك ، ولم يدع باباً من النظر فيما دق وجل متروكاً ، وكان في حسبانه اليمن لو امكنت الفرصة ولكن لم يبق لهم فيه حصة .

وفيها اتفق بين سيد من ذريّة السيد عامر (٢) بن علي اسمه حسين بن علي بن محمد بن الحمد بن الحمد بن الحمد بن الحمد بن الحمد بن الحمد القاسم رضوان الله عليهما مزاح أفضى إلى غير لائق بالسَّداد عند المأمور والآمر ، وهو أن هذا السيد كان بباب مولانا أحمد بن الحسن ملازماً ويخالط

 <sup>(</sup>١) هو المعروف بعامر الشهيد ابن عم الامام القاسم وهو عامر بن علي بن محمد بن علي الرشيم.
 المقتول سنة ١٠٠٨ انظر خبر قبله من قبل سنان باشا في النبذة المشيرة ص ١٢٠ .

أولاده وأولاد أولاده للقرابة والانتماء ، فرغب في حصان طلبه من مولانا أحمد بن الحسن ، وكان ابن ابنه يقول له أن مولانا لا يعطيه اياه فلم يقنع ولم يكتف ولما أكثر على مولانا أحمد بالسؤال سمح له بـ لكرمـ المشهور ، وجعما, له فيمه خطًّا إلى أمير الخيل وقبضه الدستور في السيد المذكور إلى ابن ابن مولانا أحمد المذكور أولا وقال له انظر وهب لى مولانا الحصان الـذي قلت لا يهبه ولا أراه قـدامي ولا خلفي فقـال لـه أرنى الخط انـظر إليـه فلما صار بيده مزَّقه عليه فخرج السيد عن قانون عقله وران الحمق على قلبه وزاد في جهله فأخذ الجنبية وأغمدها في ظهر ابن مولانا أحمد فما لبث أن خرج روحه وفارق أهله وسوحه ، وكان الفقيـه هادي بن على النهمي ينــظر إليه من حيث لا يراه فعرف مولانا أحمد حقيقة الواقع فاعتقل مولانا أحمد السيد المذكور ، وشفع فيه إلى ولده محمد وهو بالمنصورة فاشفعه لكرمه المشهور ، ثم ان السيد ندم غاية الندم فحمل نفسه وصار إلى المنصورة حضرة مولانا محمد بن أحمد فلما مثل بين يديه عرفه بنفسه واستسلم للقود واعترف أنه قتل ولده عَمداً وأنه يه يد التخلص من هـذه القضية حين أمكنـه الأداء فقال مولانا محمد قد سبق منّا العفو عليك وخلد هذه الكسوة والمصروف ولا أنظر بعدها إليك .

وفيها توفي عامل جمده يوسف اغما ، فجعل بمكمانه إسراهيم بيك ، وهمو عندهم من رجال الوغا .

وفيها وصل إلى الحضرة الإمامية خواجا(١) من الهند يحمل على الفالكي(٢) ومنح الإمام بهدية ما جاء بمثلها حنفي ولا مالكي ، ولمولانا أحمد بن الحسن جانباً منها فقوبل بالقبول وكوفى بالأضعاف عنها .

<sup>(</sup>١) الخواجا والخواجه كلمة تجمل يلقب بها التجار ونظائرهم ( أعجمية بمعنى معلم ) .

 <sup>(</sup>۲) الفالكي: سرير يحمل على الاكتباف (من تعاليق الاستباذ محمد جازم عبد البرحيم على طبق الحلوي ص ٣١٧).

وفيها تجهز سلطان الروم بنفسه على بىلاد البردقال ، وكان أمسرهم استطال ، فجمع الجنود من جميع الأقطار واستدعى البوش من جميع الممحال وتقدم على الفرنج باذلاً نفسه في جهادهم قاصداً لهم إلى بلادهم ، فطرقهم باجناد ملأت الهضاب والوهاد والبقاع ، وضاق بها البر والبحر في الانذفاع ولما اتصل بمحلهم وافاهم في زحلهم (١) انحصروا في قلعة تسمى عماريه قد سامت السماء لا تقدر الأقلام وصفها بكيف ، ولا يكاد يمر بها الطيف لا يخشى من اعتصم بها من طارق ، متسعة الأكناف ظاهرة الاثرية مانعة الارتباط والأطراف قد حصنها الفرنج بالشجعان والأبطال ، وانحاز إليها كماة البرد قال وشحنوها بالميرة والمدافع وادخروا فيها جملة المنافع فرحفت عليهم الأجناد السلطانية على بعد الشقة واتصال المشقة

## شعر

صارت تهامة لا يسري النسيم بها من شدة الخوف إلا وهو في حذر

ولما صار بين السلطان وبين هذه القلعة قدر ثلاث مراحل حطَّ هناك من خواصه وقدم على القلعة الأجناد والعساكر والوزراء والاكابر وأهل العزائم في الجهاد والبصائر ، ومن عرف في الحروب أنه مصابر ، فعند ما شاهد عسكره القلعة ورأوا ما بها من الارتفاع والمنعة والابطال المتشرعة وقد جمعوا فيها أهل الصبر في دينهم والمنفعة ، رأوا أن فتحها بالسيف لا يمكن لذلك الامتناع والارتفاع ، فتشاورا بينهم أنه لا يكون فتحها بالسيف الا بالحيلة وحصل على ذلك الاجماع فحفروا حولها السراديب وملت بالبارود عن احكام عجيب ، واقتحموا الأهوال المهيلة فأقدموا إقدام من لم يمت حتى تمت الحيلة ، ولما خلصت لهم الرتب التي حفظوا بها أبواب القلعة ، صاروا عليها كالسوار بسرعة ودانوا مع حفظ الأبواب في عمل الحفائر وشحنها عليها كالسوار بسرعة ودانوا مع حفظ الأبواب في عمل الحفائر وشحنها

 <sup>(</sup>١) نسبة إلى زحل وهـو من الكواكب التي يتشاءم بها أهـل النجوم ومفهـوم العبارة و وافـاهم في
 نحسهم ٤ .

بالبارود المتكاثر ، ولما فرغوا من العمل وهذا التدبير مع حفظ الأبواب لا يخطر للفرنج أمل فاطلق أجناد السلطان النار في أول سرداب فانهدم جانب من القلعة وانفتحت الأبواب فحمل الجيش العثماني على الفرنج حملة رجل واحد ، وأصدقوا ضرب السيف فيهم على العوائد ، واستولوا على القلعة سلاماً بسلام وانقادت القلعة ومن فيها بالزمام ، وكان أهلها في غفلة عن هذا التَّدبير واستولى السلطان على الرقاب والسكن وأخذهم أخذة دابية ، وتركهم فيها أعجاز نخل خاوية ولما تم له القصد وأسر من أسر وحصد من حصد ولئ ستة من البوش على تلك البلاد ورجع إلى استنبول سالماً ظافراً وقد أرضى ربّ العباد وحاز فضيلة الجهاد .

وفيها جاءت الأخبار باستقرار الشريف سعد بن زيد بحضرة السلطان في اصطنبول عند السلطان محمد فألزمه قتل حسن باشا فتنصل عنه وابعد ودافع عن نفسه باظهار اللخول في المذهب الحنفي تقرباً إلى خاطر السلطان وطمعاً في أن تلك الحرارة تنطفي فاقبلت إليه من أجل هذا قلوب الخواص ، ومهدوا له العذر حتى خلص من الأقفاص .

وفيها اتفق خصام بين أصحاب مولانا الحسن بن المتوكل وأهل جبل رازح انجلى عن قتل نفر من العسكر وخمسة أنفار من الرعية ، فعندها سالت الرعايا على العسكر وألجأهم إلى الاعتصام بالقلعة مع الحذر فاضطر مولانا الحسن إلى صلاح الرعية وانفصل عنهم إلى أبي عريش ورام طمس تلك على آل حبيب بالتجييش ، واستأذن الإمام وقصد بلاد بني حرام فمنعه الإمام عن التحدث بهذا المرام حتى يتبين خبر البيت الحرام ، وما يكون من الاروام ، من النقض والإبرام والمشير بهذا الرأي مولانا أحمد بن الحسن .

وفيها تـوجُّه مـولانـا علي بن أحمـد إلى نجـران وكـان أهله منعــوا عن الحقوق الواجبة وجنحوا إلى العصيان فأثخن فيهم الوطأة وعـاملهم بعد الـرأفة السطوة ولم يرتفع عنهم حتى استوفى الحقوق .

وفيهـا أمر الإمـام بأخـذ العشر من أمـوال اليهــود واجتمـع من ذلـك شيء كثير غير معهود .

وفيها تقدم الحسن بن المتوكل إلى بـلاد فيفا(١) فـأخذ منهم طعـاماً كثيراً في مقابل الزكاة حتى استـوفى ولما قَضَى فيهم عمله الصـالح ، انفصـل عنهم للمقام بجبل رازح .

وفيها تكاثرت الزّلازل بجبل ضوران وهـدمت البيوت وهَـدُّت الجبل ودهـدهت الصخـور وانـزلت ، فـاختلط من شـدة الهـول عقـول كثير من أهلها وذهل الذّاهل من هولها .

وفيها بلغ مولانا الصفي احمد خروج العماني إلى باب المندب فبادر بالسيد حسن الحرة في جماعة من الكفاة في حفظ عدن ، وأرسل ابن مذيور إلى جبل فضلى لما بلغه أن قبائل المشرق رفعت رؤوسها لاسيما العولقي وجنحت إلى التخلى .

وفي سنــة ١٠٨٧ أرسل السُّلطان أورنفــزيب بصلة نــافعــة لأشــراف اليمن بنظر الإمام فكان لها موقع عظيم استدل به على حسن المقام .

وفيها أرسل مولانا الحسن بن المتوكل من رازح إلى صعدة بجملة من أهله وأمر بانزالهم بدار مطهر وبها حشم مولانا علي بن أحمد بن القاسم ممر الأيام من قبله فتغيظ مولانا علي بن أحمد من ذلك واستدل على استضعاف جنابه ، وحصل معه حاصل كاد يخرجه من إهابه مع ما بينهما من الوحشة

<sup>(</sup>١) فيفا ياء مثناة ساكنة وآخرها ألف الشائيث الممدودة جبل معروف شرق جازان بعد لبنان المنطقة يقدر ارتفاعه عن البحر ستة آلاف قدم ويشتمل على عدد من الأرباض والحلل (انظر المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية ج ١ ص ١٨٢ ع .

وأسبابها فأمر مولانا على بن أحمد بارجاع أهل مولانا الحسن بن المتوكل من باب صعدة، ولم يمكنهم من الدخول وكتب إلى مولانا الحسن وهو بمجز أن أمد الصبر عليك قد انقضى ونجز فارجع من حيث جئت وإلاً وصلت وجعلت معك من يؤمنك إلى حيث شئت إلى حضرة أبيك أو إلى أي محل يكافيك وإن أبيت أحد الأمرين فارض بما يتفق إلى جانبك من الاهتضام وعدم الاحتشام في الحالتين فسعى ساع بينهما بدخول أهل مولانا الحسن إلى دار مولانا محمد بن الحسن وبعد ذلك يخاض(١) في الصلح بينهما على الوجمه المستحسن وتقدم مولانا الحسن من مجز(٢) يريد ساقين(٣) فلما وصل عر(٤) ولم يسرخص له أهله غير ليلته واجتمعوا على منعه باليمدين ، وكمان مولانا على بن أحمد أمرهم بذلك وميلهم إليه لما نالهم من عسف أصحاب مولانا الحسن في أيامه هنالك ، ولما كثرت على مولانا الحسن الأراجيف اعمل إلى رازح الدميل والموجيف وتبعه مولانا على بن أحمد إلى ساقين ، فوقع الحرب على خزانة مولانا الحسن وذهب خمسة أنفار من الفريقين ، وبعد ذلك استولى مولانا على بن أحمد على الخزانة ومن عليها من أصحابه وأظهر سره المكتوم مع كمال شروطه وأسبابه فجمع أهل النجدة من آل سحار وعمار ، وذكرهم بحسن سيرته فيهم وأثار حفائظهم بما قاسوه من الشُّدائد مع اضطراب الحال وتفرد مولانا الحسن فيهم بالأعمال ، وباح إليهم بما صار إليه الإمام من المرض المخوف والزمانة التي حال صاحبها معروف ، وأخبرهم بعزيمته في الـدُّعـوة وطلبهم الإجـابـة والاعــانـة بقــوة ، فأجابوه بالسمع والطّاعـة فعندهـا تلقب بالمنصـور وبرح الخفـا وظهر المستـور ثم قدَّم جيشاً على مولانا الحسن إلى رازح وعطل بلاد الشام عن الأثار

<sup>(</sup>١)كذا صوابه يخوض .

<sup>(</sup>٢) مجز ناحية من قضاء جماعة في بلاد صعدة .

<sup>(</sup>٣) ساقين : مدينة من قضاء خولان في بلاد صعدة من جهة الغرب .

<sup>(</sup>٤) بلدة هناك .

المتوكلية ، ونفذت أوامره إلى حدود سفيان ، وتعالت أعناق الفتنة وأشعلت النبوانه ، وكتب مولانا أحمد بن الحسن يشعره بدعوته والأسباب الموجبة لنبوته وطلب الممناظرة والمناصرة وأنه لا يصبر على الفيم غير ذي الهمة القاصرة ، وجعل طي الكتاب الحاقاً خاصاً حقق فيه واستقصى مضمونه أن الحال اقتضى ما صدر منّا واعصل فيه بسرأي الشرع ، ولا تلتفت على المحافظة على الملك من هنا أو هنا ، وإن لم يكن لك رغبة فأنت المعافظة على الملك من هنا أو هنا ، وإن لم يكن لك رغبة فأنت المقدم ، ونحن السيوف على من ناواك كما تعلم ، فأجاب مولانا أحمد ببواب فيه تصريض وأيد كلام مولانا علي بن أحمد بن القاسم مولانا القاسم بن المؤيد خاض مع مولانا علي بن أحمد بعض الخوض في الدعوة الحسين بن المؤيد خاض مع مولانا علي بن أحمد بعض الخوض في الدعوة على الغرباني والتجميل له جملة هذه المعاني ، وورد أمر الإمام إلى مولانا على الخسرين الحسد في التجهيز على مولانا على بن أحمد بن القاسم وأن يبادره قبل اضطرام النار واشتجار العوالي ، فعمل مولانا أحمد في أخذ الأهبة ، ومر بنصب الوطاق خارج الغراس ، علامة التبريز ونقله إلى الوحبة () .

فلما كان ليلة الجمعة خامس شهر جمادى الآخرة توفي الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القائم المنصور بجبل ضوران إلى رضوان الله تعالى من هذه السَّنة اعني سنة ١٠٨٧ وكان رضوان الله عليه من الأئمة الهادين والأعلام المبرزين ورجال الدنيا والدين رؤوفاً بالمؤمنين صادعاً بالحق المبين شفيقاً على العالمين مجاهداً في الله حق جهاده حتى أناه اليقين سالكاً مسلك آبائه الطيبين الطاهرين سلام الله عليه وعليهم أجمعين ومدة عمره مستة وستين سنة لا زيادة ، وقبره بجبل ضوران لا تزال تظهر منه أنوار السعادة ومن مؤلفاته في أصول اللّين «العقيدة الصحيحة عنه والها شروح

<sup>(</sup>١) الرحبة: هي رحبة صنعاء في الشمال الشرقي بمسافة خمسة كيلومترات.

<sup>(</sup>٢) منه عدة نسخ خطية انظرها في كتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ٦٢٢ .

من العدلية (۱) والاشاعرة (۲) كلها مستجادة فصيحة وآله فوائد المسائل «المرتضاة فيما يعتمده القضاة (۱) وغير ذلك من المسائل والأجوبات والأنظار المدونة والاختيارات المدونة ، وكان كثير التعظيم للعلماء شديد التحنن عليهم والاحتمال ومن رأيه في الأصول التكفير بالإلزام وبنى عليه أهل اليمن الأسفل كثيراً من الأحكام رحمه الله رحمة واسعة واسبغ عليه رضوانه ورضي عنه آمين م .

\* (E.

 <sup>(</sup>١) المعتزلة وقد شرحها منهم صالح بن داود الأنسي المتوفى سنة ١١٠٠هـ من شرحه المذكور نسخة خطبة بقلم المؤلف بمكتبة أحمد عبيد بنعشق .

 <sup>(</sup>٢) منهم أحمد بن محمد الدجاني القشاشي المتوفى ١٠٧١ لـه شرح ومحمد الجعفري وأمين
 حجازي .

 <sup>(</sup>٣) منه عدة نسخ خطية وشرحه صالح بن داؤد الأنسي السابق ذكره ومن شرحه مخطوطة بجامع صنعاء بعنوان وتفتيح أبصار القضائه.

## الشذور العسجديّة(١) في الخلافة المهدوية الأحمدية

<sup>(</sup>١) ذكر الأستاذ أيمن فؤاد السيد أنه في تاريخ اليمن من سنة ٢٠٥٦ إلى سنة ١١٥٤ وهذا خطأ إذ خلافة المهدي من سنة ١٠٨٧ إلى سنة ١٠٩٢ ثم ذكر منه مخطوطة بجامعة بيل في ٨٠ ورقة وفي نفسي شك من ذلك إلا أن المؤلف اختصر كتابه ذاك في مؤلفه هذا كما هي العادة عنده. ومن الشذور نسخة مصورة عن الأولى بمكتبة الدكتور حسين عبد الله العمري بصنعاء.

## بسم اللَّه الرحمٰن الرحيم وبه نستعين

اعلم أن مولانا المهدي لدين الله أحمد بن الحسن هو الغرة الشادخة في وجه اليمن واندرجت أخباره وآثاره في جهاده وأعماله وإعلانه وإسراره في ضمن أيام المتوكل على الله وبعض أيام المؤيد بالله قبله وقد وضعنا كلاً في موضعه ومحله فإنه كان سيف الإمام المتوكل على الله الذي ذلل به الصعاب وبلد الجمهور والاحزاب يفزع إليه في جميع الأمور ويصول به ويجول على الجمهور ، وأمّا أيام خلافته من بعده فهي قصيرة لكنها في افق المعاني شمس منيرة .

ولما كان يوم الأحد ثالث موت الإمام المتوكل علي وسابع شهر جمادي الآخرة أستدعى مولانا الصفي أحمد بن الحسن إلى حضرته بالغراس الملوك الكرام من أهله وعلماء وقته البحور الزاخرة ممن يعقد به ويحل ويعرف بهم ، ولهم المحل ، مثل مولانا عزّ الاسلام محمد بن المتوكل ، وولد عمه ليث الصدام محمد بن أحمد المعروف بالختام ، والامير المقدام الصموت في الكلام أحمد بن محمد بن الحسين بن الإمام ، ومولانا العلامة القاسم بن أحمد بن الإمام ، وغيرهم ممن يطول تعداده من آل القاسم الكرام ومن علماء صنعاء القاضي على بن محمد العنسي(١) والقاضي على بن محمد

 <sup>(</sup>١) هو الشاعر المعروف صاحب ديوان وادي الدور وفاته سنة ١١٣٩ انظر ترجمته في مصادر الفكر ص ٣٤٣ .

قيس الثلاثي لم يكن بمنسى والقاضي على بن جابر الهبل، وسواهم من أهل الحلِّ والعقد والعلم والعمل ، ولما أجتمع الجميع بحضرته خاض الجميع مع قاضيه وخطيبه عبد الواسع بن عبد الرحمن القرشي(١) في موجبات دعوته ، وكمان ميل مولانا محمد بن المتوكل إلى جناب مولانما أحمد بن الحسن ظاهر لما يعرف من موجبات الإستحقاق والكمال الباهـر وهو بذلك رام شاكلة الصُّواب جار فيه على وفق السُّنة والكتباب لما عـرف به مولانا أحمد بن الحسن من الجدارة والبرارة والسعادة التي لا تفي بـوصفهـا العبارة وما أعطى من الهيبة في قلوب الأعداء، وميل قلوب الناس إليه في الانتهاء والابتداء ، وكون أكثر العلماء والعظهاء لا رأى لهم في غيره ولا يلتزموا في أعناقهم إلا بطيره خلا القاضي محمد بن على بن قيس ، فهو كان مع مولانا القاسم بن المؤيد ، لما يسمع عنه من وفور الكيس واتفق بعد موقفين إتفاق الجميع على بيعة مولانا أحمد بن الحسن لكونيه الأنهض في القيام بالأعباء ، فبويع في الساعة الرابعة من ليلة السابع من شهر جمادي الآخرة وطالعه الثور اثنان وعشرين درجة فيه ، كما أوضح الخبير ، ونادى والمريخ وزحل في طالع الدعوة بين الشمس يقدر خمس درج بقدر سنى الخلافة والخطوة ، وعندها رقمت الولايات على بلاده ، ونفذت الكتب المعلنة بالقيام إلى أقرانه وأضداده فمنها إلى مولانا الحسين بن الحسن برداع ، وإلى مولانا على بن أحمد بصعدة بما أتفق عليه الاجماع ، وإلى الأمير عبد القادر بن الناصر ، وكان أخذ الأهبة وجمع حشمه بكـوكبان ورام ، ولم يعاسر وحصل مع أهل صنعاء ارتياع لظنهم أن مولانا محمـد بن المتوكـل لا ينطلق في البيعة فلما سبق إليها أطمأنت النفوس منهم ، وسكنت الروعة ، ولما نجع بها مولانا محمد بن المتوكل كتب إلى أهـل الحيمتين وكمانوا في توقف بما أجمع عليه العلماء وأنه أول من بايع وشايع ورأى

 <sup>(</sup>١) هو العلامة عبد الواسع بن عبد الرحمن بن محمد العلفي له الوعظ النافع فيما أنشأه عبد الواسع توفي سنة ١١٠٨ انظر كتابنا المصادر ص ٢٩٢ .

الانخراط في ذلك السلك مغنماً ، ودخل أهل الحيمة فيما دخل فيه النَّاس، وإشتراط الاجتهاد في الإمام لا دليـل عليه(١)، وحفظ بيضـة الاسلام هـ والذي يلتفت إليه ، ولم يعرف هـ ذا الشيء فيمن سبق من الأئمة من لـ دن زيد بن على (٢) فأكثرهم المقتصد والمحتسب والبيرهان في ذلك جلى ، وأمَّا السيد العلامة على بن الحسين الشامي ، ففارق صنعاء إلى خولان بهذا السبُّب ودعــا إلى نفسه عمـلًا بالأخيـر من المذهب ، ومــا زال ينظر في الأمــر من غير تطويل لشيء أختلج في صدره مع الحال الجميل ، وفي خلال هـذا ظهر سيد من أولاد الهادي عليه السلام ممن ران على قلبه طبع البوادي ، يقال له ناصر المدين ، كان في ذهنه بعد عن عرفان الحقائق ولا عدة لمديه من العلم ، فدعى أهل جهته بآنس إلى مذهب خاص ، وزعم أن الخلُّ وارسال الذوابتين وشرب قهوة البن من البدع بالاختصاص ، وقطع جملة من شجر البن بجهته ، وأدبه مولانا الحسين بن المتوكل بالحبس على فعلته ، ولم يقلع عن هذه الخيالات واستمر على الأمر بمثل هذه المحالات(٣) والظاهر من حاله الغباوة الكلية ، وكان له ولـد إسمه إسماعيل الأكبر وله في التقوى وسلامة الخاطر مالا يتسع لذكره المخبر ونيزل بروضة حاتم ، وبقى أعواماً كثيرة في طلب العلم الشريف، وكان في بدء أمره على مذهب أبيه الـذي سبق إليه التعريف فكدُّ في الـطلب حتى صار ممن يُشار إليه، ورجع عن تلك التصورات ، ولما تمت البيعة لمولانا أحمد بن الحسن وتلقّب بالمهدى لدين الله أمير المؤمنين ، ودعا بعقبه مولانا القاسم بن

<sup>(</sup>١) اشارة إلى أن المهدي كان أقل درجة في العلم عن الامام المتوكل اسماعيل حيث بلغ درجة الاجتهاد وهذه الشروط في الإمامة انظرها في شرح الأزهارج ٤ ص ٥١٥ والاجتهاد هـو الشرط السادس وقد ذكر بعض أهل العلم جـواز إمامة المقلّد لكنه لا بـد أن يكون مجتهـداً في أبواب السياسة وهذا قول جماعة وحجتهم تعذر الاجتهاد في آخر الزمان.

 <sup>(</sup>۲) نعم ذكر في شرح الأزهارج ۲ ص ۲۰ أن الإمام المطهر قال بإمامته من جوز امامه المقلد على
 هذا الاعتبار لأنه كان قاصرا عن درجة الاجتهاد .

<sup>(</sup>٣) في (ر) المحاولات .

المؤيد ، وتلقب بالمنصور واجتمع أهل الأهنوم وغيرهم على إجابته بحسب الظهور ، وامتنع مولانـا أحمد بن المتـوكل عن إجـابته ومـال إلى جهة مـولانا المهدى أحمد بن الحسن ، وادعى برداع مولانا الحسين بن الحسن وتلقب بالواثق وأجابه من بحضرته من الأعيان ، وأوفد مولانا المهدي أحمد بن الحسن القاضي محمد بن على قيس إلى مولانا القاسم بن المؤيد للخوص معه في مسألة الانهض ، فلما وصل القاضي المذكور إلى مولانا القاسم بايعه وشايعه على الفور وأجاب مولانا القاسم الكثير من علماء جهاته وشايعوه في حركاته وسكناته ، وادعى السيد أحمد بن إبراهيم بن محمد حورية المؤيدي وحذا حـذو والده وقـال به أقتـدي وادعى ببرط السيـد محمد عبد الله بن الإمسام القساسم على قصر ذمسار وانتهب أصحباب مولانسا على بن المتوكل سوق جبله، وتكاثرت المدعاة سيما بالقبلة، وانقطعت الطريق ما بين إب وجبلة إلى سُمارة(١) وأكشر كل من يتعملط الأمر بجهتم الغارات وصمار الناس من انشعمال الفتن في حيرة وحدثت فتنة ما بين أصحاب السيد حسن بن محمد المؤيدي وأصحاب السيد جعفر الجرموزي ، ذهبت فيها نفوس بيد التعدّي ، ويصعدة أيضاً بين أهل سوقها وسحار ، وانتهبت بعض الخانات(٢) وذهب بها أموال التجار ، ولما بلغ مولانا على بن المتوكل وفاة والده ، لم يكن له هم غير التشمير إلى تعز للإطلال على الشيخ راجح متولِّيها وقبض طريفه وتبالده ، وكتب مولانا القاسم بن المؤيد: إن دعوته إلى الرضى من الآل الكرام يخيّر بذلك الإمام وأنه اقتضى المبادرة لحفظ بيضة الإسلام ، فأجمابه الإمـام المهدي بـأنّ الأولى الاجتماع ، ومن وقع عليه إختيار العلماءالجميع فبلا نزاع وعللَّ أنه السابق في الدُّعوة مع اجماع العلماء لديه بـلا أجبار ولا سبطوة ، وبادر مـولانا الحسين ابن المتوكل بالانخراط وبذل في جند ضُوران ما أرضاهم من

<sup>(</sup>١) سمارة : قلعة في رأس جبل صيد بين إب وبريم منتهى حقل قتاب واليها ينسب نقيل سمارة .

<sup>(</sup>٢) جمع خان : منزل التجار ، أو محل نزل المسافرين واللفظة فارسية .

الحزانة بلا تفريط ولا إفراط ، وصار إلى الإمام أول سابق فقرَّره الإمام على أعماله بالوجه المطابق ، وسارع إلى الإمام بالسبق عامل حجه ودخل فيما دخل فيه الناس واتصل الوفد إلى مولانا القاسم بن المؤيّد من نواحي شهارة ودانـوا ببيعته وتبـاطأ مـولانا الحسين بن الحسن بـالإنخراط ولم يـر النزول عن رتبته بالانحطاط فرجح مولانا محمد بن المتوكل المسير إليه وأمَّل أنه ينعمل بالدّخول فيما دخل به النّاس فاجتمعا بذمار وخاطبه مولانـا محمد بن المتـوكل وذكر له المرجحات في المهدي بالإستظهار ، فلم يقرب ولم يبعده ، ولم يلخل في البيعة وسمح بوعد ورجع إلى رداع واستمر على دعوته ومولانا محمد سار من ذمار إلى ضوران ورجع منها إلى الإمام بالمتفق الـذي كان ، ووجه الإمام المهدى الشيخ يحيى بن محمد الشاطبي إلى حضرة مولانا القاسم بن المؤيد يخوض معه في الاتفاق والوفاق ، واتصل الخبر بالإمام أن السيد يحيى بن إبراهيم بحبور بثُ القول بإمامة مولانا القاسم بين المؤيد وخطب له ، وكمان في الجمعة الأولى تموقف وناط الامر بالاجتماع واختلف ورجع الشيخ يحيى الشاطبي بجواب مولانا القاسم بطلب المناظرة، وذكر أن بينهما في العلوم مغايرة وامتنع السيد حسين بن صلاح والفقيه حسين بن يحيى حنش عن بيعة مولانا القاسم بن المؤيد ، وهما بحضرته ووصل إلى الإمام مكتوب مولانا أحمد بن المتوكل معلناً بنصرته وبيعته واتفق حال الخوض هذا حرب بين خيار(١) ذهب به منهم سبعة أنفار وخرج مولانا يحيى بن الحسين بن المؤيد من صعدة منافراً لمولانا على بن أحمد بن القاسم بسبب أقتضاه الحال .

وفيها فارق مولانا الحسن بن المتوكل جبل رازح إلى أبي عريش فبادر بعض أصحاب مولانــا علي بن أحمــد الى رازح ، وانتهبــوا مــا بقي من المخزانة .

<sup>(</sup>۱) من حاشد سبق .

وفيها وصل السيد حسن بن محمد بن أحمد المؤيدي إلى حضرة الإمام من العدين وكان الإمام المهدي رجع بقاء السيد جعفر الجرموزي على ولايته لوجهين مرجحين وبلغت اجابة دعوة مولانا القاسم بن المؤيد إلى عمران وذبين ، وكان الإمام أرسل إليها خطيباً يستطلع به طاعتهم فامتنع أهل البلاد من حضور الجمعة ، وقالوا : في أعناقهم لمولانا القاسم بيعة .

وفيها صار مولانا أحمد بن محمد بن الحسين الى بيت ردم(١) كالمغاضب للإمام وكان تأخر أذنه قليلًا ظن معه التهاون منه بالمقام، فلما عرف الإمام ذلك اشتغل خاطره، وأمر باستطابة نفسه ثم اطلبه إليه واعتذر

وفيها كتب مولانا الحسن بن المتوكل إلى الإمام يأذن له بالطلوع إلى حضرته وذلك بعد مصيره إلى أبي عريش (٢) ، فلما بلغ في القصد إلى الإمام إلى الصلبة لقيه بها أولاد النقيب سعيد المجزبي بخط من الإمام في إرجاع مراكب والدهم المأخوذة بيد الغلبة فضاق صدره وتشوش من ذلك ولفت طريقه عن قصد الإمام وأم إلى مولانا القاسم بن المؤيد . فبلل له البيعة وبعدها صار إلى حبور عن أمر مولانا القاسم وانتظر ما يجيئه ويعتمده في جميع الأمور، فأمره بالترجه إلى مبين (٣) حجة فيكون ردءاً لمن في الصلبة من أجناده ، وأجمع رأي الإمام المهدي ومولانا محمد بن أحمد بن القاسم توجيه الشحنة والامداد إلى خمر يكون منه فتح الحرب على شهارة وتلك المعالم وجعل الإمام إلى مولانا محمد بن أحمد بن

(١) بيت ردم : قرية مشهورة من قرى مخلاف بني شهاب ناحية بني مطر .

<sup>(</sup>٢) أبو عريش : مدينة من أشهر مدن المخلاف السليماني تبعد عن جيزان شرقا بمسافة ٣٠ ك.م .

<sup>(</sup>٣) مبين : مدينة بالشمال من حجة بمسافة ٢٥ ك.م .

 <sup>(</sup>٤) حفاش : جبل مشهور بالغرب من صنعاء بمسافة ١٤١ ك.م جوار جبل ملحان وهو ناحية تبابعة لقضاء المحويت .

بأن يكون منها أرزاق الجند حتى يتضح البيان وأرسل مولانا علي بن أحمد أولاد مولانا الحسن بن المتوكل ، ومن بقي من أهله بصعدة إلى شهارة وأصحبهم بصنوه عبد الله بن أحمد ، وصفت الشَّام لمولانا علي بن أحمد بن القاسم ولم يبق له مزاحم ولا قرين ، وانتشرت الجراد في هذه الأيام في جميع البلاد وتحركت فتن بين القبائل بسببها إذ كل يدفعها عن أرضه إلى الأخر.

وفي سابع عشر شهر رجب خرج الإمام من صنعاء إلى الغراس واستعـد لمولانا القاسم بن المؤيد وأمر عندها بدار الضرب وجَرَّد نفسه للحرب .

وفي هـذه الأيَّام أرسـل الإمام مولانـا القـاسم بن أحمـد بن القـاسم إلى صنوه علي بن أحمد فيمـا يعود بـه النفع على المسلمين فقضي الأمـور أحسن قضا وتدارك صنوه وأرجعه إلى الصَّواب .

وفيهـا توفي السَّيـد شرف الـدين بن مطهـر بن عبد الـرحمن بن مطهـر<sup>(۱)</sup> وهو الذي كان عاملا على رداع ويافع عند الاستيلاء عليها .

وفيها كتب مولانا القاسم بن المؤيد إلى مولانا محمد بن المتوكل ومولانا أحمد بن محمد رسالة تتعلق بالإمامة ، فوكل مولانا محمد الجواب إلى الإمام فافرغ جواباً فيه كمال الاستقامة وأوجب لنفسه استحقاق المحل وأنه الأولى بها .

وفيها جَهَّز مولانا الإمام المهدي مولانا الحسين بن محمد بن أحمد بن الإمام القاسم إلى خَيِرُ وبعث ببعثة القاضي جعفر بن علي الظفيري إلى مولانا القاسم بن المؤيد في أخذ حقيقة الأحوال ، وروم إجتماع اليد فلم يلتئم كلام ، ولا أجدت المراجعة بالأقلام ، فعندها انقطعت الدواعي وانقطعت بينهما المساعي ، وكانت البلاد مع هذا في غاية الضعف والركة

<sup>(</sup>١) ترجمته في طبق الحلوي ص ٣٣٣ .

بسبب الجراد ، والاختلاف وتتابع الحركة وكان جلبت (١) اليمن بسواحل الحبشة فلما بلغهم غلاء الاسعار جلبت الطعامات ، فانتفع بها الناس مع هذه الرّبشة ولما استقر مولانا الحسين بن محمد بخمر وأمده الإمام ووالده محمد من العسكر بادر مولانا القاسم بن المؤيد بارسال عسكره إلى مَبْيَن وأمر بسوق الطُّعام إلى شهارة عن قدر معين ، ووجه ابن أخيه إبراهيم بن الحسين إلى ذيبين ، وكان الإمام أمر الشيخ على بن خليل الهمداني يلحق بمولانا الحسين بن محمــد إلى خمـر حتّى يتحقق الأمــر ويستبين ولمــا بلغ الإمام تجهز مولانا إبراهيم بن الحسين استدرك الشيخ على بالسرجوع واستأنف الاستعداد للجهتين ووجه الشيخ زيـد خليـل إلى عمـران ، وأمـر مولانا محمد بن أحمد بن القاسم بإرسال عسكر يافع ، وجهز مولانا عبد الله بن يحيى بن محمد بن الحسن إلى ذيبين فانتهى به السير إلى المقضضة (٢) وجهز مولانا القاسم بن المؤيد ابن أخيه الحسين بن الحسين إلى العرة فأرسل مولانا محمد بن المتوكل إلى ثـلا من يحفظها وكان تخبوُّف أهل ثلا عليه لما رأىٰ من محبّتهم لمولانا القاسم بن المؤيد والميل إليه، وجهّز الإمام المهدي ولده على بن أمير المؤمنين المهدي إلى لاعة وقصد به أخذ الصلبة ويلاد حجبة وما امكن من الجهات حسب الاستطاعة وجهز أيضاً مولانا أحمد بن محمد بن الحسين إلى الصلبة فكانت طريقه الأهجر، والمحويت وقد انتشى بها أصحاب مولانا القاسم بن المؤيّد ، وكثرت الجلبة وتوجُّه أمير من حضرة الأمير عبد القادر بن الناصر في حفظ بلاده فانتهى إلى مسور ، ولما عرف أصحاب مولانا القاسم بن المؤيد بهذه التجاهيز ، رجعوا من حيث جاءوا ووصل مولانا عبد الله بن أحمد بن القاسم من صعدة إلى شهارة ، وصحبته أولاد مولانا الحسن بن المتوكل كما تقدمت إليه الاشارة فانتظم في سلك مولانا القاسم بن المؤيّد وقال بإمامته وبعكسه مولانا

<sup>(</sup>١) جمع جالب وهم التجار الذين يجلبون البضائع .

<sup>(</sup>٢) المقضضة : من بلاد الصيد .

يحيى بن الحسين بن المؤيّد ، فإنه فارق حضرة عمّه وصار إلى الإمام وبايعه .

وفي العشر الأوائل من شعبان رجع مولانا القاسم بن أحمد من حضرة أخيـه علي بن أحمد من صعـدة ، بكمال المـوالاة والانخراط في سلك النظام .

وفيها سار مولانا محمد بن المتوكل إلى ضوران لتنفيذ وصايا والـده والنظر في أعمال بيوته بحسب الإمكان .

وفيها وصلت هدية للإمام من صاحب حضرموت ، واعلن فيها بالبيعة له وإجابة الصّوت .

وفيها افتتح مولانا محمد بن أحمد بن الحسين بىلاد خفاش وملحان ، ولما انتهى مولانا علي بن الإمام المهدي إلى الصّبة (الله والمتولى على قلمتها بالقهر والغلبة وكان الأمير عبد القادر بن الناصر ، نزل إلى قراضة (الواتقى هو ومولانا أحمد بن محمد بن الحسين وخاضا في قصد رتبة الصلبة ، وكان وجه إليها مولانا القاسم بن المؤيّد مع ولمده الجنود ، فراسل مولانا، أحمد بن محمد الرتبة التي فيها ورئيسهم أبو راوية من ظليمة ، وكان مشهوراً بالشجاعة ، فكان جوابه أن الموالاة بأطراف السيوف وخوض المتالف والحتوف (العنوف وخان مولانا أحمد بن محمد بن الحسين أول من دخل الصلبة من أمراء الإمام ، وحاول الرتبة من قبل مولانا القاسم بن المؤيد فما تم كلام ، وأجابوه بذلك الجواب ووطنوا نفوسهم على الضراب إلا أن أهل الحيمة مالوا منهم وآلوا إلى الجناب الإمامي ، وأهل الشرف رجعوا إلى بلادهم غير مبالين ، ورتب أبو راوية أصحابه في بيوت بني قطيل ، وقدًم

<sup>(</sup>١) هي من أعمال حجة سبق ذكرها .

<sup>(</sup>٢) قرية من عزلة بني حمد ناحية مسور ( لعلها المقصودة هنا ) .

<sup>(</sup>٣) في (ر) الحضور .

مولانا أحمد بن محمد لما آيس منه جانباً من أصحابه ، فدفعوا عليه مثل السيل وَوَجَّهوا ما في أجواف البنادق إلى رتبة القاسم بن المؤيَّد فأصابوا البعض منهم بالرَّصاص ، ثم هاجت بينهم زيم ، واتصل الحرب من شروق الشمس إلى نصف النَّهار ، وأمد الأمير عبد القادر وابن الإمام إلى مولانا أحمد ، وكذلك مولانا الحسين بن محمد بن أحمد باصحابه ، واتفقت معركة تهول الألباب ، وانجلت عن قتل ستة وثلاثين نفراً منهم أبو راوية ومن أصحاب الإمام نحو العشرة الأنفار ، وانتهب العسكر سوق الصَّلبة ، وفقد من أموال التجار مالا تضبطه الكَتَبة .

وفيها وصل مولانا الحسين بن المتوكل إلى صنعاء وبها الإمام المهدي وكان في جيش أعدَّه للصدام ، وعيد الجميع بصنعاء ، وبذل مولانا الحسين بن المتوكل نفسه مع الإمام للنزال.

وفيها نهض الإمام إلى منازلة الدَّاعي بشهارة لما لم يتم بينهما كلام ، ولا أجدت المساعي ، وصار الإمام بعد العيد إلى الغراس ، ثم منه إلى محل يقال لم الجمّى (١) من الرحبة وأمر بضرب وطاقه به وإعداد الاهبة ، وطلب القبائل إليه فاجتمع من بني حشيش وبني الحارث ونهم وهمدان وقيّيان وعبال عبد الله من يركن عليه وبعث مولانا الحسين بن المتوكل مقلّمة له إلى نواحي شهارة وماكرة الخوض مع مولانا القاسم بن المؤيد قبل شنَّ الغارة ، ومع هذا التبريز تعقب المراجعة ، فوصل القاضي محمد بن العارة ، ومع هذا التبريز تعقب المراجعة ، فوصل القاضي محمد بن انها بن قيس من حضرة مولانا القاسم بن المؤيد ، وسعى بالصلح قبل انتهاك المحارم ، وكان موّدته الانخراط من الإمام في مبايعة مولانا القاسم ، وبالغ في ذلك وعتب في القتل والسَّلب المتفق بالصَّلبة ، فلم يتلفت إلى قوله وراجعه أعيان العلماء والطَّلبة ولم يتوَّجه قوله في مجاري الاحتمال ، ووكل في الجواب إلى الإهمال ، وفي خلال هذا وصل إلى الإمام مشائخ

<sup>(</sup>١) بلدة في الرحبة شمالي صنعاء ( معجم البلدان لابراهيم المقحفي ص ١٣١ ٪ .

حجة يطلبون الأمان ، وبذلوا بعد بيعتهم على طاعته الايمان ، وكان مولانا القاسم وولاً القاسم وولاً القاسم وولاً ا القاسم بن المؤيد أرسل إليها مولانا عبد الله بن أحمد بن القاسم وولاً ا أعمالها فشوش على الذين دخلوا في طاعة الإمام ، وكاد قوله يؤثر هناك ويختل النظام .

وفيها جَهِزٌ مولانا القاسم بن المؤيّد أخاه أحمد إلى خمر ، وفيها مولانا الحسين بن محمد بن أحمد على الحال المستمر ، فلما وصل إليه وقع مناوشة حرب ملك به الماء عليه ، فاضطر الحال بمولانا الحسين إلى الخروج من خمر إلى حمده(١) وكان والله محمد بن أحمد في جماعة من الأعيان ، فأمدّ ولده بغارة تقاصرت بهم الخطا فاتفقوا به في بعض الطريق وقد دخل مولانا أحمد بن المؤيّد خمر .

وفيها تقدم الإمام إلى ذيفان<sup>(7)</sup> ومعه محمد بن أحمد في جماعة من الأعيان فأقام به وضرب الأوطقة (<sup>7)</sup> ، وأمد منه إلى الجهات المتفرقة وساق الأعيان فأقام به وضرب الأوطقة (<sup>7)</sup> أوافل الحبوب ، ودخلوا في طاعته ومن ذيفان أرسل مولانا محمد بن أحمد بمادة من الرَّجال إلى ولده الحسن ، وكان قدمه إلى حوض مُثَّيَّر للمثاغرة .

وفيها قدَّم الإمام كتيبة إلى رأس نقيل عجيب (٥) ونهض من ذيفان إلى الماجلين ، ولما وصل إليه عَرُّز إلى مولانا القاسم بن المؤيد المكاتبة ، وكتب إلى سائر الاعيان بشهارة ، بعد أن قدَّم فيهم الإحسان ، وجرى معهم على المعهود من البرازة ، ومع هذا أنعم الإمام بتوجيه بلاد يريم اقطاعاً لمولانا يحيى بن الحسين بن المؤيد لتضرّره وكان مولانا القاسم بن المؤيد

<sup>(</sup>١) في الأصول حمد وحمدة مدينة من ناحية عيال سريح في الغرب من عمران.

<sup>(</sup>٢) ذَيْفَانُ : قرية من ناحية ريدة من قضاء عمرانُ .

<sup>(</sup>٣) جمع وطاق سبق شرحه .

<sup>(</sup>٤) البون : يقع شمال صنعاء بمسافة ٤٨ ك.م وهما أعلا وأسفل .

<sup>(</sup>٥) بلدة عامرة من همدان ، من بكيل شمال صنعاء على مقربة من ريدة البو .

أرسل ولده علي بن إسراهيم إلى الأمروخ (٢) فتم له الوصول إليها وبنى على الرسوخ ، وشرع يرعب عشكر الإمام في الدخول تحت طاعة والده وكاد بعض العسكر يميل معه ويعاضده ، فوصلهم عند ذلك كتاب من مولانا معحمد بن المتوكل ، أخبرهم فيه بأنه وجّه صنوه الحسين إلى مولانا القاسم بن المؤيد بما فيه صلاح الكل ، وهكذا كتب الامام إليهم وتهدّدهم ولوم عليهم فقويت عزائمهم ، وانتظروا العاقبة لمن تكون منهم ، وجهّز الإمام شيخاً يقال له الخيّاطي إلى وعيلة (١) من بلاد لاعة (٢) فكتب إليه مولانا عبد الله بن أحمد وتهدّده فاستَمد الخياطي من مولانا علي ابن الإمام زيادة عسكر ، وهو يومئذ بنواحي الصلبة فأمنّه بما سكن الروعة ، وتقدم من حضرة الأمير عبد القادر السيد يحيى بن إبراهيم الحمذي إلى شهمه (٣) ووقع بين الفريقين صلح خمسة أيام حتى تعود جوابات الخوض الذي تقدم .

وفيها تفجّرت الأنهار الخيرية(4) بكثير من الجهات وصلحت المشمار بصلاح النية ، ولما بلغ أصحاب مولانا القاسم الذين بحجة احتراك الإمام انحل نظامهم وتفهقهروا عن التخوم والقتال(9).

وفيها قدَّم الإمام مولانا عبد الله بن يحيى بن محمد بن حسن ، والسيد صلاح بن محمد القاسعي إلى المقضَّضة، ولما استقرَّا بالصاية منها ما شعرا إلاَّ بجيوش مولانا إبراهيم بن الحسين عليهم ، وكان عبد الله بن يحيى ومن نعمه دخلوا في صلاة الجمعة فما راعهم إلا البنادق تسرمي عليهم وقلد تعاظمت الواقعة فثبت اصحاب الإمام في صفوفهم واجتلاوا واختلطوا

 <sup>(</sup>١) وعيلة جبل يظل على حجة من الشرق ويتصل بجبل مسور ناحية الغرب ويـدعى اليوم جبـل
 الشراقي .

 <sup>(</sup>٢) بلدة معروفة من أعمال حجة وتقع جنوبها .

<sup>(</sup>٣) من ناحية لاعة السابقة .

<sup>(</sup>٤) أي المسبلة على الخير .

<sup>(</sup>٥) عبارة (د) وقهقروا عن الاتخام والقتال .

وارتفعوا بعد ما انحطوا فما يسمع إلاَّ صليل السيوف ، وخوض المتالف والحتوف ، وانجلت عن قتل بعض رؤساء الإمام ، وصوائب جماعة من أصحابه عند الالتحام ، وقتـل ستة أنفـار من أصحاب مـولانا إبراهيم، وكانت الكرة لأصحاب الإمام على التعميم فهربوا إلى ذيبين ، وحجز بينهم اللَّيـل وأمد الإمام تلك الليلة بغارة شعواء إلى الرئيسين ولما اجتمعوا بهم قصدوا في أثر القوم للاقتضاء بذلك الدين ، فصحبوهم يوماً ثانياً للقتال فانهـزمت بنو أسد من حرب مولانا إبراهيم في الحال وعندها التجأ إلى الانحياز في البيوت بعد بلاء عظيم وتبت له الغارة من أصحاب الإمام ، وأرسلوا إليه البرصاص وحلق فبوقه البيارود مثل السحباب وتمت هناك مقتلة عنظيمة واكشر من أصيب بها همدان من أصحاب الإمام لتقدمهم ، وتظهرهم في معترك الصدام وكان الذاهب منهم نحو الثلاثين نفراً ، وعندها حمل أصحاب الإمام حملة واحدة فالتصقوا في البيوت وتسنّموها فعل من لا يموت ، وقتلوا من وجدوا خارج البيوت نحو ثمانية أنفار ، وعفوا عن القتل خوف العواقب مع الاقتىدار، وحينئذ خُاطب مولانا إبراهيم في التسليم بعد أن انتهبت البلد نهباً عظيماً وشرط السرجوع إلى شهارة فتم الأمر عليه بَعْد مفاوضة الإمام ووصل أصحاب الإمام إليه بالأسارى فمنَّ عليهم بالاطلاق وعفا عنهم وردهم إلى مأمنهم، ثم أن الإمام أرسل إلى الكلبيين(١) بعسكر لأمــور من أعمال الحزم لا تنكر ، ونهض الإمام من الماجلين ما بين حمدة ونقيل عجيب وكان مولانا أحمد بن المؤيد رتب الطريق الوسطى وأخذ على أهل وادعة (٢) حفظ الاطراف ، فما شعروا إلا بدخول الإمام إلى يَشْيع (٢) ، وانهزمت الرتبة التي بعجيب من الخوف والترويع وكذلك الرتبة التي فوق

 <sup>(</sup>١) شرقي بلاد خمر و طبق الحلوى ص ٣٤٠ وفي المقحفي ص ٣٤٩ الكلبيون من قبائل حاشد ثم
 من خارف لهم بقية في جبل الكلبيين من ناحية ريدة.

<sup>(</sup>٣) وادعة من بلاد حاشد على مقربة من خمر . (٣) يشيع : بلدة عامرة بالسكان في الشمال الغربي من ريدة وهي من بني عبـد ودعوتها في بكيل و معجم المقحفي ص ٣٧٤ » .

حمده واختل أهل وادعة في أقرب حال واقصر مدة فاضطر مولانا أحمد إلى مواجهة الإمام والرجوع إلى أخيه بعد الاستسلام وجَهَّز مولانا محمد بن أحمد من عمران على رتبة المظلعة (١) فحازوهم واستسلموا بسرعة ، ثم طلعوا إلى هِجَر بني قطيل وأطلعوا على كحلان فهربت رتبة الاشمور (١) ودخلت تحت الطاعة جهات كحلان (١) واكثر المغارب وما بازائها من البلدان .

وفيها وصل مولانا محمد بن المتوكل من ضَوْران إلى صنعاء في ثالث وعشرين من شوال ، واستقر صنوه مولانا علي بن المتوكل بـذمار في تقرير الأحوال .

وفيها جهَّز الإمام الآغا فرحان أميراً على الحاج وتولى جهازه مولانا محمد بن المتوكل من صنعاء بكل ما يحتاج .

وفيها وصل السيد أحمد بن إسراهيم المؤيدي إلى حضرة مولانا القاسم بن المؤيد ، فبايعه ثم فارقه إلى بلاده بعد أن جعل بنظره ولاية رازح وأطلق له فيها اليد ورجع المرور على الإمام فأكرمه غاية الإكرام وعذره عن البيعة في ذلك المقام بما اعتل بمبايعته مولانا القاسم بن المؤيد، وكان ابن جلا نائب لمولانا الحسن بن المتوكل بالزيدية (أ) واعتزاه إلى مولانا القاسم كما تقدم في أول القضية والمحبشي وآل على الضّحى (٥) من قبله وكان بالزيدية والضحى جملة من الطعام ساقها ابن جلا إلى شهارة فلما علم بها أصحاب الإمام الذين بالصلبة حنوا نحوها الغارة ، واستولوا على قطارها

<sup>(</sup>١) المضلعة : من جبل عيال يزيد .

<sup>(</sup>٢) الأشمور: جيل بالغرب من عمران بمسافة ٢٢ ك.م.

<sup>(</sup>٣) كحلان : مدينة جبلية في الشرق الشمالي من حجة بمسافة ١٧ ك.م ( لعلها المعنية هنا ) .

<sup>(</sup>٤) الزيدية : مدينة تقع في الجهة الشمالية من الجديدة بمسافة ٦٢ ك. م بالقرب من وادي سردد.

<sup>(</sup>٥) الضحى : بلدة من وادي سردد جنوبي الزيدية بمسافة ١٨ ك.م .

وسار ابن جلا إلى جبلة(١) لاحقاً بأهله .

وفيها أخذ الهياثم(٢٠ حصن دثينة بيافع وقتلوا من رتبتها نفرين أحـدهما السيـد حسين بن عبد الله الهـدوي صاحب السّر وكان الإمـام قبـل ذلـك أذن للهيشمي بالعزم إلى بلاده فما كان منه إلاَّ هذا الفعل .

وفيها تقدم الإمام إلى جهة شهارة فبات في غربان<sup>(٣)</sup> ثم منه البطنة (<sup>4)</sup> ودخل بيت القابع في قوة وأبهة وأفاض في النّاس أن لا بدّ له ولمولانا القاسم بن المؤيد من إحدى خصلتين لا يعدل عن أحدهما في الحالتين إمًّا نزّل من شهارة ودخل فيما دخل فيه الناس ، أو يوجه إليه بالأجناد للمراس ، ولما استقر بهذا المحل تلاحقت الأجناد حتى بلغ قدرهم سبعة لآف .

وفيها أمر الإمام بعض الجند الذين بالصَّلبة بالتَّقدم على الشرف إلى الشاهل فبادر مولانا القاسم إليه بارسال عصابة من جنده ، فاتفق بسبب معرَّة الجيش دخول بيوت أهله إلا بيت السيد يحيى بن أحمد الشَّرفي فاحتسر لعلمه وفضله ، وكان الإمام قدم مولانا الحسين بن المتوكل إلى متبين فلما لعلمه وفضله ، وكان الإمام ببيت القابعي سار إليه ، ولما رأى مولانا القاسم بن المؤيد جنوح أهل حبور وظليمة إلى الإمام انحط إليه من شهارة للنظر العام ، وختم الكلام ودخل بيت القابع ثاني عشر شهر ذي القعدة وسكن ببيت والده ، وكان الإمام بوطاقه الذي نصب قريب المصلى ولم يدخل بيتا من تلك البيوت أصُّلاً ، ولما استقر مولانا القاسم وصل إليه الإمام بنفسه الكريمة وقابله بالأخلاق الشريفة وخاضا فيماهما بصدده فما التام بينهما حال لولا كان غير مجرد القيل والقال ، وجرت بين أصحاب الإمام ومولانا القاسم وولا كان غير مجرد القيل والقال ، وجرت بين أصحاب الإمام ومولانا القاسم

<sup>(</sup>١) جبلة مدينة بالجنوب الغربي من إب بمسافة ٧ ك.م .

<sup>(</sup>٢) هم آل الهيثمي من قبائل الجنوب سبق ذكرهم .

<sup>· (</sup>٣) بضم العين بلدة من حاشد .

<sup>(</sup>٤) البطنة : عزلة من ناحية القفلة من بلاد خمر .

أكاليم آل فيها الأمر إلى انتهاب سوق مولانا القاسم ، وهو على التصميم وعدم التسليم ، ثم انعقد بينهما موقف آخر في وطاق الإمام حضر أعيان آل القاسم الكرام فطلب مولانا القاسم المحاكمة فأجاب الإمام أن هذا كان قبل الخصام والعقد والإبرام وأما الآن فإن يكن منك الوفاق والدخول فيما دخل به الناس على الاطلاق أو النزال المر المداق ويقوم الحرب على ساق ، وانجلى الموقف هذا عن مجرد القول وامتهل مولانا القاسم وصنوه أحمد في فصل الحديث إلى بعد العيد ، وصادف ورود الجمعة فصلًى الإمام بمحله ودعا له الخطيب بالتسديد والتأييد ، وصلى مولانا القاسم بموضع آخر ودعا له خطيبه ولم يتأخر .

وفي حادي عشر ذي القعدة رجع مولانا القـاسم إلى شهارة فجـدد الأمر على الثبات باستحقاق الامارة .

وفيها وصل لملإمام المدد النافع من الطعام من صعدة من عند مولانا على بن أحمد فانتفع به الإمام غاية الانتفاع .

وفيها سار علي بن الإمام من الصلبة إلى الطور(۱) بقصد مناجزة ابن جلا ومن معه ، وكان سار من الضحى كما قدمنا فلما عرف ابن جلا عدم القدرة استسلم ثم طلب العود إلى محله فسمح له به مولانا علي ابن الإمام وعندها أرسل الإمام إلى علماء صنعاء في الوصول إليه من أجل الخوض بينه وبين مولانا القاسم فيما له وعليه فقدم القاضي محمد بن إسراهيم السحولي والقاضي علي بن جابر الهبل والقاضي يحيى الجباري ، والسيد عبد الله بن مهدي الكبسي والجميع من أهل العقد والحلّ والعلم والعمل ، ومن جناب مولانا القاسم القاضي محمد بن علي قيس ، والسيد يحيى أحمد ولشرفي ، والسيد يحيى بن إبراهيم وصنوه إسماعيل من بني جحاف وهؤلاء

<sup>(</sup>١) مدينة بالغرب من حجة بمسافة ٣٧ ك. م بها مركز الناحية .

رأيهم فيه غير خفي ، فصار الذين من جيل مولانا القاسم إلى حضرته بشهارة ، ما خلا السيد يحيى بن أحمد الشَّرفي فاستناب ولده عنه في الحضور ، وحَرَّر السيَّد يحيى رسالة صَحَّح فيها إمامة مولانا القاسم واحتج بماله من العلم والمكارم ، وذكر سبق دعوته وذكر حديث من سمع داعيتنا أهل البيت ولم يحبها كبَّه الله على منخره (() ولما اجتمع العلماء من الجهتين وقع حديث طويل لم يفصل منه أمر ، وكان محل الإمام ببيت القابعي قريباً إلى محل يصل منه رمي البنادق من جانب شهارة ، ومع ذلك كان يسمع كلاماً من غوغاء الناس وأسفالهم ، فرجع الإمام الابتعاد عن هذا المحل بحيث لا يتصل به شيء من رميهم وأقوالهم .

وفي سنة ۱۰۸۸ انتقل الإمام من شرقي شهارة إلى حاشف(٢) واستعد للمنازلة .

وفيها جاءت الأخبـار من مكة المشـرفة بــوصول ابن الشــريف بركــات من الروم وفي صحبته الخلعة لأبيه مع أمير المحمل الشامي وتقرير الولاية .

وفي ثالث يوم من المحرم ندب مولانا القاسم بن المؤيد ابن أخيه إبراهيم بن الحسين وجعله سردال القوم ، فبلغ الأبرق (٢٣ بين ظليمة والأهنوم في عديد من الشجعان فوجه الإمام عليه بعض من لديه وأمرهم بالانحطاط في اسرع وقت فرجع مولانا إبراهيم من محله إلى بعض القرى وكاد يتقهقر (٤٤) إلى الوراء وكان الإمام استدعى من الصلبة مولانا أبراهيم وانجلى عن أسره وقتل الحرب الشديد بين أصحاب الإمام ومولانا إبراهيم وانجلى عن أسره وقتل خميين نفراً من أصحابه وتفوقت أيدي سبا في جميع أصحابه ، وأسر الكثير

 <sup>(</sup>١) قال الجلال : رواه أهل البيت وشيعتهم قالوا طريقة آحاد لا يثبت بها هذا الأصل الأعظم ( انظر ضوء النهار للحسن أحمد بن الجلال ج ٤ ص ٢٤٧٣ ) .

<sup>(</sup>٢) بلدة جنوبي شهارة .

<sup>(</sup>٣) الأبرق : حصن في ظليمة . (٤) في (د) يقهقر .

من الجيش الذي وافي به وظهر بهذه المعركة ثبات القبائل التي هي همدان وينه الحارث وينو حشيش وحملوا حملات من لا يبرغب في العيش ، وأمر الإمام بخراب القرى التي كان يحصل منها الرمي والأكاليم ، وأرسل الإمام السّيد صالح عقبات إلى صنعاء بالأسرى ، ومنهم مولانا إبراهيم بن الحسين وعند ذلك خاطب مولانا القاسم بن المؤيد بالتسليم وخَلَع نفسه عن ذلك الأمر العظيم ، ولما وصل السَّيد صالح عقبات إلى صنعاء بمولانــا إبراهيم سلمه إلى مولانا محمد بن المتوكل فأودعه دار الأدب ، وبالغ معه في التكريم واستدعى مولانا القاسم السيد زيد بن على بن جحاف ليفيض إليه ما يلقيه عنه إلى الإمام من جميع الأطراف فصار إليه السَّيد المذكور، وأفاض إليه ما في التامور ، وختم الكلام وصلحت الأمـور ، وأمره السَّيــد زيد عن الإمام برفع الرتب التي من قبله ليعرف الناس بالاتفاق، وفي خلال المطرح من الإمام على شهارة ما شعر الناس إلَّا بايقاد النار من جهة مولانا القاسم وإعلان البشارة وذلك بمواجهة مولانا محمد بن المهدى لمولانا القاسم ، ومبايعت إياه فعجب الناس من نكصه على أبيه ، وإبداء لم جفاه ، ووجُّه الإمام ولده علياً إلى قتال صنـوه محمد بـالمنصورة ، وكــان هذا بخدعة تمت عليه من بعض الأنام ، فسار عليه مولانا على بن المهدى وحط عليه يفرس(١) حتى أتاه اليقين ، وبعد أسر مولانا إبراهيم بن الحسين بن المؤيد ، سارع مولانا أحمد بن المؤيّد بمبايعة الإمام قبل أخيه ثم ما شعر الإمام وهو يصلِّي الفجر إلاُّ بوصول مولانـا القاسم بن المؤيِّـد في نفر قليـل ، فاجتمع بالإمام وسلم له الأمر ، ولم يحضر موقفهما زيد ولا عمرو ، وبايعه ، وقال له : أنت الأنهض بهـا والأحق بها بـالفرض والـرد ، فحمد منـه الإمام هذا الرجوع ، وجعل له فيما أقطعه من البلاد موضوع ، وكان ما سمح له به جانباً من الشرفين(٢) وبالد حجة وكحالان ، وعفار والسودة

<sup>(</sup>١) يفرس : مدينة بالجنوب من تعز بمسافة ٣٠ ك.م تقع في جبل حبشي ( ذخر ) من أعمال الحجرية .

<sup>(</sup>٢) الشرفين : جبل واسع في الشمال الغربي من حجة .

وظليمة والأهنوم ، وتحمل عنه من الدين شيئاً معلوم ، ورجع إلى شهارة وقد خلع الجلباب، وكان المظهِّر في هـذه الحروب للشُّلاث القبائـل التي هي همدان وبنو حشيش وبنو الحارث، ولما تُمت هذه الأمور وانفصل الكلام على الحال المذكور ، ارتحل الإمام عن موضعه فوراً إلى قرن الوعر(١) يريد صعدة فانثالت إليه قبائل العصيمات(٢) وتلك الجهات باذلين الطاعة ثم صار الإمام من قرن الوعر إلى محل بالعمشية يقال له الفقم (٣) ، فاستقر به قدر نصف شهر يستنتج طاعة قبائل العقم ولمَّا تهدَّىٰ لـ ما أراد تقـدم منه إلى بـركة مداعس واستقربها بعض أيام شدَّد فيها على سفيان في حفظ الطرقات وأعمال المحارس ، وأمد أكابرهم بالإحسان ، ووعدهم بعوائدهم حسبما تقدُّم ، ثم نهض منها يريد صعدة فصار إلى العيـون وقدم الـوطاق يضـرب له برحبان وتلقَّاه مولانا على بن أحمد بن القاسم في أعيان أهل الشام، فهنَّاه بالقدوم وما تم له من الفتوح وجدَّد البيعة بالمصافحة وفاز بالصفقة الرابحة ، ثم تقدم الجميع إلى رحبان(٤) في جيوش لايكاد يوجد فيها الجبان فحطُّ به الإمام الرِّحال ونظر منه في الأحوال ودخل صعدة لصلاة الجمعة وعاد إليه وقبائل الشام بأجمعها تفد عليه فاحسن التأليف لهم قاطبة وألان يده ولسانه بالعطاء لهم والمخاطبة فبايعوه وكان وصوله رحبان في نصف شهر ربيع الأول .

وفيها كتب الإمام إلى أهل نجد وأمير مكة الشريف بركات يطلب من الجميع إجابة الدعوة ويؤذنهم بدخول البيت الحرام والتعدّي إلى غير من أعمال السلطان فأجابه الشريف بركات أي منكم أهل اليمن وإليكم وقدومكم إلى هذه الجهات على التَّرحيب والتسهيل والتَّلقي منّا بالوجه

<sup>(</sup>١) بلدة بالقرب من ظليمة .

<sup>(</sup>۲) من قبائل حاشد .

<sup>(</sup>٣) من العمشية « طبق الحلوى ٣٥٠ » .

<sup>(</sup>٤) واد عظيم من صعدة .

الجميل بيَّد أنه نقل إلينا من وَصَل من حضرة السلطان أنه بهـنه الصدة في قوة لا يمكن التَّعبير عنها باللسان ، وحركتكم مع انصراف وجهه من الجهات الممنية ربما حَرَّك منه ما لم يكن في النَّية فإذا تم منكم ما أشـرتم إليه طـارت به الاخبار وسارت به الـركبان في القفـار والبحار ، ودونكم بعـد ذلك ما يتفق بينكم وبينه ، فاختاروا ما أحببتم من زين هذا وشينه ، فـرجع الإمـام عَمَّا أهَمَ به واشتغل بما هو أقدم من ذلك بجانبه .

وفيها اشتَدَّت الازمة لاسيما باليمن الأسفل ، وخلت بها قرى من أهلها والأمر بيد الله عز وجل ، وكان مولانا علي بن المتوكل رحل من ذمار إلى بلاد ولايته فلما شاهد بها من أحوال الأزمة ما هاله ، وأوجب رجوعه إلى ذمار.

وفي جمادى الأولى منها توفي مولانا علي بن المهدي بيفرس وكنان صار إليها في منازلة أخيه عن أمر الإمام أبيه لما بــدا منه ذلــك التشويش والتشميس(۱).

وفيها رجع مولانا محمد بن أحمد بن الإمام القاسم من خمر إلى عمران وفتح بها دار ضرب فلم يعجب ذلك مولانا محمد بن المتوكل وعلل انها تكون ذريعة لما يعتاده أهل السنتين (٢) من التشبيه المخل.

وفي شعبـان منها خـرج الإمام من الشـام بعـد أن لبث هنــاك نحــو أربعــة أشهر وأيام فصار إلى عيان وصام به شهر رمضان .

وفيها احتَوشت الأيـدي بلاد يـريم ومدَّ إليهـا مـولانـا الحسين بن الحسن ومولانا علي بن المتوكل ومـولانا الحسين بن المتـوكل ايـديهم كل منهم عنهـا

<sup>(</sup>١) شمس شموسا تأيي .

<sup>(</sup>٢) السنتين : من قرى خمر وهما سنتان عليا وسفلى .

لا يريم وكان الإمام اقطعهـا مولانـا يحيى بن الحسين بن المؤيد فنـوفس عليها ولم تثبت له اليد .

وفي شعبان ورد أمر الإمام إلى مولانا محمد بن المتوكل باجلاء البهود واعدام كنائسهم عن الوجود ، فخاض مع مولانا محمد بن المتوكل بعد الأمر بذلك علماء صنعاء في هـذا الشأن ، وجنع إلى رأي الإمام القاضي محمد بن إبراهيم السّحولي والقاضي محمد بن إبراهيم السّحولي والقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال () واستناد الإمام إلى قوله صلى الله عليه وسلم في آخر ما تكلم به عند وفاته وخطب وقال : أخرجوا اليهود من جزيرة العرب () وقد تأول الحديث بأن المراد إجلاؤهم عن الحجاز فأطلق الكل عن البعض وذلك شأتع في الكلام عند أهل الأصول في جميع الأرض وقال بعض العلماء أن تقرير الصدر الأول لهم عن الإخراج بما فهم من قصد الحديث واخراجهم من المضطربات الاجتهادية ولمه بسط طويل من المسللة ، وأطلق الإمام الأمر بهدم ما وجد لهم من الكنائس في البمن وسفرهم إلى موزع بعد أن باعوا دورهم باوكس الثمن ، وهلك منهم في موزع الجم الغفير . وبعد مدة رجعوا إلى محلاتهم وقد بيع أكثرها وقد جعل لهم محلاًت نازحة عن دور المسلمين في قاع صنعاء من غربيها .

وفيها نهض الإمام من عيـان إلى الغراس فــوصـل إليــه غرة ذي الحجـة ، وقد وضعت الحرب الأوزار .

وفيها وصل الخبر إلى صنعاء بتلطيخ الكعبة المشرفة بالأذى والبث \_ حولها صانها الله عن أنواع القذى ، وعَمَّ ذلك جدرها واركانها وبابها ومطافها مع زمزم ومقام إبراهيم عليه السلام وسائر المقامات أوساطها

<sup>(</sup>١) هو العالم والمؤرخ الكبير من مؤلفاته مطالع البدورزخ) توفي سنة ١٠٩٧ قلت: وقفت لـ على رسالة في اخراج اليهود من اليمن نشرها الأستاذ عبد الهادي التازي في مجلة دراسات يمنية عدد/٤ سنة ٢٠٠١هـ .

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس مرفوعا رواه البخاري ١٢١/٤ .

وأطرافها واتّهم بذلك سنة أنفار من العجم فقتلهم الانتشارية(١) للفور، على باب الحرم، وما أظن العجم تفعل هذا الفعل العظيم، ولعله من فعل بعض الباطنية والملاحدة، كما هو دأبهم من قديم.

وفي سنة ١٠٨٩ في المحرم منها توفي مولانا محصد بن أحمد ابن الإمام القاسم بروضة حاتم ، ودفن بجنب جامع والده في القبّة التي أنشأها على بعض أهله ، وكان لا يبارى في العدل في الرعية والسياسة المرضية ، حتى انها تروى له في هذا الطوف عجائب وغرائب وكان رأيه أكثره الثاقب إلى همة قعساء وتجاوز عَمَّن أساء ، وقرب جناب وكان مطعاماً مضيافاً وله معرفة في الأصول والانساب وكان له عوايد لا يخرج عنها من الصلات، وأعمال البر والصدقات لاسيما في الشدائد وشد عضد الإمام وأعنه ، وبدل الجهد عند القيام حتى استقامت الأمور وهو أكبر أولاد أبيه والقائم بالجهة اليمنية .

وفيها أفضع أهل العصيمات وسفيان بالتَّجارى واحتركوا من التخطفات في العمشية وسرى الحال إلى بطنة وأعمال شهارة وأطراف عـذر حتى انقطع بسبب هذا كثير من الأنام عن السَّفر.

وفيها نزل من جبل نقم بصنعاء سيل عظيم ما سمع بمثله في الزّمن القديم فدفن غيل الروضة الكبير مع سائر الغيول وأخرب كثيراً من بيوت شعوب وغيرها من المحلول.

وفيها حصل شجار بين أهل الديون ومن أدافهم ، وطلب أهل الدّين قطع متقولات المدينين وعقاراتهم بأوكس الأثمان ، وتنازع الجميع بحضرة الإمام ، فأمر بانظار من لزمه الدين لما عرف التهزل والاحتكام لأن أهل الدين أوادوا أخذ ما في أبدي المستدينين بما أرادوا ، وجروا فيهم من التحكم على ما اعتادوا حتى صار لهم هذا الحال ديدناً وفشى التعامل به

<sup>(</sup>١) كذا عند المؤلف صوابه الانكشارية.

فيمن قَصَي ودني وعمل الإمام باجتهاده في هذه المسألة لمَّا فهم القصد وعرف العلة مع النظر إلى قوله تعالى : ﴿ فنظرة إلى ميسرة ﴾(١) وقد ورد في ذلك أثر ضعيف(١) وأقلً ما في هذا دفع الضَّرر مع النَّظر المشرف ، وكان القاضي محمد بن علي قيس جنع إلى إيجاب(١) قطع المنقول المشفون على الفور مع الطلب ، واحتبج بسا رواه كعب بن مالك عن النبّي صلى الله عليه وسلم أنه حجز على معاذ ماله فباعه في دين عليه(١) ، وكان ذلك وقع من القاضي على طريق المخالفة لاجتهاد الإمام والمعارضة لمن صَرِّبه من الأعلام والحكام ، فرفع الإمام يده عن القضاء وبقي في النفس عليه شيء إلى ما مَضي .

وفيها برز أمر الإمام بـالمنع من إطـلاع التتن(°) من اليمن وأمر بـاحراقـه وكسر الاته حتى بيع بالقراطيس بالغالى من الثمَّن .

وفيها مات بصنعاء محمد صالح العجمي الحكيم ورزق الحظوة التامة بهذا الإقليم ، حتى صارت تضاف كل متفقة من خوارق الطب إليه . .

وفيها جمع مولانا محمد بن المتوكل كتب والـده فبلغت ثـلائـة عشر ألفـ(٢) مجلد غالبها من الكتب العظام ولها حكم ذكـرها في وصيّتـة فمنها مـا هو موروث عنه ، وهو ما كان عليـه رسمه بلفظ الملك فهـو لذريتـه وما أضيف إلى الخزانة، فهو لبيت المال وتفرقت هذه الكتب وآل الأمر فيها إلى ما آل.

(١) من الآية ٢٨٠ سورة البقرة .

 (٢) إشارة إلى حديث من أنظر معسراً أو ترك له حاسبه الله حساباً يسيراً أخرجه مسلم من حديث أي اليسر كعب بن عمرو ( انظر باب فضل أنظار المعسر في صحيح مسلم ج ١ ص ١٨٢) .

(٣) أي وجوبا

(٤) كداً عند المؤلف والذي في الطبق ٣٥٦ وأبي بن كعب بن مالك » قال رواه الحاكم والد ارقطني
 والبيهقي . وهو الذي في المنهاج . قلت جاء بدل معاذ ابن أبي حدرة.

(٥) التتن هو الدخان بالتركية قال في قانون صنعاء ص ٢٥ هو نوع من التبغ لونه أسود يزرع في اليمن
 ويعرف بالتنن الحميرى .

(٦) ساقط من (ر) .

وفيها أبطل مولانا محمد بن المتوكل قبال الأسواق بصنعاء اليمن ، وأمر أن يصاح في الأزقة والمجتمعات والأسواق على الوجه الحسن .

وفيها أمر الإمام بضربة حروف(١) صغار من الذهب الأحمر وربيات(٢) مخلصة(٢) بقدر ضربة الهند فعمل ذلك الجميع كما أمر .

وفيها توفي السيد يحيى بن أحمد الشرفي في الشاهل() وكان عالماً بعدة من الفنون .

وفيها أخذت دهمة قافلة من العمشية واتفق بينهم وبين العصيمات قتـال ذهب فيه ثلاثة أنفار وأصيب غيرهم من أجل هذه القضية .

وفي سنة ١٠٩٠ انكسرت جلبة بساحل جدة فيها أموال وحجاج وبضائع نفيســة هلك بين الأمـواج وتبعهــا أخـرى انكســرت أيضــاً بمــا فيهـا وهلك الجميع .

وفيها توفي مولانا يحيى بن الحسن بن المؤيد وكان من العرفان بمحل لا يجد يتَّقد ذكاء وفطنة، وله في الحفظ مكنة، وقبر في شهارة بعد عودة من البيت الحرام، وثبت على التَظاهر بمذهب زيد بن علي عليه السلام، ولم يعمل بغيره في جميع الأحكام، وله أتباع من محترقة (٥) الشيعة، وكتبه تدل على مطالعة في الفنون الوسيعة.

وفيها وصلت إلى مولانا محمد بن المتوكل هدية من على باشا فأعاد

<sup>(</sup>١) قطع صغيرة من العملة تكون غالبا من الذهب . وقد ذكر أنستاس الكرملي في تعاليق كتاب بلوغ العرام في شرح مسك الختام ص ٤٢٣ و الحرف قطعة من ذهب تشبه الدينار الانكليزي لكنه خفيف تنظمه العرأة اليمانية في عقدها » .

<sup>(</sup>٢) جمع ربية : وهو نقد هندي من فضة ﴿ النقود العربية ١٧٤ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مخلصة ، أو مخلص : فضة .

<sup>(</sup>٤) الشاهل: ناحية تابعة لقضاء الشرفين في الشمال الغربي من حجة بمسافة ٣٧ ك. م .

<sup>(</sup>٥) كأنه يعني متحمسة الزيدية والله أعلم .

رسوله عاجلًا وكافاه بالضعف من مطلوبه على ما شاء .

وفيها نفذ عزم الإمام بالتجهيز على برط وأمر بضرب الأوطقة(١) بالرجمة وجهّز من هنالك مولانا محمد بن المتوكل ، وولده مولانا الحسين بن المهدي ومولانا أحمد بن محمد صاحب البستان فساروا إلى عبان ، ولما أستقروا به كاتبوا مشائخ برط وقاضيها العنسي ، وكذلك السيد محمد الغرباني فطولبوا أهل برط بالمتفق منهم بعد أن ساقرا بين أيديهم من الضيافة عند وصولهم وتأثّر عن الوصول الداعي السيد محمد الغرباني فلما طولبوا بالمتفق منهم فيما مضى فاعتذروا بجهل الفاصل لا عن رضى، ونقدمت الأمراء إلى المسراشي فلم يكن للسيد محمد الغرباني بد من الوصول إليهم وقد صار أمره في تالاشي ، واتفق مع ذلك وفاة القاضي على بن قاسم العنسي حاكم تلك الجهات ، وبعد تمام هذه الأمور نزل الجميع إلى عيان وسكنت الحركات وبعد أيام رجع الجميع إلى حضرة الإمرال على أنم نظام .

وفي جمادى منها توفي بالروضة مولانا أخمد بن المتوكل على الله ، وكان لقي صنوه محمد بن المتوكل إلى البون بعد عوده من بسرط بتلك الأوجاه فلما اتصل بحضرة الإمام أصيب بداء البرسام<sup>(۲)</sup> فمات به ودفن بصرح<sup>(۲)</sup> جامع الروضة غربي الجامع وله كمال القيام مع الإمام في أول النهضة.

وفيها جاءت الكتب من عامل عدن الشيخ راجح بن سعيد أخبر فيها أنه وصل إلى ساحل عدن مركب من مراكب ماشلى(<sup>2)</sup> فيه ما يجل عن التعديد،

<sup>(</sup>١) جمع وطاق ( سبق ) .

 <sup>(</sup>٣) البرسام مرض يعرض للحجاب الذي بين الكبد والقلب واللفظ فارسي مرتب من بر وهو للصدر وسلم وهو الالتهاب ومحيط المحيط ص ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) فنا الجامع .

<sup>(</sup>٤) في الطبق ٣٦٠ و ماشلي فتان ، قلت يحقق اسم هذا الموضوع.

وأن من فيه خاف جند العماني ، فأرسلوا إليه في الليَّل فأسدهم المذكور عامل عدن بعصابة نافعة وطائفة من الأبطال دافعة فما كداد المدد يستقر معهم بالمركب حتى دهمهم بالصَّباح العماني ومدَّ إلى مركبهم بالنهيب فأرسل إلى أطرافه بالكلاليب ، فدفع إليه الجند الإسامي صواعق الرصاص وتلوا عليهم مع الثبات سورة الإخلاص ، فقتلوا من أصحابه نحو خمسة وعشرين نفراً وقهقر مراكبه راجعاً إلى الوراء ولما عرف العمانيون من نفوسهم العجز عادوا بالخبية إلى بلادهم .

وفيها وصل علي باشا صاحب الحبشة إلى اللحية في خيل ورجل من الباشلية () وأبهة ملكية ومعه صنحق ونوبة ونفير ، ومن الات الملك شيء كثير ، وكان صاحب الروم رفع يده عن العمل وبؤش على سواكن (<sup>۲۲)</sup> غيره فأنف من الرجوع إليه ، ورام ما رام من التدبير عليه وقابله مولانا الحسن بن المتوكل بما يقابل به مثله ، ومنحه من الإحسان والتكريم ما هو أهله .

وفيها أمر الإمام بفتح كنيسة اليهود التي بصنعاء بعد أن سمَّسرت ، فاخرج ما كان فيها من كتب اليهود وأهريق الخمر الذي بمحرابها (٢) ، وهم يتخربه قرباناً نائباً إلى الفقراء منهم في أسبابها ، وأمر بخروج اليهود من بيوتهم بالمدينة فباعوها ، وأخرب ما لم يتفق ، ثم أن الإمام أمر بخراب الكنيسة ، فراجعه مولانا محمد بن المتوكل في إبقائها لتقدمها فصمم الإمام للمصالح العامة في هدمها ولما هدمت أمر أن يعمر بموضعها المسجد المعروف بالجلا(١) .

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل والذي في الطبق ص ٣٦٠ « وهو الذي كان مبوشا ، ولعله يقصد الباشوية .

 <sup>(</sup>٢) سواكن : ميناه صغير على البحر الأحمر شرقي السودان ( الموسوعة العربية ٢١٠٢٨ ٤ .
 (٣) الطبق ٣٦١ مخزانها .

<sup>(</sup>٤) من مساجد صنعاء بالقرب من السائلة قبل الطريق النافذة من السائلة إلى القزالي ومسجد ابن الحسين « مساجد صنعاء للحجري ص ٤٢ ٤ .

وفيها نزل ببلاد حجة بَـرَد وزن الحبُّة ستــة أرطال فسبحــان القادر على مــا يشاء .

وفيها ظهرت نار عظيمة بالمحل المقابل للمخاالمسمّى سقار وما زالت ذوابتها تسطع بالليل ، ودخانها بالنّهار وكانت ترى من جبال وصاب وريمة دوبفاش وملحان وغيرها من البلدان وتعقبها زلازل بالمخا وحريق بالمدينة حتى أن العامل السيد حسن بن مطهر الجرموزي هرب بأهله وأولاده إلى البحر وهذا الجبل وغيره ممّا بازائه لا يزال يحرق في أغلب الأوقات (١) وقد رأيناه من المخاعلى الصفة ولعله من معادن الكبريت أخبر به الثقات .

وفي سنة ١٠٩١ ما زال الإمام يشردد ويتنقل من الغراس إلى الخارد ويقضي بحركاته السعيدة جمالًا من المقاصد ودخل صنعاء فأقام بها أياماً وجعل أمر ولاية ريمة إلى مولانا محمد بن المتوكل وزاده إكراماً .

وفيها انسلخ في ذي مرمر قطعة صخرة عظيمة حجر هلك بها رجل وامرأة وغنم واستولت على أطيان لها قيمة .

وفيها تكاملت عمارة مسجد الجلا وصار من بيـوت الله المحترمة بعد أن كان يباع به الطلا<sup>(۲)</sup> .

وفيها غلت الاسعار وقحط بسبب دود صغار استولت على الثمار يقال لـه السري وباع أهل الطعامات ما معاهم بأغلى الأثمان .

وفيها ورد إلى عدن والمخا موسم عظيم لطمأنينة البحر بذهاب ذلك العدو اللئيم وهو سلطان عمان ، فإنه توفي في العام الذي قبل هذا وأهمدى الهنود بهدية عظيمة للإمام ، وكافأهم من نجائب الخيل بماله قيمة .

<sup>(</sup>١) قلت لعله ما يعرف الأن بالبركان .

<sup>(</sup>٢) الخمر .

وفيها وقع اختلاف ببعض بلاد يافع ودام الإِمام التَّجهيز فصدت موانع .

وفي سنة ١٠٩٢ وصل إلى الإمام صاحب القافلة التي تنفذ إلى الشام ، وشكا إليه استمرار تخطّف سفيان لهم على ممرّ الأيام، وأنه حيّر القافلة(١) من خوفهم وعدم القدرة على مصادرتهم وطلب من الإمام النظر في اعمالهم وما الذي يكون من المرور على محالهم فأمره الإمام بالنفوذ وما أخذوه فجمعهم به موجود ، ومن هذا الـذي يتعدَّى ويتعرض الـطريق وسيفي دون النهب والتعويق ، فكرر على الإمام بمنع سفيان المار وإخمافة القبطار(١٠)فقال الإمام إمض على رسلك وفي أمان الله وأماني حتى تبلغ إلى محلك فمضى الرجل على قافلته على هذا القول وبه أمن الغائلة بكلام الإمام ، فلما بلغ بلاد سفيان عَدُوا على القافلة من غير مراقبة الأمان ، فدافع أهلها عنها أشدّ دفاع وقتل منهم أنفار وأخذ المتاع ، وممن قتل ابن ذلك الذي خاطب الإمام ، وقطعت يده فأخذها والـده وانقلب بها إلى الإمـام يحث السير ، وقـد أجهده ، فلما وصل إلى الإمام رمى إليه باليد ، وقال : هذا أمانك وأنت بعدو شانك فما روعي ضمانك ، فقال له الإمام : نصرت يـا أخا الشُّــام ولا بد أطأ بـلادهم بالأقـدام، ثم نهض الإمام من ساعته وأذن بـالرجـل ولم يلحق به الناس إلا وقد نفذ وجاوز الميل ثم تـلاحقت بعده الأجنـاد ، وهـو يعمـل السير فوق المعتاد وشحذ الهمم بالسيوف الحداد ، ويقول : الجهاد الجهاد ، فصبَّح سفيان في أرضهم بعذاب وجاءهم من الضرب والطعن مالم يكن لهم في حساب ، ولما وضع السيف فيهم ونثر الهـام خرَّب البيـوت وملأ الحديد بالأسرى من غير احترام وارتجع ما نهبوه أجمع ، وعن أدبهم البالغ فما أقلع وضَمنُّهم ما أخذوه من قبل وانتهبوه واستولى على ما بـأيـديهم من غير ما أصابوه ولما قضى هذا الوطر وانزل بساحتهم الهوان بعد النظر رجع إلى الغراس سالماً ظافراً بعد أن ترك قطرهم الوسيع خراباً قافراً ، ويقال انَّها

<sup>(</sup>١) القافلة من الجمال .

خلصت إليه رضوان الله تعالى عليه حال المصاف وصاصة وقعت بفخذه الأيمن وكتمها ولم يعلم بها غيره حتى وصل الوطن وأنها انفجرت عليه بعد الإياب بأيام قلائل وكان الظن معه ومن يختص به أنه عارض زايل فإن صح فطويي له بالشهادة التي هي لسلفه عادة وعنوان على السعادة بعد الجهاد في سبيل الله تعالى ونيل الارادة والفوز بالحسني وزيادة ومالبث بعد الرجوع إلا ليا يسيرة وأيام غير كثيرة حتى وإفاه احوج ما الناس إليه أجله ، وبدر إليه الحمام وليته ما عاجله ، فسعرت بموته في الدُنيا لظى وجرح لرزئه صدر المحجد وضاق الفضا ، وكادت تبكي مصاب الناس به الشمس والقمر وتضاعف الحزن عليه في الأفاق جمر ، وكان للسيف في جفنه صليل بلسان الكمد وفقد من بحر السطوات الجزر والمد ووجم الإسلام وأقعد النفر، وقال!\() الإزانان يومئذ أين المفر كما خاطب فيه بعض من يرثيه فقال وقد شفه التبريح ، والدمع هام والفؤاد جريح :

قـل للسّيوف تقـر في أغمـادهـا من بعـد أحمـد مـا لهـن مضـاء ولكـل مجـدول الأعـنـة واثب عش آمنـاً ولـك الشرى والمـاء

وكانت وفاة الإصام المهدي أحمد بن الحسن رحمه الله تعالى بين المغرب والعشاء ليلة الاربعاء لثمان بقيت (٢) من شهر جمادي الآخرة من السنة المذكورة بعد الجهاد الأعظم في كل محل ، ودفن جسده الكريم بالغراس ، وحضر دفنه أرباب الدولة وأعيان الناس ، وكان إماماً نبيلاً وسيداً

<sup>(</sup>١) من هنا يقف تاريخ طبق الحلوى وصحائف المن والسلوى للعلامة الأديب عبد الله بن على الوذير (١) المن هنا أيض المن والسلوى المتوافق المسمى بالسحر المتوفق سنة ١١٤٧ وسنأخذ في العراجمة بعد هذا الناريخ من كتاب المؤلف المسين وهو تاريخ جيد هو أصل كتابنا هذا وقد وقفنا على الجزء الأول منه بخط المؤلف من سنة ١١٩٧ إلى سنة ١١٣٠ فلله الحدد .

 <sup>(</sup>٣) السحر العبين : ليلة الاربعاء لاثنتين وعشرين ليلة خلت من شهر جمادى الأول الأخرى من السنة المذكورة .

جليلًا وسيفاً صقيلًا ، ومولده سنة ثـلاثين بعد الألف فيكـون مدة عمره اثنتين وستين سنة . وبعد وفياة الإمام المهدي أحمد بن الحسن فنزع النياس إلى مولانا محمد بن المتوكل على الله في السِّر والعلن ، كونـه أزهـد النَّـاس وأورعهم وأبعدهم عن الرغبة في الحطام العاجل فإنه كان آية الزمان في العلم والورع والزُّهادة أبعد الناس عن الافتتان بمحاسن الشُّوهاء التي تُدعى بالغادة فما زال بتطلب لنفسه المخلصات منها حين دعى ، وازور بجانبه عنها وصاعر خدّه وكان نشأ النَّشأة الظاهرة، وعمل لنفسه قبل أن يلى الخلافة وبعدها للآخرة، فهو كابن عبد العزيز في آل القاسم، وكلُّهم أئمة الحق للعوالم ، هداة بحور خضارم ، جبلوا على التيسيـر وجمعوا جمع سلامـة لا تكسير ، جاوز مجمدهم أوج النعايم ، وتلفُّعوا بالعمدل واشتملوا بالمكارم ، أبدأ لا يجاريهم مجاري ، مثل النجوم التي يسري بها الساري ، وكان هذا مولانا محمد بن المتوكل كالفريدة العصماء في عقد فخارهم والعذب الفرات النمير من بحارهم صادعاً بالحق لا يأخذه في الله لومة لائم ولاه والده الإمام المتوكل على الله ، بعد وفاة مولانا على بن المؤيد صنعاء في سنة ثمان وسبعين بعد الألف ، وفوضه بالبلاد من أمام وخلف ، فلما وصل صنعاء ألبسها بالعـدل القفاطين(١) وبني أسـه في عراص التقي على أسـاطين ، وسار بما رضى (٢) به الناس شرعاً وعقلاً وأزال من المكوس ونظر في الاحكام وكان شديد الوطأة على العصاة سيما إذا كان الأمر لله واستمر الحال على ولايته بصنعاء إلى أن توفي الإمام المهدى أحمد بن الحسن رحمه الله ، وكان مولانا محمد بعد وفاة الإمام المهدي دعا إلى الرّضا بعد الرياضة الكثيرة وبقي بعد ذلك هو والعلماء في مراجعات كثيرة من أجلها للمخلص ومازال يتطلب الحذر للخلوص عنها بالوجه الذي لا يأثم فيه ، ويودّ ما يؤمّل له الفرج لديه على كل فقيه، فقال له بعض قضاة اليمن من آل المفتى: يا مولانا،

<sup>(</sup>١) جمع قفطان وهو لباس كالجبة.

<sup>(</sup>٢) السحر ( وسار بما أرضى الكل عقلا وشرعا ) .

قال ابن عطاء(١) الله في حكمة فلا ينبغي الخروج عن حدّه ورسمه: « طلبك الاسباب مع إرادة الله لك في التجريد إنحطاط عن الرتبة العلية وطلبك التجريد مع إقامة الله لك في الأسباب من الشهوة الخفية، (٢) فعملت فيه هذه الحكمة واتخذها أصلاً في هذه المهمة ، فسرى عنه في الحال وتوكل في أمره على الكبير المتعال ، ودعى إلى الله تعالى بعد انعقاد الإجماع عليه وتكنيُّ بالمؤيد بالله ، وراجع مولانا الحسين بن الحسن من الدَّماثة بالالتطاف ، وفاوضه في الأمر من أجـل المعارضة والاختلاف وأحب تسكين الدهما وأشد منه التحرج من سفك المدماء فأسهب مولانا الحسين في المقال واكثر التعليل بالمحال ونصب الشباك ومدّ الحبال وقصر الجواب لمن سأله عن ذلك المد(٣) بقوله : جاء محمد وسار محمد وفي ذلك الأن لم يبايع ولا مد إليه كف طائع ، وكـان يرى أنـه محلِّها واحق بهـا وأهلها ، ومثله سائر آل الإمام كصاحب المـواهب ، وعلى بن الإمام المتـوكـل في اليمن ، والقاسم بن المؤيّد بشهارة ، وعلى بن أحمد بصعدة وكان الإمام المهدي أحمد بن حسن رحمه الله تعالى لما رجع من سفيان للحدث الذي أحدثوه ، وعهد الطاعة الذي نبذوه ونكثوه وشنشنة بغي عن آبائهم توارثوه، لم تمهله الليالي أقفر عنه كما تقدّم الربع واشتعلت الرؤوس شيباً واختل ذلك النظام وتبدد الجمع ، عهد إلى ابنـه الحسين ، وفي أولاده كان كـإنسان العين سيداً برأ تقياً مجده فوق الثريا وخلقه الرَّوض باكره الحيا(٤) عفيفـاً عن الدنيــا قريباً من ربّه مرضيًّا ، والعهد فيما نقل أن يقدم والمؤيد لخيره ولا يعتد من الدعاة بغيره ، فعمل بالعهد وبذل في إشادة دولته الجد والجهد ، وكان بعـد أبيه عليه المعوَّل وله في المكارم الباع الأطول ، وعنده الخيـل والخول ، ومـا

<sup>(</sup>١) هو ابن عطاء الله السكندري أحمد بن محمد من أشهر مؤلفاته الحكم توفي سنة ٧٠٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من السحر ليستقيم السجع .

<sup>(</sup>٣) المطر .

<sup>(</sup>٤) ساقط من الأصول والزيادة من السحر .

زال الإمام المؤيّد يقصد أعيان الإمام للنَّظر في أمر الخلافة والإسلام ، فسار إلى خمر وإلى هناك وافاه على بن أحمد من صعدة والقاسم بن المؤيد من شهارة فحسمت بينهم الأدواء وصلح أمر صاحبي صعدة وشهارة ، فبايع السيدين وصفقا على يده باليدين وعاد كلاهما إلى ولايته ، والمهدى صاحب المواهب دعا إلى نفسه بالمنصورة وتلقب الناصر ، وظنَّ أنه في ذلك الحال بغصنها الهاصر(١) فتأخرت عنه إلى وقت دوله المعلوم ، وفي ذلك الـوقت لم يلب دعاءه وبلغ الجهد، فأخفق مسعاه، فأرسل السيد عبد الله المحرابي أحد أصحابه ، يتطلع له الأخبار ، فبلغ إلى الإمام وهو بخمر خلاف المشرق على الحسين بن الحسن ، وتحكم الخطب واضطراب اليمن ، ويقال ان المهدي صاحب المواهب لمح إلى تحريكهم عليه بسوابق مثلها من المقدّمات إليه وينسب إلى على بن الإمام المتوكل أيضاً بعض شيء من ذلك ، والعلم لله تعالى فيما هنالك وولد الناس هذه الـدسائس لما عرفوه بينهما قبل ذلك من التعاكس والتنافس ، وأخال ما نسب الناس إنما طرأ من التُّوليد حتى جهة التخريج فهو في غاية الابتعاد عند النَّفاق وعند الشُّـدائد ، تـذهب الأحقاد فقَـدْرَهما يجـلّ عن الولـوج في هذا الأمـر المـريـج ومـازالت جبال الشرق تترى حتى استحكمت غاية الاستحكام ، وكان الحسين بن الحسن اشتد عليهم بوطاقه وامتدت بالاثخان فيهم أياد من صولته واستعمل المسمار فيهم قبض(٢) الصّروف ، وسلك من الـطريق التي لم يؤمر بها غيـر مألوف ، وصولته عليهم إنما كانت بيـد القسر ، وكـون معوضـة بن عفيف في حضرة المهدى في أسر ، وما دان لغير المهدى والحسين(٣) به يردى ويعيد ويبدي فلما تعطِّل معصم المجدعن سواره وغاب بدر الندي في سراره تجرُّع منهم غصص العصيان وانطبعوا له في غير الضربة وتأكدت البغضاء لا

<sup>(</sup>١) في الأصل ( يعصها إلهام ) والاصلاح من السحر المبين .

<sup>(</sup>٢) في السحر المبين ﴿ فَفَضْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الحنين والاصلاح من السحر.

المحبة ، ولما أطبق بالمشرق الخلاف ، وتغلق باب أسباب الائتلاف وردّ كتاب الحسين بن الحسن إلى المؤيد بالله وهو بالسودة يعلمه عما نجم وحقر الأمر وصغره في كتابه وجمجم ، والخبر جاء إلى المؤيد يعلن بعظم الحاصل ، وامتناع السائر وانقطاع الواصل فجمع المؤيد من بحضرته من آل الإمام والأعيّان وتلى عليهم السورة بذلك اللِّسان فأجاب آل الإمام بالائتمام وقىالوا ما عهد المشرق منا فهـو باق ومن داب العبـد الـردي الإبـاق فجهـزوا على من نكث الميثاق ، حتى إذا أثخنتموهم فشدُّوا الوثـاق وأجاب الأعيـان ، بما يؤدي المعنى وقالوا نحن أهل الحرب ورجال المعنى ، فطلب الإمام من السيد المحرابي جواباً واستطلع ما لديه فتأبي ، وقال قد ناب البعض عن الكل والخوض في الدِّماء مستصعب مشكل ، فما عـذره الإمام عن الجـواب واتهمه لأسباب وارياب ، فبسمل وحمدل وسلك في نوع من الجدل واسترسل وأطال ، ثم عطف الجواد ، فقال : « يسألونك عن الأنفال قبل الأنفال لله ». إلى قوله تعالى : ﴿ فَاتقُوا الله واصلحوا ذات بينكم ﴾ والرأى استصلاحكم لأخيكم صاحب المنصورة ، فربّما كان في سعيه أسباب هذه الشورة ، وأنا رسسوله ، ولم أفساوض ، ولا كنت في الجسم ولا العرض ، فعرف المؤيد أن قول يوميء إلى السَّب ، ويؤدي أن غفر عنه إلى الحرب(١) ، فأمره الإمام بالتأهِّب ليسيّره إليه ويكون الواسطة فيما لـ وعليه ، فتنى المؤيد عن إرساله ، وما أعمل الرأي في مثاله ، فلما عرف السَّيد المذكور إهمال جانبه عن التيسير ، وكان الإمام أمره بالوقوف وبعث إليه بدنانير فعندها نمّق رسالة أرسلها إلى المنصورة ، وجعلها على لسان صاحبها كالصورة وأرسلها السيد مع البريد، فلما وصلت إلى صاحب المنصورة استكتبها نسخاً وبثها ودعا القبائـل إلى نفسـه وحتُّها ، فكـان

<sup>(</sup>١) عبارة المؤلّف والمختصر في هذا الكتاب هي الصورة المهذبة من تعبيره الأول في كتابيه السحر العبين وطيب أهل الكساء. ولذا فإننا لم نتابع الاختلاف البين في التعبير بين الأصلين لكثرته وإنما نشير إلى ما يصلح الخطأ أو السقط إذا كان وارداً في أصلنا هذا، وقد وردت هذه الجملة في السحر العبين كذا وويؤدي أن تغوفل عنه إلى الحرّب والحَرْب.

المحرابي هو المثير والداعي إلى التأثير، ثم انه اشتمل بجلباب الأدهم وإلى صاحبه ذهب ذو النون مغاضباً فاتهم ، فجهز الإمام الحسين بن محمد بن أحمد بن القاسم ، فصار إلى الجند(١) ، ومازال يرفق به حتى آل الأمر إلى السلامة التي تحمد ، فـالتأم الحـال بغير قتـال ، ورجع الحسين بن محمد فعرَّج بجبلة وأقيام بهما بعض أينام ، ومنهما حث مطايبا شموق، إلى الإمام ، وكان صاحب المنصورة بايع على شيء من البلاد وشرط الإمام عليه التَّوقف في الإصدار والايـراد والجري في جميـع أموره على الاقتصـاد ، وكان اليمن بين آل القـاسم قـد قسم ، وكـل منهم أميـر ببــلاد ، وليس لــلإمـــام الا كسائرهم ولما صلح صاحب المنصورة وانمحت السورة والثورة خلعت الحجرية طاعته وفارقوا جمعته وجماعته ، والسَّبُ صوقى منهم ، فأقام فيهم حتى يقال الرجبي ، زعم أنَّه للملك بالاشارات حبى ، فمال إليه الطغام ، وتوجهت(٢) معه في نكاية المنصورة وسار فيهم إليها أفواجاً وناب صاحب المنصورة الأمر على غفلة من الاستعداد وفاجأته تلك الجموع وضايقتـ كل المضايق والجناب ممنوع ، وضاق الحصار به وتأخر عنه إلى وقته الاقبال ، فأنهى الأمر إلى المؤيد وشكا قوة العدو عليه ، صع انقطاع المدد واستحث البدار ، وأنه لا يأمن الاستئصال بتلك الدار ، فجمع الإمام المؤيد من بحضرته للخوض في ذلك ، وقال التفريج عنه وعن الحرم(٣) أقدم من حـرب المشرق، فإنه هالـك فتكلُّم بعض بني الهبل(٤) وأفهم الإمـام: أن مـوجب الخلاف جوره وطُّول ، فقال الإِمـام : أما مـا ذكرت من الجـور ، فسننظر فيـه وما دون الكشف حاجب وجهَّ ز للنَّظر أحمد بن المؤيد الكبيــر وابن أخيــه القاسم وأمرهما بعد التفريج بالنظر(°)، وصار الجميع على الفور إلى

<sup>(</sup>١) الجند بلدة مشهورة بالشرق الشمالي من مدينة تعز بمسافة ٢٢ ك.م.

 <sup>(</sup>٢) عبارة السحر و فمالت إليه تلك الطغام وجهدوا في نكاية المنصورة والارغام » .

 <sup>(</sup>٣) جمع حرمة وهي المرأة عندهم .
 (٤) السحر و القاضي عبد الله الهبل ع .

<sup>(</sup>٥) السحر « وأمرهما بعد التفريج بالنظر فيما أمر به الامام » .

أطراف المنصورة وافرجا عن الحرم المحصورة واتفقت خروب اضمحلت بها الثورة ، وكان للشيخ أحمد بن حسن الشاطبي في هذه الحروب تحريض على الإقدام وتوثب من الدمنة الصدام دعا له صاحب المنصورة لما صارت الأمور إليه ومازال به يجل مقامه ، وكتب الإمام إلى أخيه علي بن المتوكل يحث الغارة إلى المنصورة قبل ذلك وكفى شر ما هنالك ، وبعد التفريح على صاحب المنصورة تأخروا إلى الدمنة على أن يتقروا بها بعض أيام وفي حسابهم أعمال النظر فيما أمر الإمام فشارت عليهم الرَّعية ، واتفق ما شغل عن القضية منه حرب المرازب وحقائقه عند العارف به غير عازب ، ولما لم غير مرام ولا استقام كلام وصار ليل الخطب حالك وكان الأمر يفضي إلى غير ذلك رفعوا إلى الإمام عن تلك البلاد ، وجرت بين صاحب المنصورة والإمام على الحال المعتاد ، وما علم للرجبي الصوفي بعدها بأثر ، وكان معوضة بن غفيف أودى بمسمار ودعا إلى دين مروان الحمارا") .

وفي سنة ١٠٩٣ نبذ أهل المشرق الطاعة وبدلوا طاعتهم بالعصيان .

وفي ربيع الأول منها توفي علم الدين القاسم بن أحمد بن القاسم رضوان الله عليهم بروضة حاتم وكان سيداً سمحاً مجبولاً على المكارم وفيه ذكاء وفهم ويضرب في علمي الأديان والأبدان بسهم وكان يبالغ في صلاح ذات البين بين آل المنصور وببذل طاقته وجهده في مثل هذه الأمور، وله شفقة تامة على المسلمين وفاء بكثير من الأكابر إلى طاعة أمير المؤمنين وله سعاية في رجوع صاحب المنصورة إلى طاعة أبيه المهدي وجاء بعلى بن أحمد إليه بعد التشمس المردي، وحضر دفنه الإمام المؤيد بالله، وكافة أحمد إليه عدد التشمس المردي، وحضر دفنه الإمام المؤيد بالله، وكافة والحيان عن يد، وتعب لمصابه سائر الناس، فقد كان من عيون السادة وأهل العرفان، والإفادة وله مع ذلك قريحة وقادة، وتطلع إلى الأداب والنقادة، ولم يتلوث بشيء من هذه الأعمال وعرضت الولاية عليه من

<sup>(</sup>١) عبارة السحر و قد أودى بمسمار فقتل وبتحيل الطاعة بعدما قتل ، .

المهدي والمؤيد وقبلهما المتوكل ، فتخلص عنهم باللّطف ومال ، وعاوده المؤيد غير مسرة أن يلي ما كان يلبه صنوه محمد ، وضاض معه في المرجحات فها أسعد، ولما أيس من إسعادة الإمام المؤيد، جعل الولاية لمه على أن يستيب ابن أخيه الحسين بن محمد، وأخذ على الحسين أن لا يحل ولا يعقد بغير إطلاعه (). وقال الإمام قد جعلته الواسطة بيني وبينك ومشهدة يلوح منه أنوار القبول، وهو من روضة حاتم بجنب الجامع المقدس.

وفيها وفد على مولانا على بن المتوكل على الله إلى أخيه المؤيد بفسوران من أجل الخوض في موجبات قتال أهل المشرق، وأداء ما يجب من الزيادة في هذا الأوان، وكان أهب ما يحتاج إليه في التُجهيز واختار من يوجهه نائباً عنه بعد العرض عليه وعبد بعضرة الإمام وقال أحمد بن أحمد الأنسي(٢) في التحريض على الجهاد وبحضرته هذا النظام شعراً:

فحق على البيض المواضي تعودها فلا غمضت يوماً وفيهن سودها فيان رقباب المسارقين عصودها فعما هي الا عادها وثمودها فقد بان للدين الحنيف جحودها فلم طال عن هذا الجهاد قعودها تهان به من ذي الأنسام زيودها يفل به عند الحروب عديدها حمام تحاماها من الصيد صيدها وأقوام ما نال قدماً جدودها

نفوس الأعادي أن منها وعيدها إذا لم تذق للبيض صدا جفونها الا أصلتوها للجهاد صوارها للن عصفت ربح النكال بيافع بني القاسم المنصور عزما على العدى لكم همم تعلو السماك تطاولاً أي جانب الإنصاف أن معوضة وللمذهب الزيدي كل غضنفر أرى ابن عفيف رام "كما دون نيله ألم يكفه ما نال قدماً من الردى

<sup>(</sup>١) السحر و إلا برأيه واطلاعه ۽ .

 <sup>(</sup>٣) هو أحد شعراء اليمن الكيار وفاته سنة ١١١٥ انظر ترجمته في كتباب طيب السمر (خ) والبيادر
 الطالع ٣٦/١ ونشر العرف ٧٤/١ وكتابنا مصادر الفكر الاسلامي ص ٣٣٩.

<sup>(</sup>٣) في الأصل وأمم، والإصلاح من السحر (بخط المؤلف).

ألم تذكروا في «مسجد النور» منهم لقد سقيت أرض المشارق منهم أعدها أمير المؤمنين عليهم وصل ببني المنصور أسيافك الأولى ولا سيف إلا ذو الفقار فإنت محمد وهذا علي بل وأنت محمد همام فلو رام الشريا بعزمه لديه من الفرسان كل مدرع ويا حبذا الملك الحسين فإنه هزير تحاماه الملوك لبطشه هزير تحاماه الملوك لبطشه

رؤوساً إلى يوم المعاد سجودها نجيعاً وغصّت بالسراحين (١) بيدها فقد وجبت تلك الحروب تعيدها خطوب الردى منهم تحل عقودها خكلافتك الغراء وأنت عمودها للذان له قبل اهتمام بعيدها وخيل جياد ليس ينجو طريدها وتعنوا له عند الحروب أسودها من الله تشرا طالعات سعودها

وفيها(٢) ظهر نجم من ذوي الأذناب وطفق يبرى تغريبه بعد الشمس كالفجر الكاذب وقد كان ظهر في عام إحدى وتسعين ذي ذنب منه أطول يأخذ قدر أربع منازل إلى جهة المشرق ، واستمر كذلك مدة شهر رمضان لا يتحول ، واتفق بعد ظهورهما أنباء جليلة وخطوب أعيت في دفعها الحيلة واجتحف السيل البلد الحرام وذهب بها جملة من الأنام والانعام .

وفي شهر رمضان اجتمع في السنة الممذكورة المشتري وزحل والمريخ بمنزلة الطّرف وانتقل زحل إلى الجبهة وهما أمام أو خلف.

وفي سنة ١٠٩٤ اتفق رأي الإمام وأعيان آل الإمام لـديـه على التجهيز على يـافع وتحتم بـه الوجـوب حسبما أمـر به الشَّـارع، فأعـدَّ الإمام الطلائع وأشـار إلى آل الإمام بـالاستعداد وشحـذ السيوف الحـداد ولمـا أوجب عليهم الجهاد قوبل أمر الإمـام بالاسعـاد وتأهب الجميع للجلاد، فجمع الجميع،

<sup>(</sup>١) جمع سرحان وهو الذئب .

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر والذي يليه سقطا من د السحر المبين ٪ .

وقدم سراتهم للوجه المشار إليه بعد أن أمرهم بدعاء يافع إلى الرجوع كما هـ الـواجب عليـه وجعـل مـرجـع الكـلام والحـل والابــرام إلى الحسين بن المهدي أحمد بن الحسن فهـ وأمير الأمـراء وكان يكني بفـارق السِّيـل ، وفي ذلك إشارة إلى كرامة له بمكة المشرفة شهد بها الخاص والعام ، وتحدث بها من حضر المقام ، وكان بمحل من العبادة فتوجُّه الأمراء ، وكان الجمـوع موفورة والقلوب بـالاتفاق معمـورة ، وذنوب الـدُّهر بـالاجتهاد في مـرضاة الله تعالى مغفورة ، والـدُّولة محبـوبة في العيـون مزفـوفـة منظورة ، وكــل الناس من أهمل البلاد والسيرة والسريرة ، فصاحب كوكبان بخولـه وخيله ، ورجله ووابله وطله والحسين بن محمد بن أحمد بن القاسم بحاشد وبكيل ، وأحمد بن محمد الملقب بالحجر لا يـداخله السأم ، ولا يعتريـه الضَّجر ، والحسين بن المتوكل رضوان الله عليه بهذا المضمار انسرى وتوجه في جمعه الموفور إلى الزهـراء ، وبها اتفق حـريق البيت الذي يسكن فيــه وهــلاك نحــو أربعمائة إنسان ، وكان السَّبب فيما ذكر شريف من أهل المحا قرة مشهـورة بارتكاب كل فاقرة من الشُّطار الفجار لئيم الفعل ، وأن زكا النَّجار جعل فتيلة موقدة في ذنب هرَّة وأرسلها إلى المحل الذي فيه البارود فعملت فيه النار ذات الوقود ، وهلك القدر الذي ذكرنا وأخذ لفح النَّار في الحسين بن الإمام وحجبه الأجل ، فلم تَذهب منه العين ، وقد أدال الله من الفاعل فقتله صاحب المنصورة يموم صار الأمر إليه بشرطي أتهم بقتله في صَنْعاء وأجمع النَّاس به عليه ، وعلى بن المتوكل سار إلى قعطبة ولم يبق منظور إلا أطلق جواده في هذه الحلبة ووجه(١) الذين تأخروا بمن ينوب عنهم من أصحابهم وإبدال(٢) من دواوينهم ونوابهم ، فـزُوُّدوهم وانطلق الجميــع جميعه إلى رداع ، ولما حصل الجميع هنالك وصار ضوء النار كما أثار الجمع من القتام كالبهيم الحالك ، أمر الإمام بدعا البغاة بالرجوع ولا يخاطبوا بخداع ،

<sup>(</sup>١) في (ب) أتى والاصلاح من (١) والسحر .

<sup>(</sup>٢) السحر دولاً .

فاصَّرُّوا على الامتناع ، وكشفوا عن وجه عصيانهم القناع ، فنهدت الجيوش إلى عقر دارهم ، وحصل بادرة رأى بعض الحاضرين في بدارهم ، وكان الـرأى الثَّاني حتى يعـرف المدخـل والمخرج ويتنسم من إعمـال الـرأي طيب الأرج ، وربما حصل بعض سهـو عن وصـاة الإمـام ورأى الشَّـاهـد مـالم يـر الغائب في الاهتمام واتفق جلاد ليس بالهزل وانعزل قبوم وما اقبح العزل، فاذنت أفواه الجراح بالأذان وصلت السيوف بمحراب الطعان وجرى النجيع الفان وخرَّت الهام عن الأذقان ، فتنضدت الغبراء بالرؤوس تنضيد ، واستبق الكفاة شوقاً إلى الجنة الخضراء من أهل العدل والتوحيد، فأثخن الجراح الفيالق وتكسرت السُّيوف بأيدى الفريقين وذهبت من النفوس جملة في الطريقين فهؤلاء إلى الجنة مع الابرار ، وأولئك في اللَّرك الأسفل من النار ، وانجلي الأمر عن هزيمة أولى الحق وكان شهد الحق(١) جمع كثير كادت الأفاق تلبس من الحزن له الحداد ، وفاز بالشهادة ذلك اليوم السيد المجاهد سلالة الخلفاء الأماجد العامر من ربوع المجد للمعاهد الدالة على سعادته بالشُّواهد شمس الإسلام أحمد بن محمد بن الحسين بن الإمام القاسم، ماجد أبرز بالإقدام وارتدى واعتجر ولقب لشجاعته وصمته كما أشرت إليه آنفاً بالحجر، صبر في ذلك المكان المارق وقد طاش الجنان وذعر، وما برح يكرر الحملات حتى أصيب ودفن جثمانه بالعر، وأشار إلى كفاءته وثباته الحسين بن عبد القادر(٢)، وكان ممن ضمه الجمع ورجع في المنهزمة قريح القلب مهمل الدمع، فقال: (٣)

وددت مصرع مولانا الصفي ولا (م) الرجوع في سلك قوم بعد ما كسروا وصرت انشد من كرب ومن اسف «ما أطيب العيش لو أن الفتي حجر»

<sup>(</sup>١) السحر « وأدرك الحران طرف الإقبال وكان لا يشق له غبار ولا يلحق » .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر)

<sup>(</sup>٣) هو شاعر وأديب له ديوان شعر مخطوط وفاته ١١١٢ انظر كتبابنا مصادر الفكر الاسلامي ص

وأصيب في ذلك اليوم علي بن أحمد بن القاسم برصاصة في يده ما زال ألمها يتعهده حتى فت<sup>(1)</sup> من عضده وتوفي سنة ١١٢٤ من ذلك الأثر ، ولما خلصت المعركة عن هذا القارح والملم العظيم الفادح ، انتهب البغاة الثقل وصارت الجموع إلى الإمام ومازال التوبيخ لهم في المواقف بعلم امتال الرأي وأما الحسين ابن الإمام المهدي أمير السرية فبعد هذه القضية راح قافلاً إلى تعز العدنية حنقا من الأمراء بعدم الامتثال واقسم أن لا يبرح عن تعز حتى يوافيه الموت ، وبها أقام ، يستعد الكرة عليهم ، ويستنهض الاجتداد وانف أن يلاقي الإمام على ذلك الحال ، ويالك من غشمشم لو وجد المجال وكان في تأموره أن لا يرجع إلى الدَّار حتى يأخذ بالشار ، ويستأصل أرض بني عفيف بالركض المشار ، أو يموت ، فيستريح من السعي بذلك المضمار ، ولبث في تعز برهة من الزَّمان والكمد يعمل فيه للانهزام وما برح في المجاهدة ، وإعداد ما يحتاج إليه حتى ذاق الموت الزَّوام .

وفي سنة ١٩٥٥ كنان مولانا الحسين ابن المهدي في تعز على ذلك الحال يراعي الحد للكرة فما أدال اللَّهر ولا استحال فوافى به أجله ، وعند ابن العفيف ذلك الدين ، فشقت المكارم عليه جيوبها ، ولطمت خدود المعالي باليدين فسال عليه للمجد دمع العين ، واحمر الأفق وتضرجت الأكناف دما وفي امثالهم هلاك اليمن بالاحمرين "ك فصار بتعز غريباً فقيدا وما يبعد انه مات على (4) الشهيد فقد روى بعض السادة ما يؤمى إلى ذلك ولمح في

<sup>(</sup>١) انظر هما في نشر العرف ١/٦٦٥ ومجموع البلدان للحجري ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في (ر) وفت وفي السحر حتى كان سبب وفاته .

 <sup>(</sup>٣) هما الذهب والعصفر اشارة إلى الحديث و ويل للنساء من الأحمر بن الذهب والفضة » انظر حتى الجنين ص ١٧ ».

<sup>(</sup>٤) ابياض في الأصل وفي السحر « وغير بعيد أن يكون شهيداً » .

بعض المألك(١٥٢) وكان وفاته يوم الجمعة غرة شهر ربيع الآخر من السنة المملكورة، فألبس الأفق حداداً عليه وقبل وصول الخبر بليله إلى الغراس انخزلت(٢) قطعة من جبل ذي مرمر هائلة أخذت روعاً من الناس، وحصل الإبلاس والاياس ومع هويها ظن أنها لا تبقي ولا تذر فسلم الله منها ببركة المهدي وتعقبها أيضاً أنخزلت قطعة ثانية هلك بها أبواب ذي مرمر وهدت بناء ببت يقرب الباب كان عمر(١٤). ودفن الحسين بموضع ملاصق ضريح الإمام ابراهيم بن تاج الدين(٥) وهو من أئمة الآل الكرام الميامين(١٦) وكلا الرجلين من أهل الكرامات الباهرة ورجال الدنيا والآخرة.

وفي هذه السنة اتفق كثير من الحوادث ، منها الضربة كثرت الزيوف(٧) فيها وصار الأكثر من بيت الإمام يشاطر في الأمر ويساهم ، فتضرَّر النَّاس من ذلك فأنهى الأمر إلى الإمام وسئل في ذلك النظر العام ، فتضرَّر النَّاس دار ضرب ثقة من أصحابه للتغليق وسأل من الجميع الاستقامة فامتثل البعض وسارع البعض بالإضراب عن الضَّرب ، إلَّا مولانا علي بن المتوكل فإنه اعتل أن ضربته لم تغشّ على الاستمرار ، وكرر الإمام إليه الرسل من أجل تركه الضربة ، وذكر له امتثال غيره من أهل الضَّراب وكان جواب علي ابن المتوكل أن تترك التعلَّدت وإلا كان الأصر بيني وبيسك كالأمين والمامون ، وكاد بينهم تنفاقم الأمور ، وعلى مثل هذا طبع البشر فَهَمَّ الإمام بن أجل ذلك لولا سَبْق الأجل بالنَّحى عن الخلافة وكان جمع آل الإمام من أجل ذلك لولا سَبْق الأجل

<sup>(</sup>١) المالكة الرسالة .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر) .

<sup>(</sup>٣) انخزلت : انقطعت .

<sup>(</sup>٤) هذا الخبر لا يوجد في السحر المبين .

 <sup>(</sup>٥) هو الامام المهدي ابراهيم بن تباج الدين أحمد بن بدر المدين دعونه في ظفار سنة ١٦٠ واسره
 الملك المظفر سنة ١٦٤ وتوفي بتعزافي الاسر سنة ١٦٨ و اتحاف المهندين ص ١٦٠ ه

 <sup>(</sup>١) في السحر و ودفن بالاجيناد من تعز ملاصقا لضريخ الإمام ابراهيم بن تـــاج الدين .

<sup>(</sup>٧) جمع زيف (معروف).

لأخيه على المذكور ، والسَّب أن على بن المتوكل كان يرى لنفسه الأولوية للخلافة ويحب أن تخفق على رأسه الألوية ، وهو لولا المؤيد أهل لما هنالك ، والحقيق بما فوق ذلك ، وكان ممن يتعلق بمولانا على بن المتوكل الشيخ محمد بن الحسين المرهبي (١) ، وكان أحد كتابه فعل هذه الأبيات وذكر فيها أنه الأحق بالخلافة وما سواه العين الناظرة في أولئك الملاوهي :

شغل أفدني يا جمال الهدى هـذا سـؤال لـی بـه بـرهــة وذاق مثل الناس كاس الردى إذا قبضى مَهْدينا نحب يقوم في النّاس إماما غدا من ذا يكون المرتجى بعده ذاك الـذى مـد إلـها يـدا همل المسرجي قاسم ذو العملا طبقت المتهم والمنجدا لانه باق على دعوة أم صاحب القصر بصنعاء الذي قد صارفي الزُّهد به يقتدي والمرتضى في سيف والندا كأنبه الفاروق في عسدليه بالشَّام(٣) واعتَمَّ بها وارتدى أم اللذي(٢) جاذبهم ثوبها أم الرداعي من دعا واثقاً إلى السرضي من قيفة والحدا طال على المهدى له ساعد وما أرى الدهم له مسعدا من قمم العليا له مقعدا أم صاحب المنصورة ذا الممتطى أم أنت قبل لي أم أخبوك الذي أوغسل في غيزو ديبار المعمدي والصدق ان حقّقته مالها سواك يرجى يا جزيل الندى فأنت من أعلاهم همة أيضاً ومن أسعدهم مولدا(٤)

<sup>(</sup>١) هو الشاعر الكبير الملقب بأبي فاضل له ديموان شعر انــظر ما كتبـنــاه عنه في الادب اليمني ففي خروج العثمانيين ۽ توفي سنة ١١١٤ .

<sup>(</sup>٢) هو احمد بن إبراهيم بن محمد المتوفي سنة ١٠٩٩ .

<sup>(</sup>٣) صعدة ونواحيها .

<sup>(</sup>٤) علق المؤلف بعد ابراد هذه القصيدة في كتابه السحر المبين فقال : « وكان المرهبي يكشر النوصل إلى قضاء مآربه بمثل هذي فيستدني المنافع ويعرف وجوه الأذى تقرباً إلى النفاق وطلبا لاسباب الانفاق وهو من شعراء اليمن الذي لا يشق لهم غبار » الخ .

وفي سنة ١٩٩٦ كان الإصام بمعبر (١) لا يرى التأخر ، حتى يستأصل أهـل المهشرق (٢) ويظهر ، ولله (٣) فــوق التدبيس تدبيس وله الحكم وهــو اللهلف الخبير ، وما يرح الإمام يعمل نظره في أحـوال الناس ويساوي بعدله بين الـذّنب والرأس ، وأمراء أهل بَيته (٤) تدبير الآراء في اطراحه ، والنكث عليه ، وكلهم حريص في اجتــلاب الفريسة إليه ومــازال اكثـرهم في تشماس (٥) وخبط في العثواء على غير قياس وتعالت نار الفتنة بينه وبين أخيه علي بن المتوكل ، وكان الإمام أمر صاحب المنصورة (١) يوجه ولمه الفخري عبد الله إلى حرير (١) للرزم على يافع ومقدمة لما بنى عليه من التجهيز الأخير وكانت المناقضة في مثل هـنه الأمور بين صاحب المنصورة وبين مـولانا علي بن المتوكل فلم يعجب علي بن المتوكل تجهيز الفخري وكتب إلى الإمام هذا الكتاب المعلن بالتبري وهو : (٨)

## بسم اللَّه الرحمن الرحيم

المولى الإمام أمير المؤمنين وسيد المسلمين المؤيد بالله رب العالمين حفظه الله تعالى بما حفظ به الذكر المبين وأصلح له وبه ثغور عباده أجمعين وقفى به آثار السلف الصالحين والأثمة الطاهرين والسلام عليه ورحمة الله وبركاته في كل وقت وحين ، وأما بعد حمد الله الواجب وجوده الصادق

<sup>(</sup>١) معبر : مدينة بالجنوب من صنعاء بمسافة ٦٨ ك تقع في وسط قاع جهران .

<sup>(</sup>٢) السحر ( ابن عفيف ١

<sup>(</sup>٣) مساقط والزيادة من « السحر المبين ».

<sup>(3)</sup> السحر: وامراء ألهل بيته تعمل في ذلك الالتماس من عدم التوقف بغير القياس وبغالب اعتماق الناس بينه وبين اخيه .

<sup>(</sup>٥) تمنع .

<sup>(</sup>٢) يتكرر هنا ذكر صاحب المنصورة والمعنى به هر الإمام المهدي المعروف بصاحب العواهب بعد ذلك وسياتي خبره موسعا .

<sup>(</sup>٧) حرير : جبل مشهور يشتمل على قرىومزارع يقع في الجنوب من قعطبة وشرف عليها .

<sup>(</sup>٨) لم يرد نص هذه الرسالة في السحر المبين .

ايعاده ووعيده الشديد الانتقام إذا هتكت محارمه ونقضت عهودة والصلاة ، والسلام على سيدنا محمد أفضل الانبياء وازكاهم واجل الأصفياء ومنتقاهم ، وعلى آله الماشين على اعقابه القافين آثاره المتأدبين بآدابه ، فقد كنت أورى في النفس واحجمه عن العهد الذي وضعته عن امركم لأهل يافع بالأمس رجاء أن ينتهوا له أو ينهوا عليه ، وأن يذكروا إشارة مني إليه وإذا بكتاب من الوالد شرف الدين الحسين بن الحسن بن الإمام يصدّره من ذمار ويذكر ما عزمتم عليه ووجهتم همتكم العالية إليه من الخروج على يافع لاجابتهم الأمير ورعايتهم وإعانتهم إيـاه على خروج الـولد عبــد الله من حريــر ولعله جمع الجموع وتجهيز الجنود ، فقد وجب الآن التصريح بالمقصود قبل التورط والعياذ بالله فيما يسخط الرحمن والتلبس بما لا يؤمن معه وجمه الخذلان ، فأقول قد علم أمير المؤمنين صانه الله تعالى وإياى من كل قادح في الدين اني قد وضعت ليافع ومن إليهم عن رأيه الكريم تلك الأوضاع المشهورة وكان ذلك للمصلحة الذي قد ظهرت لي وله في تلك المدة بعد خروج المحاط من الـزُّهراء مـذعورة مكسورة ، ولم أبتدع ذلـك الـواقـع ولا كنت له أول واضع بل تبعت فيه الصنو محمد والصنو حسين فيما وضعا لهم في تلك المواضع من أن حرير في رباعه(١) الأمير ، وأن الشعب(٢) مكتب من مكاتب يافع وانتهى إليكم ما فعلناه وجاء جوابكم باجازة ما وضعناه وأن المصلحة ظاهرة فيها وصفناه وكتبكم عندنا ناطقة بما ذكرناه ومضت هذه المدة ولم يحصل من المذكورين ما ينسخ تلك العقدة ، وأما ما وقع من الحواشب في الطرقات ومن الأجعود في حجر وتلك الجهات ، فمن أين لنا أن تلك الجراثم كانت عن رضى من الأميسر قاسم إذ السرضي من الأفعال القلبيـة ومجرد إحتمال أنه رضي أو أمر لا يهدم من مكان البرأة الأصلية على إنا قد كتبنا إليه وهجنا عليه ، فأجاب أنه لا يـرضى بفعلهم وأنـه بـرىء إلى الله

<sup>(</sup>١) أي حماية .

<sup>(</sup>٢) من يافع

تعالى من عملهم ، وطال ما حاول أن يعطى هؤلاء حقهم من لحج وعدن لتجرى فيهم الموعظة ، ويكفوا عن التَّخطف على الوجه الحسن ، وذكرنا ذلك للصنو محمد ، وجعل خطوطاً إلى العُمَّال ، ولكنهم ما عملوا بتلك الأقوال ، والحق الذي ندين الله به أن اقدام الولد عبد الله إلى ذلك المحل بغي لا يرضاه الله تعمالي إذ هو مما «بياض» عقمودهم واشتملت عليه عهودهم وخروج أهمل يافع عليه من المدفع المذي أوجب الشُّرع ونمدب إليه فيان كان هـذا الاحتشاد تجـد يداً للمخـرج، فأخبـروني ما المخلص عنـد الله وكيف المخرج فإني حاثر في أمري وناظر لنفسي ولمن ورائي من المسلمين مع أني لم أضع ما وضعت إلّا في مشهد عظيم من الرؤساء والعلماء ووجـوه أعيان حاشــد وبكيل وأعيــان من عليهم المعول من كــل قبيل وصــدر كتاب من المتبصرين منهم في المدين مستفهمين لأمر المؤمنين ومسترشدين وحق الله تعالى أكد الحقــوق ، فالخــالق أولى بالمــراقبة من المخلوق ، ومــا توفيقي إلاُّ بـالله عليه تــوكلت وإليه أنيب على أنى لا آلــو جهــداً في النصيحـة والمشــورة الصادرة عن نية صحيحة فأقول أن هذه البعوث الذي بعثتم وإن كثـر سوادهـا وجلَّ عددها وأعدادها إن تقدمت إلى حدود القوم كانت لهم غنائم وكان ذلك والعياذ بالله وهن المذهب(١) وفضيحة آل القاسم فإن المشرق اليوم حمرة لا يلتقي إلا بمثل أهله في القـوة والكثرة ، والـرأي هو ســداد هذا الثُّغـر والإعراض عن مناهضة الشّر بالشر ، والإشتغال بما هـو أهم وما المعنى ألـزم من السعي في إصلاح ذات البين وتخليص السيرة من كــل شين ليؤخـذ في الإستعـداد وامتحان الأجنـاد وأهل الصبـر على الجهاد ومتى استكملت الأهبـة وجوزت العقول بمعونة الله الغلبة يطلب الوجه المبيح لجادهم والوجم المسوّع لشن الغارات إلى بـلادهم لنكـون من أمــرنـا على بصيــرة وتكـون أعمىالنا على صلاح نيّة وحسن السُّريرة والسيـرة وأما التهـافت على مناهضـة الأعداء الذين قد أجدّوا على النزال ، وأعدوا له عدة السّلاح والرجال

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل .

والحال، هذا فيه اختلاف الرأي وتوسط العهد والصلح الذي أنطوئ عليه ذلك العقد مصارم لقضايا المعقول ومراغم لأدلة المنقول، ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله العصمة عن مكائد الشيطان وهو المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.

وتعالت اعناق نار الوحشة بين جمال الـدين على وبين الإمام أخيـه وانهار أكيد الباء وكثر الشاكى والباكى وسنحت آراء الأطماع ومدت الشباك ولما أعيت الإمام في هذه الأمور الحيلة ورأى صلاح أمور ذات البين مستحيلة أنهىٰ الشكاية بلسان الدّموع الغزيرة إلى الملك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، ويقال دعا بدعاء أمير المؤمنين، وفوق سهماً بان أثره للحين، وكان لديه شكاة من أخيه راجعة من أجلهم، فلم ينجع فيه القول فبيَّنا هو في حيرة من الأمر يخوض من تيار النظر في غمر، وافاه البريـد بوفـاة أخيه جمال الدين على بن المتوكل على الله على جهة الفجاة للحين ودفن في مدينة إب بقبة الكاظمي غربي المدينة المذكورة وتعب عليه الشَّيخ والصبي فقد كان من الملوك الأكابر ومن شعراء الآل وعلمائهم الأخيار، سمع على والده الإمام المتوكل ستين كتاباً ومن مشائخه القاضي محمد بن صالح. العلفي، والقاضي أحمد النجي وكالاهما أخيار علماء مبرزين في علوم أهل البيت وغيرهم وما اجتمع بباب ملك باليمن ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعراء المفلقين وبه تحلية وإنما يجلب إلى السوق ما ينفق فيه ومن شعره المرقص المطرب الشاهد له بالإحسان المغرب ما كتب به إلى صنوه الحسن بن المتوكل فأحسن ومضى به طرف الإجادة في حلبة التبريز طلق الرسن، وهو هذا:

> أسراه يسلو السوالله المشتاق هيهات أن يسلومشوق داؤه ما زال يكتم شوقه فيذيعه

يوماً فيهداً قلبه الخفاق تلك القدود الهيف والأحداق من مقليته المدمع المهراق

لعبث به البرحاء والأشواق قلباً إلى تبلعاتها يستباق لـما عـلاه من الـغمام دواق فالماء في ساحاتها رقراق من دورها هالاتها الأطواق كدر بذلك زانها الخلاق جمعت به البركات والأرزاق طمع لحزنك دونه وفراق(١) بيتاً به تحدي المطى وتساق نظر وتصرف دونه الأعناق حسدته لما حلَّها الأفاق زاكى الأصول السيد السباق في فعله لمقاله مصداق فيزعياً ولا عن ما يروم لصاق في العلم للعلماب أحداق كالليث اجمته قنا ورفاق أبدأ إليك فواده تواق والعتب بيىن ذوى الصف ميشاق عتب لملذوع الأخادر باق أفياؤه وانحل منه وثاق سَيًّان عتب بعده اشفاق في الحل والترحال منه نفاق

وإذا تالق في السديرة بارق یا صاح<sup>(۱)</sup> عج بی نحو جبلة ان لی ربع عمليه من المطلاوة رونت رقت منازلها ورق نسيمها وترى بدور الحسن وهي طوالع هي جنّة الدنيا فما في صفوها(٢) هي نقطة البيكار في اليمن الذي ما في سواه لرائد أو ناظر أنشد إذا ما شئت ساكن غيرها ما الجزع أهللاً أن تردد نحوه حاشا حبوراً فإن فيها ما جداً خمدن المكارم والمحمامد والتقي حامى حمى الإسلام والبطل الذي لا طبائش يهم المنهزال وقاره في السلم تلقاه بصدر محافل وتراه يموم المروع في رهج السوغما أأخا المعالى هاك نظماً من أخ ناجاك وهمو معماهم ومعماتب فأصخ له واعره سمعك انه ما بال عهدك بالبعاد تقلصت أقلاً فمالي حيلة بعد القلا وأنا امرؤ ما شاب إيمان الوفي

<sup>(</sup>١) من هنا أورد قطعة المؤرخ زبارة في العرف ج ١ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) النشر : « وصفها » .

<sup>(</sup>٣) النشر : « طمع فلا يحزنك منه فراق » .

أخلو فأخذ في الحديث عن النقا لا سرحة الموادي أريد وإنما والمحها عنذراء ابنة ليلة جوابة لا يستقر لركبها تمسي تجاذبها المرواة وتغتمدي فاستجلها كالشَّمس مدحك زانها فمن القوافي ما يعاف وهذه

والسك ذياك الحديث يساق اعنيك يفهم ذلك الحذَّاق لنوى السلاغة عندها اطلاق فى كىل يىوم صحبة ورفاق فوق البسيطة سيرها اخفاق فيها على بدر السما اشراق مما يلذ سماعمه ويطاق

وفي هذه السُّنة كسف القمر كسوفاً استولى على جميع جسمه وبقي من وقت العشا إلى هزيع من الليل ثم تجلى وكان في منزلة الشولة والنعايم ، وهما من غير ذوات الكسوف فيما أجرى به العادة من له التصرف الدائم، وظهر في هذا الشهر والذي قبله دود في أرض اليمن يقال له السرى أكل الزَّرع والكلأ وماتت به الأنعام حتى أسد الشـرى ، فسبحان من لــه الأمر بغيــر ظهير ، ومن له الملكوت الدائم وهو على كل شيء قدير .

وفيها جَهِّز صاحب المنصورة ولده الفخرى عبد الله لأخذ بيت الفقيه ، وزبيد وانتزاعهما من تحت يد الحاج عثمان بن زيـد فظهـر عليه وكهـل وطرده عن المحلة والمحل ولمح المرهبي إلى هذا بقوله في أثناء قصيدة طويلة أبان فيها عن طوله:

بأن ليس في الدنيا له من مغالب معدّاً على الجرد العتاق السّلاهب على الموت إذ لم يظفروا بالمآرب وكان قتيل الدَّار(٢) لو لم يخاطب وفي سنة ١٠٩٧ في ليلة الجمعة ثـالث شهر جمـادي الآخرة تـوفي الإمام

تغلب عثمان فظن بجهله فسار إليه فخر آل محمد فصّبّحه في عسكر قــد تحـالفــوا فصار(١) أسير الدَّار عثمان بائساً

<sup>(</sup>١) السحر ۽ فآضي ۽ .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى الخليفة عثمان بن عفان .

المؤيد بالله بن المتوكل على الله بن المنصور بالله القاسم بن محمد أعاد الله من بركاتهم آمين فشف الناس لفراقه التبريح والكمد وأظلهم غير المترقب من بركاتهم آمين فشف الناس لفراقه التبريح والكمد وأظلهم غير المترقب وصار بكل بلدة امير المؤمنين ولقب ، وتألم رحمه الله تعالى أياماً وتجرع بعمام على رجاء أن ينفع في ألمه ماء الكبريت ، وذلك بأمر الحكيم ، فلما وصل الحمام كانت به وفاته ، فحمل على الأعناق إلى ضوران ، ودفن بعبن أبيه وصار إلى ضوران ، ويقال ان بعض من أذتل (۱) منه سريعاً سقاه سماً نقيعاً ، فإن صح فيا لها من جريره ، والله أعلم بالسريرة ، وكل ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، ولما مضى لسبيله اختلف آل القاسم فرقاً وملى المؤيد أوصى إلى أخيه ضياء الكين يوسف بن المتوكل ، وما من بأيه في الخلافة وكادت تقرم من رأيه في الخلافة الوصاية وكاد يتم له الأمر ، فصال دونها ذلك الهمام صاحب المنصورة وكان دعى الحسين بن عبد القادر بكوكبان والحسين بن محمد بن أحمد بعمران والحسين بن الحسن برداع وعلي بن أحمد بالشام ، وصارت الأرض بهذا الاختلاف ترجف خيفة

 <sup>(</sup>١) كذا في (د) والسحر وفي (ر) أصلحها إلى « أرتد » ولا معنى له .

عُصِرُ الرَّخِيِّ الْمِسْتَةِ الْمُعْمَانِي الأُولِ عُصِرُ الْمِسْتَةِ وَمِدِهِ إِلِي مُسْتَةِ وَمِدِهِ الْمِسْتَةِ وَمِدِهِ الْمِسْتَةِ وَمِدِهِ

شانین الأدیبالعكرّمة حسّام لرّین محیین بنالحسّن بن العاّسِم بن اُمُمَر بن العّاسِم بنش ممّدالملعّب ب" انبوطالسبّ" المؤنى سنة ١٧٠٠ ه

الجُ زُوُالثَّانِي

تحقیق عَبراللّه محمدالحابشيث



## [ابتداء دولة ذي الثلاثة الألقاب

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم وبه نستعين ](١)

قال مؤلف هذا الكتاب الابتداء بذكر خلافة ذي الثلاثة الألقاب وهو النصر والمهدي والهادي ، ولكل لقب من هذه الألقاب زمان ، اسمه محمد بن أمير المؤمنين المهدي أحمد بن حسن كان أوّلاً بالمنصورة من أعمال الحجرية وهو الذي جال وصال واحتوى من المجد على جميع الخصال ، أسعدت له الأقدار، وكان مولده يوم الثلاثاء سابع شهر جمادي الاخترة سنة ١٩٤٧، وحين أطال المؤيد الشفر، ووسد اليمين في الحفرة صال على الدّعاة ووثب ، ولم يلبث أن أخذهم جميعاً عن كتّب ، وغاية ما الحسين بن علي بن المتوكل تولمي ما كان لابيه بجبلة ، وبايع عن عمّه الحسين بن علي بن المتوكل تولمي ما كان لابيه بجبلة ، وبايع عن عمّه يوسف في الجملة ، وتحرّك حيثلد صاحب المنصورة ، بعد أن أدّعي يوسف في الجملة ، وتحرّك حيثلد صاحب المنصورة ، بعد أن أدّعي حرب حسين بن علي ببجبلة ، فلمًا وصلا إليها كاد من بجبلة لشأفتهما حرب حسين بن علي بجبلة ، فلمًا وصلا إليها كاد من بجبلة لشأفتهما يستأصل ، وصار إبراهيم بن المهدي إلى النجد الأحمر ما بين إب وجبلة انحاز إلى دار من قراها وقد منعه الوادعي من جهة الحسين بن علي الحار والعمر ، وكانت تقطعت أصحابه ودار الخوض بينه وبين الوادعي

<sup>(</sup>١) همذه الزّيادة في (ر).

في الاستسلام ورصد له الوادعي بمسجد هناك تحت الدار، وهو يـدور الكلام في الصلح والإبرام ، وكان إبراهيم بن المهدي شرط حصاناً له فقال الــوادعي لا شرط ولا سبيــل إليه واتفق أن بعض أصحــاب إبــراهيم بن المهدي لاحت له بالمسجد يد الوادعي وهو شابك بها على ركبتيه فأطلق من بعض خلال الدار بندقة عليه فأصابه برصاصة كان فيها حتفه فانكسر حينئذ جمع الوادعي انكساراً لا يمكن وصفه وبعد قتل الوادعي تأثل أمر صاحب المنصورة ، ودخل ولده عبد الله مدينـة إب وقلبه مستـطير فــرحاً واستولى على الجهات وخفقت بالنُّصر له الرايـات وعظم شأنه وضُـرب المثل بنبالة عبد الله ، ونسب إليه منها ما لا يدخل في الإمكان ، ولما غازل الإقبال دولة الإمام الناصر ، مَدّ إلى الأقطار بيده ، واستبق النَّاس إلى البيعة له ظاهراً وباطناً ، وردّت الموالاة له من أكثر آل الإمام بالإشارات والكِنيٰ ، ودخل الكل تحت أمره قَسراً ومَن تـأبيٰ كان في جملة القُتْليٰ والأسرى ، وكان ولده الفخري عبدالله بحسب ما فتح له ولايته ، فلم يحقق والده له الظن ، فولَىٰ بعض ما افتتح منه وإليه ولم يؤامره ، ولا عرج عليه فحصل مع الفخري المقيم المقعد ، ولم ينطلق للعامل ولم يسعـد، وعلم أن والـده لبس جلد النمـر، وبـرز لــه ولغيـره في حلَّة المشمّر ، وقدَّر أنه إذا تم له الأمر قَمره [قدحه](١) وغيره أي قمر ، وأمكنت أهل المَيْل إلى جناب ضياء الدِّين يوسف بن المتوكل الفرصة ، فعظموا على الفخري الأمر ، وما زالوا به حتى أسعدهم إلى خلع أبيه ومكاتبة يوسف بن المتوكل بالانتماء إليه ، والدخول فيه فحمد لــه ضياء الدين ذلك الانتماء ، وأذن له على أبيه في تحريك الدهما فاجتمع لحرب الناصر آل الإمام وقدم الناصر ولده إسماعيل نحوهم للصِّدام ، فما استقام بإزائهم ، وأسر وبعث به إلى ضوران إلى ضياء الدِّين يوسف بن المتوكل

<sup>(</sup>١) ساقط من الأصل والزيادة من السحر المبين.

فبشُّر به وتلقَّاه وأحسن نزله وأكرم مثواه ، ولما صار الفخري من-جملته ، وكان أعرف بطبع أبيه وأعرف بعلَّته فأطلق إسماعيل بن الناصر، وكان أرجعه إليه ضياء الدِّين يوسف بن المتوكل ، ورام بذلك التَّقرير من أبيه والتَّسكين ، فصار إليه مكرَّماً وأطلق له الخوض مع أبيه في الانتماء فتوجُّه على ذلك ، وأقسم لأخيه ليبلغ الجهد فيما هنالك ، وكان اتصال إسماعيل بن الناصر بصنوه الفخري عند مجيئه من ضوران بالدمنة وهو بها مثاغر لأبيه ولديه من الجمع ما لا يحصيه ، ثم إن الفخري أفاض على أخيه إسماعيل، وعرَّفه أن الموجب لخلافه على أبيه توليته البلاد التي استفتحها ، وسأله الوساطة في الصلح والإعانة ، ثم أطلقه إلى أبيه ، وقد تَحقَّقَ الحال الذي هـو فيه ، قلما بلغ إسماعيـل إلى أبيه ، ومُثَّل بعد الإياس لديه ، عرض عليه ما وَصَّاه به ضياء الدِّين يوسف بن المتوكل ، فلم يرفع رأسه إلى ما قال واستعد معهم للقتال واستمر من الإعراض على النمط ولم يلتفت إلى الصلح [قطّ ](١) فصار على حرب الإمام النَّاصر جميع آل الإمام يد واحدة وكانوا في عدّد وعدّة ومن البلاد تتواصل إليهم المادة ، فأحاطوا بالمنصورة إحاطة السُّوار بالمِعصم ، فكادت تقتلعه ريحهم للإعصار ، وأضرُّ به الحال مع ضيق الحصار ، وكان جملة العسكر في غاية الْقُلَّة [ ومَن رآهم ظن أنها لا تسُدُّ بهم الخلة ](٢) ومع ذلك فتعذَّرت لديه النفقة ، وقد يَتحصَّل له اليسير على مشقَّة ، وما برح بينهم الحرب والمناضلة في كل أوان واشتد به الكرب وكادت لضياء الدين يوسف بن المتوكل تسعد الأيام ، ولم يَبْق دون أخذ المنصورة إلَّا تدّبّر الأمر ، واشتد بالمنصورة الحصار وألوت بها الجنود من جهة اليمين واليسار فدار خوض بينهم وبين صاحب المنصورة في الخروج عنها إليهم مسلماً ،

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

فبادر إلى الإسعاد لهم (وجدع قصير أنفه لأمر ما)(١) فشمل المحاصر له بذلك الجدل ، وتحدّث الناس أنه ما طلب الجمّال إلا وقد ذلّ ، فيسروا منها ما طلب (٢) [ والمُلك بيد الله والدنيا لمّن غلب إ٢) وكان الماء نفذ لديه ، فأخبرني من لا أظن به الكذب: أن الناصر سأل الله في ذلك المقام وفرع جسمه وعفر الخدّ وأجرى من عيونه الدمع فعندها افترت تغور البروق بتلايها وأرخت السّماء من عواليها فامتلات المناهل وما بات بيومه غير ناهل فأمر بالجمال التي استدعاها لحمل أثقاله فصرفها ، وأضرب عن الخروج وما كان عزم عليه (٤) وكانوا صابحوه بالحرب وماسوه وقتلت الأمة شهور هذه السنة برز النّاصر صاحب المنصورة في عدد يسير والجدّ معه الانهزام ، فما كان أسرع من أنكام المخام ولا يؤدّي مثله إلى الانهزام ، فما كان أسرع من أنكسار الأمراء ، ورجع الجميع بعد التقدّم الانوراء ، فاستولى على الأمراء وأودعهم دار أدبه ، وشمدّد على ولده عبد الله بالتضييق ويقال هم بقتله من غير تحقيق (١) ، ثم نظر بعد ذلك وإذا الاجناد بالمنصورة كالهالة عليها وإنما خرب بيت مجدهم (١) فخاف

 <sup>(</sup>١) من الأمثلة السائرة يُضرب لمن يحمل نفسه على مشقة عظيمة لنوال أمر عظيم. انظر المستقصي
 ٢٤٠/٢ ، ومجمع الأمثال للميداني ٢٣٠/٢.

<sup>(</sup>٢) السحر فيسروا الذي طلب.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) هنا زيادة مهمة في السحر وويقال أنه شحن بالبارود المحلة وعزم أن غلب بتحريق نفسه وأهله، ثم إن الحرب رجع كمهده، وقتلت الأمة التي كانت تصب الماء على يده، وتنافس أمراء المحاصرين له بيشم مرترف على الآخر كل منهم، وهو مع ذلك يمني عسكرهم ويفسدهم ويعدهم الإحسان ويتوعدهم، وكان الكبر قد استولى على كبرائهم والتفائل حف بهم قدامهم ووراءهم، وقد كانوا في الجيوش المتوافرة والأمداد المتكاثرة، والقلوب التي هي غير راغبة عنهم ولا نافرة، وإنه غلب عليم بجدة لا جذاء، والأمر فه وكراً من عنده،

<sup>(</sup>٥) ساقط من(ر).

<sup>(</sup>٦) السحر وليس بحقيق.

<sup>(</sup>٧) السحر ووإنما دخل إلى بيت مجدهم بسنادهم.

العاقبة ، فدبَّر في تفريقهم فبنَّهم بالأوامر في البلاد ، وفرقهم في الأغوار والأنجاد ، فانفصلوا عنه للحين ، بتلك الأوامر فرحين ، وعندها خفقت القلوب من هيبته ، فوضع على أبناء الإمام الأسارى الحَفظَة وجاوز الحدّ على ولده بالغلظة ، وكان الأمراء الذين تحت الحفظ أسرى عبد الله بن يحيى بن محمد بن حسن ، والحسين بن علي بن المتوكل ، والمحسن بن المتوكل ، فدبَّروا حيلة في الفرار ، وكان الجميع في مكان واحد والمأمور عليهم أحمد بن هادي (۱) عثمان ، وكان الجميع في مكان واحد والمأمور كوّة إلى محل خال بقرب حيد [يتم منها التدبير لمن أراد الكيد] (٢) كوّة إلى محل خال بقرب حيد [يتم منها التدبير لمن أراد الكيد] التلاع الشباك التي عليها وصبروا حتى اسود جلباب اللّيل ، ثم انسابوا من والهوى بين الكوّة والحيد قريب فصرفوا وجوه الاحتيال إليها وتلطّفوا في اقتلاع الشباك التي عليها وصبروا حتى اسود جلباب اللّيل ، ثم انسابوا من ذلك الطاقة فقطعوا بالليل أوصال الجبل المخوف ومشوا من سمالقة (٢) على مثل حدّ السيف وبلغوا إلى هيجة (٤) يحتطب منها (٥) منها فتواروا بين أشجار ، وكان الناصر أرسل من يفتش عليهم في الطرقات من أهل أشجار ، وكان الناصر أرسل من يفتش عليهم في الطرقات من أهل

<sup>(</sup>١) السحر والعلفي بن عثمان ولا قلب له مع ذلك الجثمان.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) قال في المحيط: السملقة القاع الصَّفصف.

 <sup>(</sup>٤) الهيجة الأرض الكثيرة الأشجار.

 <sup>(</sup>٥) في (د) و(ر) يختطف والإصلاح من السحر وبخط المؤلف، وفيه تصوير أدبي للموقف لا يخلو
 من فائدة يقول:

ووقد كاد يفضحهم الصيخ ويدرك الطلب فواروا شخوصهم في تلك العياص مع وجل شديد أن يعرف بمكانهم لاحق أو يدرك الطلب فواروا شخوصهم في تلك العناهم قد ملأت الفياح، يعرف بمكانهم لاحق أو يدل قناص، ومع ذلك فاصوات من ندب للحافهم قد ملأت الفياح، وأنهم يسمعوا هجر القول فيهم والعرض المباح، ولكن الشجر الذي تواروا فيه عريق يؤمل السلامة به من سلك المضيق، وإن كان بجنب الطريق وإن اللاحق ليمر لا يدري بمكانهم وإن عيونهم لتقع على أعيانهم لطفاً من الله في ذلك الحال بهم أن ينضاف الكشف إلى غلبهم، فإنه لو ظفر بهم على ذلك الحال ما أبقى باقية ولكانت القاضية وسلك كل واحد منهم لطريق يشك الوجا ويغص بالريق،.

الاختبار ، فمنّ الباري عليهم بالستر في ذلك الحال ، ورجع عنهم الناس بعـد هذه الأحـوال ، ثم ذهب الفرّارون كـل واحد منهم طريق ، فأمَّـا عبد الله بن يحيي فجاءت طريقه العدين، والحسين بن على صار إلى المخا وبها عمّه ضياء الدين زيد بن المتوكل عاملًا عليها من جهة أخيه يوسف بن المتوكل في الظاهر ، وقد عمل لنفسه في الخلاص من الورطة مع الناصر، وامتلأت القلوب والصدور للناصر عظمة وخوفاً وسارع الناس في الوفادة عليه حسب الإمكان ، ووردت عليه البيعات من كل مكان ، وما حصل الفخرى عبد الله بن يحيى والشرفي الحسين بن على من هربهما على فائدة . وأمّا ضياء الدين زيد بن المتوكل فترك المخا في وجه ابن أخيه الحسين بن على للأسباب، وقنع من الغنيمة بالإياب، وكان أصلح ما بينه وبين الناصر، فسلم بذلك من المحن ورآها له الناصر في السرِّ والعلن ، فوجهه لما أطاعه للمحراب(١) ، وخرَّ راكعاً وأناب ، فما كان فيهم إلّا كوقفة خطيب(٢) [ واهتزاز قضيب ](٣) حتى دان الناس بطاعة الناصر [ وتم لهم من الأموال ما يفوت حصر الحاصر ](٤) وترك الحسين بن على المخا وسلك إلى دياره على تهامة ، فشفعت فيه والدته كريمة الناصر، فكفّ عنه للرحامة وكان ترك في المخا الفقيه حسن الأنسى له في جهة النائب فقرّره على ذلك الناصر غير متّهم له ولا هائب ، وما زال عبد الله بن يحيى يطوي المراجل حتى أناخ بصعدة وما زالت ترامى به البلدان والتنقُّل من مكان إلى مكان ، حتى رجع إلى اليمن فأمر الناصر بقيده وسجنه فثارت لذلك به حرارة آلت به(°) إلى دفنه .

وفي سنة ١٠٩٨ تَهَيُّأ الناصر لطلوع البلاد العالية وكان وافيٰ به من

<sup>(</sup>١) المحراب قرية في عزلة ذري من ناحية شهارة.

<sup>(</sup>٢) أي وقفة الخطيب بين خطبتي الجمعة.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

الأعيان جملة وافية ، ونثر الإقبال على عروس دولته نفائس اليمن البادية والخافية ، فرحل عن المعافر من حصنه المنصورة والأعلام تخفق عليه ، وعيون الأعيان للرغبة والرهبة ناظرة إليه ، وحمل ما بالمنصورة من الأثقال والأهل ، فلما بلغ المحرس(١) ضرب أعناق لصوص طال فجورهم ، فكان أوِّل شيء بدأ به من الفتك ، ثم صار إلى إب وطلع عقبة بعدان وما أدراك ما العقبة نيطت الحبال إلى الشقادف بها إلى ظهور الرِّجال ، وأيديهم إلى الرقبة ، وكان على الناس بهذا كمال المشقّة ولقوا منها عرق القربة ، وقيل ان جنوح النَّاصر إلى هذه العقبة والطريق الصعبة لملحمة عرفها وحِسْبَة ، ثم استمر منها إلى ذمار وعسكر أهل يريم ونحوها من أهل تلك الدِّيار لا يؤمن معهم من عدو وللحِصَص أفعال وكان ضياء الدِّين يوسف بن المتوكل عند طلوعه ضوران ولديه ربّ ظمآن إلى الهيجاء حُرّان ترامي همّته بالشَّرر، ويستدفع بأقدامه الضرر، [وكـل أشعث أغبر من أهـل الوبـر والمدر ومن نهجت له الطريق مشي ووجه الحكمة في غشاء والملك بيد الله يؤتيه من يشاء ](٢) وكان شرف الدين الحسين بن الحسن برداع أعلن بموالاة الناصر وبايع له لما رأى لديه التقاصر وقارب وما أبعد ، ودبّر تدابير لم تتَّفق له من بعد ، ولما وصل الناصر ذمار وجبت من خوف القلوب وحين استقرّ بذمار بأويس(٣) حتف بزيد الجملولي من بخيتة طويس(١٤) وكان بصنعاء مع الحسين بن المتوكل قطب الرحا الذي عليه المدار وإليه يرجع أمره في الإيراد والإصدار وصرفه المؤيّد في آخر أيّامه عن وزارة

<sup>(</sup>١) المحرس عقبة مشهورة ما بين إبّ وتعز.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) أويس موضع هناك.

<sup>(</sup>٤) كذا ولعله يعنى أن بخته أي حظّه كطويس وهو رجل انشهر بالشؤم يقال انه ولد ليلة مات رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وفطم يوم مات أبو بكر وبلغ الحلم يوم قتل عمر، وتزوج يوم قتل عثمان وولد له ولد يوم قتل علي (انظر المستقصي ١١١/).

أخيه الحسين بن المتوكل وألزمه البقاء بحضرته وبهذا اتّهم بسُمٌّ المؤيد ودعواهم أنه كان يخالط الطبيب وأنه رصد غفلته وغلامه يهشِّ(١) عقــاراً صليباً ولما عرف غفاتة الطبيب عن المكان أودع الغلام سمّاً بلطف في خلطه بالعقار ، فلما تناول الإمام المؤيّد من العقـار أدرك حرارة مفـرطة وأشار إلى الطبيب يستفهمه من هذه الغلطة فأخذ منه الطبيب بلسانه يرفع عن نفسه التهمة فأدرك من الحرارة ما أدرك الإمام وعرف [ أنّه قـد أتى والإمام ](٢) من جهة الغلام [ وأنّه قد أصاب السهم وتمّ الكلام ](٣) فتعلَّل الحكيم يروح إلى صنعاء يأتي بعقار مفيد ، وكان من ساعته إلى حيث يريد ، فبلغ إلى نقيل يَسْلح (٤) ، وحلّ به أجله والإمام هلك هو وإيّاه في يوم واحد وشاع هذا على الجملولي وقرّره القوم ، ومع وفاة المؤيد رجع الجملولي إلى مخدومه الحسين بن المتوكل ، وبلغ جهده في نصحه [حتى طمع لحق بغريمه ](°) ، وكان في التحقيق الأمر له بصنعاء وإليه النظر بها تصرَّفاً ومنعاً ، وبلغ في نصح صاحبه الغاية ، وخفَّ نظره عن العمل لنفسه لتخفيف الدراهم بالسراية ، والملجىء له تقاصر الحال بأتساع العطايا ، فصاحبه قائد الملك الجسور فتعدمت لديه بهذه القروح المراهم ونسب إليه الناس أنه يشاطرهم أموالهم ونساءهم وألصق إلى جداره بهذا كل قبيح وطال القول فيه واتسع [ وتـراسلت ثعابين المقت وكلها نسع ، فقيل هو دُهْري وقيل ساحر يعتقد الفعل للنجوم حفير وهو يرى مما ذكروا وله أعذار فيما أنكروا ومثلما فعل جرى وهو يجرى ويفعله

<sup>(</sup>١) هش الورق حبطه بعصاة ونحوها.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٤) نقيل يسلح: هو مشهور يطل على جهران من الشمال وهو الممر المفضي إلى خدار فوعلان فصنعاء.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

للضرورة المسوغة التقى والجري وسبر الأثمة بمثل ذلك مشحونة وكم فرقة يحتاج الإمام إليها ومعونة ولم يخل ولي أساء أم أحسن من طاعن في السيرة وللبغضاء أسباب ولهوى النفوس سريرة وإنما ألجاه أنه قابل أسداً فراساً وتمكن الصوب منه في الرأس إ\(^\) وكان من أمر الجملولي المذكور أن طلبه الناصر إليه وهو من الغيظ مملوء حنقاً عليه ، فما وجد له انفكاكاً من النزول على حكمه والرضا بالقضاء لما جفّ به القلم في علمه ، وما خطر على باله أن الليث عادي ، وأنّه عند القدوم يروي بدمه النادي فطلب من المنجم [يختار له]\(^\) وقتاً صالحاً للزيارة عليه فرصد له ما أطمعه بأن عوس الوزارة حال وصوله تزف إليه فامتطى أدهم الليل ومضى بسرعة فلما وصل إلى الناصر ، ووقعت عينه عليه [ومثل واقفاً بين يديه]\(^\) أمر بتجريده عن الملازم [ومضى قبل تلقي عليه الجوازم] فطاحت عامته وقامت قبل الآن قيامته ، وما أفاده التنجيم فخرّ صريعاً وصار أثراً بعد عين وإلى [اختيار المنجم له] الوقير بقوله:

من بعد ما عاينت زيداً لم أر

قول المنجم غير زور فاضح

مسراه في سعد السعود فلم غدا

في صبحه في كف سعد الـذابـح

ولما فتك الناصر هذه الفتكة وأبان القوة من بعد ركة ولا عمد بمثل ما فعل ومضى العهد في الأعصر الأول خفق كل قلب لذلك وضافت لا سيما بأل الإمام المسالك ، وكان شفع قتله بفقيه من الممحرس ، سمع عنه عند طلوعه من هجر القول ما أصم وأخرس ، فساقته المقادير إلى أويس ثانية مع شكاة فأغلظ في القول فأمر بضرب عنقه في الحال ، وقال هذا الفقيه من بغضاء الأل [ وطال مسلك ] الحسين بن المتوكل [ بعد قتل الجملولي

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين لا يوجد في (ر).

في البسيطة وصارت الأوهـام به من جهتـه محيطة وتـرك صنعاء وملكهـا وأجرى في بحر السراب من همته فلكها وما استقر إلا بصعدة الشام وإليها تراسلت الهراب من بيت الإمام وصارت كالملاذ لهم، وصاحبها فاستمر في أثواب دعوته ترفل ما حام حول مولاه وتمثل بهذا البيت فأملاه:

ولا بد من يوم أغر محجل

يطول استماعي بعده للنوادب

وكان النَّاصِ طلب من يوسف بن المتوكل وهو بضوران الإتفاق وجذبه بطلاسم المجد وأفاق فلبَّىٰ دعاه ، بجيش عظيم قدره ثلاثة آلاف لا قِبَل لمن بمخيم الناصر بهم من الألفاف ، فظن أن يوسف بن المتوكل ما جمعهم إلّا لشرٌّ يريده وأن أمره كما بداه يعيده وضياء الدِّين في الطرف الآخر ويود لو مد له في الرأي أن يتأخّر فشاور الناصر القاضي حسين الحيمي وكان استوزره بعد عثمان ، فقال: قد وافي في هذا الجمع ولا أمان ، وإنما نحن في أفراد من النَّاس ومن لا يعرف إقدامه إذا احتيج إلى المراس والرأى أن يستطلع حقيقة ما لديه بأن يؤمر بالخطاط(١)، ويُشار إليه في الوصول فإن فعل فقد أذعن [ وإلا يفعل ولا يومن ] فبادر ضياء الدين بالانخراط يفعل ما أشار إليه وكان رأى الإقبال معه وما اشتمل عليه فوافيٰ به في عدد يسير ووكّل الأمر إلى التيسير فعقد لوصوله مجلساً أرعد فيه وأبرق وخاطبه في ترك تلك العلق وأمره بالارتحال إلى صنعاء بأهله ، ولم يبق منه إليه في ذلك الحال غير إخفاق المسعى ، وإلى أويس وهران(٢) اتصل الوفد بالنَّاصر من كل مكان واتسع باع ملكه وعظم الشأن ، واحترك بما أبان عن قوة سلطان وحصل من ملك اليمن على جمل الفوائد واخترع رسوماً غير تلك القواعد ، وكـان ولَّىٰ صنوَّه إبـراهيم بن المهدي

<sup>(</sup>١) هو وقوف العسكر مدة من الزمن على الأهالي.

<sup>(</sup>۲) هران: جبل شمالي كوكبان.

أحمد ريمة وكان جعلها من قبل تحت نظر الحسن بن المتوكل مع الاختلافات القديمة ، فنزعها عنه ولم يمهل ، وولاها زيد بن المتوكل ، ولم يطل فخرج عنها إبراهيم بن المهدي أحمد ، وكان لبس لزيـد بن المتوكل جلد النمر ، واحترك معه بما أوجب غضب الناصر عليه المستمر ، وكان الصارم طلب(١) جعلا ريمة تحمل الأثقال كما هي قاعدة أهله على مرّ الزمان والأحوال فراحوا بما حملوا إلى بيوتهم ، وعنـد هذه الأمـور ، دانت بطاعة الناصر السهول والجبال ، وغُنت حمائم سعد ، على فنن الإقبال(٢)، ثم إنه التفت على حرب ابن عفيف وأوجب على نفسه ذلك على الفور بتحمّل التكليف واستشار من بحضرته (٣) وكان عبد الله بن على جميل من أحزابه بالظهرين فوجُّه (٤) الخطاب في الشُّوري إليه ، وأراد بذلك استطلاع خباياه وما لديه فقـال أرى التأخيـر في هذا الحـال حتى تنساق الطعامات وتوفر الأموال ، وأما والخزانة ليس بها شيء من المال(٥) فالحرب معهم من المحال(٦) فكلح في وجهه واستغشّه(٧) وما شعر الناس إلا بالناصر راكب على جواده يؤمّ نحو باب الفلاك (٩)(٩) وأمر بالنفير ، ولم يلتفت إلى قول مشير ، وقال سينهد بنفسه على ابن العفيف ويطأ بسنابك الخيل معقله المنيف، فتوجُّه علماء ذمار في اليوم الثاني، وقالوا: بعض مقادمتك بكفّيك هذا ويغنى ، وما زالوا به في مراجعة حتى رجع وفي عزمه

<sup>(</sup>١) في (ر) الناصر ويعنى بالصارم إبراهيم بن المهدي.

<sup>(</sup>٢) (د) بزيادة «وهابت جانبه حتى في أحقابها المواضي».

<sup>(</sup>٣) (د) بزيادة امن أعيان دولته.

<sup>(</sup>٤) في (د) بزيادة «وصار بالقسر من جملته».

<sup>(</sup>٥) في (د) بزيادة «وأما وجيد الخزانة من حلي التوفير عاطل».

 <sup>(</sup>٦) (يادة «الباطل وقد ينقلب المذود ولايتهيا العود».

 <sup>(</sup>٧) (د) ؤاد «ويعارض التانيث بلّة روشة، فقال: هذا في الحال ما أراه ولست ممّن سدّد سهم كيده وبراه وفارق الإمام والأمر غير مختوع.

<sup>(</sup>٨) باب الفلاك: قرية من عنس على مقربة من ذمار.

 <sup>(</sup>٩) (د) بزيادة «وقد اعتقل بعض رماح الهزّ ويلاقي أطرافه ويقول ابن معوضة من هناك.

التجهيز من حينه إلى حيث الوجع ، فقال ابن جميل أما وأنت لا تريم ولا تميل فضع على البلاد معونة ، والأمور بالأوقات مرهونة وبالمال مع العزم تؤخذ الخصوم ، واستُخر الله تعالى فيها البلاغ إلى ما تروم ، فقال: قد حَقَقت فيك الخيانة ، إذ تشير على أن أبتدىء الدولة بطلب المعونة ، فقال بغير الرأي لم أنصح [ وقد يفيد الظنة المستنصح ]<sup>(١)</sup>، فاجعل مرسومــأ مطلقاً لا تقدير فيه وانفذ من تراه ممّن ترتضيه ، فجنح إلى قوله الأخير ، وأمر بأن يتولّى العمل به المشير فاستناب من يقوم لديه جملة من الخدم ومضى لقبض ما أشار به من الاستحسان على قدم، فجمع من ريمه والتهائم كرايم الأموال وأدعى طيبة نفوس أربابها واستشهد الأعوال(٢) ولما رجع إليه أمر الناصر ولده إسماعيل بمواجهته والحط منه بالتبكيت [ وإعلامه أن يخيبه بجلبه الوداد ](٣) وقال له بما أمر به والله فرد عليه ابن جميل من ضغنه ما أثار واقده ، وأغلظ في القول واجترأ ، وفاه من الحجر بكل بترا(٤) وكان إسماعيل حفظ عليه سقطات من القول في أبيه أيّام أسر ، فهو يعدها لوقتها مسر ، فدخل على أبيه وصوب فيه وكان الناصر قد سمع القول من حيث لا يعلما ووجد لنفسه ألما ، فقال لولده لست بشيء إذ ردّ عليك ابن جميل بما سمعت فتأخرت عن جوار مداه [ وكعت ] (٥) فقال إسماعيل: سيقول ما سمعت وأعظم (١) إذ صار بعد عداوته من سيما دولتك ثم بادر إسماعيل إلى أخذ المصحف واستقبلها وحلف، وأخسر والده بمقال ابن جميل [ بالدمنة وعلى تلك المقدمات عليه بالإدغام والغنّة فأثار منه الحفيظة ذلك المقال وتنكّر ع(٧) لابن جميل في الحال ، ولم يقله العثرة ولا راعي ما وصل به من الدَّراهم الكثرة ، وحمتم عليه بالحبس

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) يعني العوالي الرماح.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

الذي أقضى إلى الاستمرار ، وما كان مدة أيامه يفارقه لشدة الإكثار ، وحديثه مما يطول شرحه ، وكان الناصر طلب كل قبيلة وأظهر من قوّته العريضة الطويلة فبثّ في الأعطيات الدقيقة والجليلة وبذل الرغائب بغير حيلة ، وكاد يملأ بالجموع اليمن ، ويختلع بهم فؤاد النرمن ، ثم إنه بعثهم إلى عمّه الحسين بن الحسن وكان قوده على السَّرايـا ومكّن وأمره بالتوجه إلى حرب ابن عفيف وقد جعل على كل قبيلة قائداً منهم وعريف ، وأضاف إلى جابر بن خليل من قبائل همدان جيلًا ، وكان يرفع من شأنه ، وصار له ذكر في سلطانه ، فنهد الحسين بن الحسن بالجموع إلى الحلقة(١) ، وكادت الصولة تفتح الأبواب المغلقة فأزعجه الناصر وأقلقه ، وصار يطلب من لديه فهذا يحبسه وهذا يطلقه واحترك معه بما دلّ على القلق المجاوز الحدّ [ وأنبه في كل كتاب واستجدّ وتمادى معه في البدا ونفث إليه بالموجعات أبداً ](٢) وما زال الحسين يراجعه فلا يرجع ، وأظهر له المصلحة في التأنِّي فلم يفد القول ولم ينجع ، [ فلما ألحّ عليه وتوجّه بالمعاكسة إليه وكمان حتم عليه بالاقتحام والإقدام وإن زلّت الأقدام ](٢) ورأى الحسين أن الأمر محتاج إلى النظر والتقحم من غير تدبير يؤول إلى الخطر فكرر المراجعة فلم يصغ لقول، وصار الحسين بن الحسن بين شفرتي المقص من الهول ، فأجمع مع الجميع لديه على خلعه والبيعة له وطمع النَّاس في الاستراحة بيده لما خبروه فهدُّ من طاعة الناصر الطود ، وقوّضت الخيام للعود ، فلما وافت برداع الجموع ، وصار الحسين فيهم المطاع [ المسموع ](4) قوله بثّ الكتب ذاع فيها إلى نفسه ، فوجّه النَّاصر أخاه الحسن بن المهدي إليه ، وأكثر في التجهيز عليه فاتفق

<sup>(</sup>١) الكلمة الماضية النافذة.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

[ من الوقائع ] (1) بينه وبين الناصر [ ضروب وهكذا شأن ] (1) الحروب هذا يغلب تارة وهذا مغلوب ، وأصيب الحسن بن مهدي في بعض تلك الأيّام ورَجّه شريف من الجوف برمحه في ساق رجله فانقصف بها فضربه الحسام بن المهدي حتى أباده بالحسام ، وهذا غاية الثبات والشجاعة وحضور الرأى في مثل تلك الساعة .

وفي سنة ١٩٩٩ فيها نظر من بقي من بيت الإمام في مآل الأمر بين الناصر وعمّه الحسين بن الحسن وتخادعوا بينهم البين وأملوا اندمال الفرح (٢) فسال باثنين، وكان علم الدين القاسم بن المؤيد وشرف الدين المحسن بن المتوكل استقاما للناصر وتظاهرا بطاعته مع شدة الاحتراز، وطلب الذين صاروا إلى صعدة من صاحبها الانتصاب للمنصب، وأخطأ كل منهم غرض التدبير ولم يصب، فلما ألحّوا في ذلك عليه وتوجهوا بكل أن الناصر من قد عوفتم [والحال فوق ما وصفتم] (١) والرأي الآن أن نداجيه ونسوفه تارة بالانتماء ونطمعه، لأننا لو توجهنا لحربه الآن كنا والحسن بن المتوكل علينا مع انتمائهما إليه وهما في بحر المال والرجال، ولا قدرة لنا عليه، وسنصرف وجهه الآن عنا، ونقنع بالمداجاة له منا وسيتفت إليهما بكل ذاته فإذا كفينا أمرهما بيده، وسكنت الدهماء ولا أشك في افتراسه لهما، فعندها نتوجّه إلى حربه [ونسلك الحبوس بدره] وقد كفينا جهتهما بيده وتطلبنا الموجبات، وسيكون الفتح من أشك في افتراسه لهما، فعندها نتوجّه إلى حربه [ونسلك الحبوس بدره] وقد كفينا جهتهما بيده وتطلبنا الموجبات، وسيكون الفتح من

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) (ر) الجرح.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

عنده، وأما الآن فما يصلح غير أن نمد معه حبل التطميع ونسلك معه بجادة المكر الجميع ونوهمه النزول له عن التكليف، وكان رأياً لو عملوا به فيه دقة ولكن طال عليهم الأمد وبعدت الشقة، ولما رأوه لم يحل عن رأيه، وظنوا به الرجوع إلى ورائه، وكان في هذا الحال علي بن أحمد باتي على دعوته، ويرى الموالاة حطاً من همته وسقوطاً عن رتبته، ولما آيس من صار إليه في ذلك الحال، ومن جملتهم أحمد بن أحمد الآنسي، أخذوا في على التشمير وتراود الجميع على المسير فراحوا إلى مكة المشرقة وأقاموا بها التشمير وتراود الجميع على المسير فراحوا إلى مكة المشرقة وأقاموا بها وجئتم إلي في طلب الخروج مع هذا الإقبال عليه، فلو أنكم حفظتم، المحلات وكتبتم إلي في حال وصول الكتب إليه، وأمّا وقد تركتموها فلا رأي في غير الصبر إن لزمتموها حتى تهبّ الرّيح، وكان المرهبي أيضاً من جملتهم، واضطره الحال إلى النّاصر برحلتهم، فتقرّب إليه ونظم عقداً وعرضه عند وفوده عليه وقد وجّه فيه بما لا يغرب عن اللبيب بعد عرضه عليه وهو:

لو يعلم (١) القوم الذي أعلم

جاؤوا إلى النّاصر واستسلموا

لكنهم ما عرفوا منه ما

عرفت فالنصح لهم يلزم

يا راكباً ضامرة حرّة

وجناء(٢) قد أنجبها شدقم(٣)

يطوي بها البيد فتكبو القطا(م)

عنها وتخفق خلفها الأسهم

<sup>(</sup>١) الأصل يعلم والإصلاح من السحر (خط المؤلف).

<sup>(</sup>٢) الوجناء الناقة الشديدة تنتهب بالوجين من الأرض أي العارض منها.

<sup>(</sup>٣) شدقم اسم فحل للنعمان بن المنذر ومنه الشدقميات من الإبل.

أبلغ بني القاسم في صعدة نصيحة ما مثلها يكتم

مین رجل کیان ییریٰ رأیهم وکیان یدعی سیابقیاً منهم

حـتـى أراه الله فـي نـومـه ســــ"أ عـظـمــأ قــد طــوىٰ عنهم

رأىٰ قنّــاً قــد نكـست فـى الهــوىٰ

ع فيد تحسب في الهنوي كيل قيناة رأسها لهندم(١)

وبعدها ألوية كلها

خضر وخيل خلفها تقدم

وقائلاً هذي خيول السما

من عدد النَّاصر لا تسهزم ة النبا

وقــائــلًا لا تكــرهــوا دولــة النــا صــر فــهـو الـفــارس الــمعــلّم زمــانــه خــيــر زمــان لــكــم

يعدل في الناس ولا يطلم

سيبرته سوف تبرئ غبرة

يمزج فيها النزمن الأدهم(٢)

فقمت والصدر بما قيل لي

منشرح من حبّه مفعم

فيا بني القاسم لا تسخطوا

ما رضى الله لكم تندموا

<sup>(</sup>١) حادّ قاطع.

<sup>(</sup>٢) الأسود.

يا سادة الناس هلمّوا إلى

مولاكم الناصر كي تغنم

عبودوا وصلوا خلفه تكرموا

وســـلّمــوا الأمــر لــه تــ

فالناصر الناقم بالشأر من

عمدوكم وهمو المرضى فيكمم

دعموه يحمي السرح من مجدكم

ويغسل العار الردي عنكم

أليّة أعلم إنى بها

بسرٌ وقسد يبحنست مُن يـ

إنّ الإمام الناصر المرتضى

مولى الورى ركنكم الأعظم

فاستغمفروا الله وحقّبوا بــه

تأذبأ وارضوا بما يحكم

وإن تطيعوه يطع قسيصر

لكم وتعنوا الجيل والديلم ويحمل الخرج النجاشي لكم

ويخضع الأفصح والأعجم [ والهند والصين بما كان قد

قسرر فيه تبع الأقدم](١) هــذا الــذي يــرفـع من مجــدكم

ما حاول الأعداء أن يهضموا هــذا الــذي يــنعش مــن مــذهـ

ب الهادي وهم السيد الأكرم

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

إمام حق وله همّة عالية من دونها الأنجم من مثله فيكم وإني ومن أين وجبريل له يخدم فعوا مقالي سادتي واقبلوا خلافتي في نصحكم واسلموا

وفي سنة ١١٠٠ فيها شاكل النّاصر دها عمّه الحسين بن الحسن ببدئله ، وما زال يخاتله في حلّه ورحله فدسً إليه أنه الأحقّ بالزعامة منه والأولى فملاً بالتطميع أعطاله(١) ومدَّ حبل الأطماع معه فأطاله ، [ ولما غرب عن الحسين بن الحسن دجاه وأجن ليل الاغترار صبح بهاه ولم يبق لم شك وطمع أن الناصر يترجّل له عن صهوتها ويواليه وغره ذلك التطميع سرابه اللمّاع](١) فأرسل الناصر ثانية أنّه له مبايع ، وكان الرسول السيد على بن يحيى العارضة من أهل التزويق البارع وحلف للحسين بن الحسن المينان المغلّظة وكرّرها عند كل لفظة، وزعم له أن الناصر قد انعمل وحنه على الاتفاق لتمام العمل والناصر لم يأمره بالأيمان ولهذا أنكرها عليه بعد زمان ، ولم تقم له قائمة من بعد ذلك الأوان ، لأجلها وجبسه الحبس الطويل في خللها ، وكان أشار للحسين بن الحسن بعد تلك الأيمان في الاتفاق مع الناصر للخوض الذي تتم به الموالاة فظن الحسين صدق قوله وعظم لديه وارتفع محله ، فسارع إلى الاتفاق [ واجتذب بتلك الرقا والأوفاق للانعمال مع الأقدار أفعال إ<sup>(3)</sup> فخرج الحسين بن الحسن من الحسن من الحسن من الحسن من الحسن من الحسن بن الحسن بن الحسن من الحسن من الحسن بن الحسن بن الحسن من الحسن بن الحسن من الحسن من الحسن من الحسن من الحسن بن الحسن بن الحسن من الحسن بن الحسن من الحسن بن الحسن بن الحسن من الحسن بن الحسن بن الحسن من الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن من الماه المناه المها المها المناه المها المها المها المها المها الأقدار أفعال إ<sup>(3)</sup> فخرج الحسين بن الحسن من الحسن من الحسن من الحسن بن الحسن من الحسن بن الحسن من الحسن من الحسن من الحسن من الحسن من الحسن بن الحسن من الحسن بن الحسن من الحسن بن الحسن بها المولان من المع الأقدار أفعال ألم الأله المن المع الأقدار أفعال ألم الأله الأله المن المع الألم المن المع الأله المن المع الألم المن المع الألم المع الألم المع الألم المن المع الألم المن المع الألم المع

<sup>(</sup>١) أي أوعيته الفارغة والعطل هو الفارغ وهو من العامّي الفصيح.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر) وقد أبدلها بعبارة أخرى هي وفظمع الحسين بن الحسن وظن أن الناصر يخلع نفسه وياليه،

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

رداع على هذا التدبير وكان النَّاصر استصلح أصحابه لما علم بخروجه ببذل اليسير، واستخفّ الحسين الجذل عن النظر، وإذا نزل القضاء لم يفد الحذر ، وإلَّا فهو أدهىٰ الدهاة [ والبالغ بنظامه ما اشتهاه ](١) ومثلها لا تجوز عليه ، ولكن الأقدار حققتها عليه ، فحثٌ من رداع ركابه للاتفاق بنواحي ذمار ، وجاء من أجناده في البحر الزُّخار وكان البناء على الاتفاق بقاع الديلمي لعقد البيعة له ، وكان النَّاصر ألقي إلى شيخ سامة(٢) أنه متى نزل به الحسين وتراءت العين العين ، شكى إليه أن بلده لا تقوم بجميع مَن معه من الأجناد وأنَّه يفرقهم بالتخطيط في البلاد ، ووعده على ذلك الإحسان الطائل ، ورضخ لـه عندهـا بشيء من الحاصـل ، فلما وافيٰ الحسين بسامة شكى إليه عريفها الضيق بكل معنى وأظهر العلامة وسأله تفريق الجند في الخطط، وأن يكون بقاؤه في الخواص من أصحابه في بلده فقط ، فأسعده إلى ما طلب وما خطر بباله ما كان من سوء المنقلب ، وكان النَّاصر أعدُّ ثلثمائـة من أهل الشام ، [وانتخب أهل النجـدة منهم والإقدام ](٣) وتربّص به الدائرة للوقوع في الحبالة ، فلما صار بحيث ذكرنا أمرهم في اللَّيل بمبادرته على تلك الحالة وندب صنوَّه المحسن بن المهدى وغيره من مماليكه في أهل الشام ، فركب إليه أعناق الرياح على ظهر الظُّلام ، فما شعر الحسين بن الحسن إلَّا وقد تولجوا عليه الدار ، وقبضوه على مرقده على البدار، وأبرز عليه المأمور ما بيده من الدّستور وقال الاتفاق بذمار فلا تمار واركب على بغلة وركض به في الغمار، ففهم المراد، وعلم أنه كيد وما كاد، وندم حيث لا ينفع الندم وقضى الأمر وزلت به القدم ووجه الحكمة في أستـار وربّك يخلق مـا يشاء ويختـار

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) سامة: من قرى عنس وأعمال ذمار.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

ومضى به سليمان (١) في الليل حتى إذا تراءت له قباب ذمار ، عدل به من الطواف بركنها ورمي الجمار ، وكان التاصر أمر فتاه سليمان يسير به إلى كوكبان ؛ وبه يكون السجن له لعظمته في قلوب أهلها ، كونهم أخواله زيادة في الامتحان والامتهان ، ولما رجع أصحابه من الخطط ، ظهر لهم قبضه فعلموا أن تفرقهم عنه كان من الغلط ، فساقهم أصحاب الناصر بالقسر فأمنهم وتوعدهم ، وهم بيده في حكم الأسر ، وأمر بآبن خليل إلى صيرة أخذاً له بالجريرة ، فما لبث أن رجع إليه ، وكان ما آل أمره واتفق عليه .

وفيها وفد الحسين بن محمد بن أحمد بن الإمام القاسم من عمران إلى الناصر ، ومعه عصابة من حاشد وبكيل لم يمكنه معهم ، وقد أراد القبض عليه ورام أن ينفرد عنهم فما فارقوه وأوصدوا دونه هذا الباب وأغلقوه ، ولما حيل بينه وبين ما أراد أكرمه وجَدَّد له العهد على البلاد ففارقه والضمير مستكين .

وفيها وفد القاسم بن المتوكل وغيره من آل الإمام مسلَّمين ومسسلمين .

وفيها صار إلى رَدَاع بعد أن قبض على عمّه الحسين بن الحسن وقد أسكنت جوارح اشتغاله [ وأزال الظفر من همّه ] (٢) ثم إنه أمر بـآرتحال أولاد عمّه الحسين وأهله من رداع إلى صنعاء واحتوى على جميع ما كان بيده ، أصلًا وفرعاً وأمر بعمارة في القانع وبدأ بعمارة القصور واتخاذ المصانع .

وفي هذه السنة وفد إليه إبراهيم بن صالح الهندي الشاعر الأديب [ مع

<sup>(</sup>١) في (د) سلمان.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

نهيّته للارتحال من ذمار ] (١) وكان في نفسه منه شيء نسب إليه افتراء عليه من أنه هجاه (٢) فقال له: يا مهتدي (٣) لئن بلغني عنك هجو أو مدح فلاً سل لسائك من قفاك فاعتمد وارتحل من ساعتك [ وفارق من يحضرني لجماعتك فاستحالت شقائق لونه كالبهار ] (٤) ورأى الموت دونه جهار فبادر إلى مصحف كان عليه وأخرج من بينها ووضعها بين (٥) يديه وقال الله الله عليك وشفيعي كتابه الكريم إليك ، فقال قد شفعته فيك فأرتحل وإن فنفحه الوزير بشيء من المال ، وأشار عليه بالارتحال في الحال ، فكأن الوعيد عمل في فت كبده فإنها لم تطل الأيام من بعده ، فبادر إلى ببته ثم بيت الله الحرام ، وبعد عوده من حجه ما لبث أن ذاق كأس الحمام ، وختم الله تعالى له عمره بصالح الأعمال وما أحسن حسن ختام وسيأتي تاريخ وفاته أثناء هذا الكتاب .

وفيها كان يوسف بن المتوكل بصنعاء كما أشرت آنفاً من تصييره إليها بأهله وإلزام العامل بمراعاة حركاته من حيث لا يعرف في حلّه ورحله ، فاجتمع مع جماعة من آل الإمام ، وخاضوا في إنكار الحال ، وحَسنوا له القيام وعاقده ابن مذبور من الحيمة بوساطة القاضي أحمد بن عبد الحقّ<sup>(7)</sup> وضمن له عامر الهبل إجابة خولان بعد أن أخذ العهد من كبارهم ، واستوثق فبثُ دعاته إلى الحيمة وانسل بمن معه من آل الإمام إلى خولان على تلك العهود المستقيمة فلما صار إليهم أخلفوه ما وعدوه ، واستهولوا

<sup>.</sup> 

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) كذا في (ر) وفي (د) «بالافتراء من هجوه إليه».

 <sup>(</sup>٣) يقال له المهتدي لأن والده كان من جملة البانيان الذين أسلموا في صنعاء «نشر العرف ١/٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (ر) فخاف إبراهيم ولحقه الأبهار والبهارنيات أصفر.

<sup>(</sup>٥) في (د) «وأخرجها من بينها ووضعها بين يديه».

<sup>(</sup>٦) هو المعروف بالمخلافي من أفاضل العلماء وجامع ديوان الهبل سيأتي.

قتال الناصر معه واستبعدوه ، واتصل خبر خروجه بالنَّـاصر فملأ الدنيــا بالعساكر، ولم يتأخّر ولم يستشر وتـابع الأجنـاد [كالجـراد المنتشر](١) فركبوا للهياج سوابق الهمم ، فخفقت لـذلك قلوب خولان [ ونصروا المنصور بالخدلان ٢٠٢) وخاطبوه أن الناصر يخرب الديار ويقطع الأعناب ولا طاقة لنا بملاقاة ذلك الجناب ، والرأى نفوذك إلى برط فهم نصرة الآباء وبهم الخلاص من الورط [ وقيامنا معك من البلوغ إلى ما تريد قاصر ](٣) ولا طاقة لنا اليوم بحرب الناصر ، فقال: أما أنتم الذين فتحتم الباب [وبدأتم بالخطاب ](٤) وتواثبتم إلى المحراب فقالوا: ليس عندنا غير ما ذكرنا ، فعنـد ذلك اضـطر ضياء الـدين يوسف بن المتـوكل وكــان يكنَّىٰ بالمنصور، إلى المسير عنهم إلى حيث أشاروا على التعريج بالروضة لحمل المتاع أجمع رأيهم واختاروا فـآرتحلوا عن خولان إلى أن بلغـوا الوادي المطلّ عليها المسمّى بصرف(٥) فَكَمَنَ ضياء الدين يوسف وجماعته بجرف هناك مشرف على القاع ونفذ الحسين بن على بن المتوكل وبعض آل أبي الرجال معه إلى والدته بالروضة لأخذ المتاع وكانا نكِّرا لباسهما ، فلقيهما أوَّلًا الشيخ هادي بن محمد الشاطبي وعلى الهبـل فعـرفـاهمـا وعاهداهما أن لا يدلا لهما على محل وما كان أسرع أن دلًا من الروضة عليهما وما باليا بعهدهما فأشار العامل إلى النقيب سلمان بالتعريف فبادر من صنعاء مسيره الخفيف فوكّل بالحسين بن علي بن المتـوكل في الدَّار وقبض على ابن أبي الرجال ثم سأله عن يوسف بن المتوكل فأنكر أين هو وذكر أنَّه ما عرف أين سار فناله بشيء من الضرب أو يدل عليه

 <sup>(</sup>١) زيادة في (د).

 <sup>(</sup>۲) زیادة فی (د).

<sup>(</sup>٣) زيادة في (د).

 <sup>(</sup>٤) زيادة في (د).

<sup>(</sup>٥) صرف: قرية شرقي الروضة من أعمال بني حشيش.

فتمادي في الإنكار المُشار إليه فأضجعه للذبح إذا لم يعرف مكانه ، فلما بلغ به إلى هذه الغاية نفس نفسه ودلّ عليه وأمَّ به إلى الجرف وأشار إليه فقبض على الجميع ودخل بهم إلى صنعاء ، ثم وضع في اليوم الثاني الحديد في أعناقهم وتَقَدّم بهم إلى الناصر وما زال بهم على الصفة حتى بلغ بيوم الجمعة إلى ملّاح بقرب رداع فقال الناصر يمسي بهم فيه إلى صباح السبت من أجل الاطّلاع والإبداع ثم عرض له في طلابهم بذلك اليوم ](١) بعد صلاة الجمعة فبادر بهم إليه على قرب المحل بسرعة فنالت العامة منهم بالكلام الشنيع وتباعد عن النظر إليهم كل رجل مليح ، وعندما بلغ بهم إلى [الباب وقد طاشت أحلام وضاعت](٢) ألباب أمر بصفّهم بفناء الدار ونُودى بالسياق فاختلعت منهم القلوب [ وزيع من هذه الحركات مَن ليست له ذنوب ثم طهر عليهم بعد سوف وقد ](١٣) أخذ منهم الخوف كل مأخذ(٤) فأطلق لسانه في تأنيبهم ووعدهم القتـل بعد تعـذيبهم وأمر بالتنصيص على أسمائهم وأن يقرى عليهم سجل قضاة اليمن الأسفل بإهدار دمائهم فكان للقاضي على السماوي ، وهو من أهل العلم والزّهد في هٰذا الحال مقام محمود وتكلّم بما دونه سل الصفاح من العمود وزيف كلام قضاة اليمن الأسفل ودحضه بحجة بها الدماء لا تستحل ، فنهض الناصر عن مقعده مغضباً ، وأذنهم بالإرسال إلى الصلبا ثم أودعوا عن أمره بديوان(°) ومسَّهم فيه ببعض الهوان فبقوا فيه قدر عشرين ليلة لا ملجأ لهم ولا وسيلة [ ولا حيلة وفي كلها ](١) وهو يرميهم بسهم التُشديد عليهم ويبيد وتارة يرسل إليهم في التأهّب للقتل ويتوعدهم ولا يعد ، ثم إنه من بعد

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).
 (٤) في (د) وقد أخذ فيهم الخوف وعم الروع.

 <sup>(</sup>٥) الديوان هو الإيوان «غرفه متسعة».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

هذه الأهوال أطلقهم إلى الحبوس غير مبال ، وأمّر [ المؤمّر ] (() المؤمّر عليهم بالتحفّظ بهم وحتّه بهم السير [ وأن ينوّع في الجعجعة بهم لا غير ] (() واتفق لهم في السفر هذا ضروب من الامتحان والتمحيص ، غير ] (() واتفق لهم في السفر هذا ضروب من الامتحان والتحيص ، فالحاصل أنه كان على هلاكهم (() حريص ، وأما أهل خولان والحيمة فنكل بهم وشدَّ بالعزيمة وأوطأ أرضهم الخيل [ وأباد خضراهم ] (() وسلط عليهم أهل بلاد همدان وغيرهم (() فأخربت الديار وقطعت (() الأعناب وشجر البنّ (()) وشمل المجيب وغير المجيب وعوملوا [ من الترويع بكل عذاب شديد ] (() وأبط المحيب وغير المجيب وعوملوا وأم يعن عن الحصون ولا كانت واقبة ] (() وقبض على الهبل الداعية فأمر بضرب عنقه ، وقامت عليه الناعية ونفذ بعد ذلك أمره بخراب عدّة من البيوت منها بيوت بني مذيور وبني عبد الحقّ وعمّهم بالحبوس وشملهم بالفرق ((۱) وأخذ منهم غيرهم من المتهمين وأطلق (۱۱) .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (د) بزيادة «بيد الاتفاق».

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (د) بزيادة «وصاح بالشؤم طائرهم».

<sup>(</sup>٦) في (د) «نيلت».

<sup>(</sup>٧) في (د) بزيادة «بالقطع والغيار».

<sup>(</sup>٨) في (ر) وعوملوا بالعذاب الشديد.

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>١٠) الأموال التي تؤخذ منهم.

<sup>(</sup>١١) سبك المؤلف هذا النص بأسلوب أدبي مائر في كتابه «السحر السين» وهو من أصول كتابنا هذا فقال: «وصاح بالشؤم عليم طيرهم فأخربت الديار ونبلت الاعتاب والابنان بالغيار ورؤعت الأطفال وشردت الحريم واحتمل أموالهم ذلك البريم وفيض على الهيل الداعية فأمر بضرب عنقه وقامت عليه الناعية ونفذت الأوامر بتخريب عدة من البيوت المؤنقة في الجهات المتشرقة منها بيوت مذيور وابن عبد الحق وغيرها لم أتحقق.

وفي سنة ١١٠١ فارق الحسين بن محمد بن أحمد بن الإمام القاسم رضوان الله عليهم أوطان الحياة [ ونضبت من جوابي مجده تلك المياه فتقدّم إلى الحضرة التي فاز فيها بالرضوان وكان من السيادة بالمحل الأسنى عن الذين سبقت لهم الحسنى وقبره بمدينة عمران وكان قاعدة ولايته لتلك البلدان.

وفيها النفت الناصر من حرب ابن عفيف إلى ذلك الصوب ، وجمع الأجناد لقتاله من كل أوب وناط عاتق التدبير بآبن خليل ، وفَوْضه من أمر القبائل في الدقيق والجليل وأحبً أن لا يكون له فيها ذكر لمدكور ، القبائل في الدقيق والجليل وأحبً أن لا يكون له فيها ذكر لمدكور ، وكان أثير الغيرة في مثل هذه الأمور] وكان هوى ابن خليل في تأمير المحسن بن المهدي وأحبً مكافأته بماله عليه من الأيدي ، فعُومل بنقيض قصده من اطراحه مع غيره من القروم وأمّر علجا [ ضيطراً ] من الروم فنوجهت معه الأجناد وتوغلت دخولاً في البلاد [ وكاد يوجّه بحزبه وحزب بلغت الجيوش إلى البيضاء وهي أقرب شيء من جهتهم إليه اجتمع أهل بلغت الجيوش إلى البيضاء وهي أقرب شيء من جهتهم إليه اجتمع أهل وبرزت نورهم (°) بين الصفوف وكانت على فرس تقاتل في ذلك المجال ، ولو كانت النساء عندهم مثلها فضّلوها على الرجال ، وأظهر أهل المشرق بكراتها لسرورهم ، واختالوا فرحاً فذهب الله بنورهم فأصيبت في ذلك ، بكراتها لسرورهم على الأعواد ولما أسود يومهم بالبيضاء [ وسلّت يد المنون عليهم سيف القضاء وقطعوا الأودية من بلادهم على الآثار ، وأمعنوا هرباً

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) ساقط من (ر) والضيطر الرجل اللئيم الكبير الأست.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) اسم امرأة عندهم عرفت بالشجاعة.

واجتمعوا ثانية بالعر فوراً وعلم المتخلُّف منهم ما كان من قبل نور ولام بعضهم البعض وقيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً ](١) ثم إنّ الجنود الناصرية تبعتهم في اللحوق إلى بلادهم وبذلت طاعتها في جهادهم وما زالت تصعد حتى ملكت العر وهي زمام أرض يافع [ ومَن ملك استوليٰ على جمل المنافع إنا وما زالت نار الحرب [ تفور تنورها وتتعالى كأعناق المحاض قتيرها وقد صدق الجلاد ](٣) وحمى الوطيس وجاد المشرق بنفوسهم ، وإذا بعنس وإخوانهم سلكوا إلى العر طريقاً فاستقلُّ بها قدم وما شعر العدو إلا وألويتهم تخفق على رأس الجبل وجاءهم من الأمر ما لم يكن لهم بدفعه قبل ، فدافعوا عن حوزتهم أشدّ دفاع وجادوا برؤوسهم دون تلك البقاع ، فيُقال أن ابن خليل نفس أهل عنس وأخوالهم على الانفراد بالجمالة ، ولم يعقب لائمة الإمام في تلك الحالة فانحطُّ من أثناء الجبل منكسراً ، وأسلبهم ما كانوا به ظفروا مع الاستظهار قسراً ، وقيل إنه صانع بالمال من العفيف لضغن في نفسه في عقائل أشجان من حبسه فمن أجل هذا قلب ابن العفيف وأصحابه إلى حيث لا يمكن أخذهم(٤) بالسيف وصاروا من المنعة(٥) بمكان [ لا يمر به الطيف](١) ويقال ان ابن عفيف بذل من نفسه النزول على حكم الخليفة وأن تحمل عشائره بيارقه حتى تخفق على قلتهم المنيفة ، وكان هذا على يد ابن خليل في جهة الإصلاح [والأخذ منه والخلاص وتلافي الأرواح](٧) وختم القول بينه وبين ابن

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفين ساقط حذفه الناسخ في (ر) وأبدله بجملة مختصرة هي قوله: وولوا الأدبار وأمعنوا هرياً».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (د) لا يمكن الأخذ لهم بسيف.

<sup>(</sup>٥) في (د) الامتناع.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ر).

عفيف بأن يمثل بالحضرة الشريفة بعد شهرين وقدّر أنه بهذا الميعاد يبرد الهمّ به ويزول الرين ، وضمن له ابن خليل وهذا غاية ما بلغ به ابن خليل بعد انكسار أهل عنس وفات ذلك الظهور، ولم يسعد اليوم بمثل أمس، ولما اتصل هذا الخوض بالإمام أقعده وأقام ولم يكن يطرق عنه من التغيض على ابن خليل منام ، فقطع عنه الإمام الميرة وتوعده النكال على الجريرة ، فعمل بابن خليل وأصحابه الجوع وأحوجهم التفاقم إلى الرجوع وصار قول الإمام بأنه لا يرضيٰ حتى يسل بيافع الحتوف، ولا حَكُم في ابن عفيف بغير السيوف واشتد بهم الحال لانقطاع المواد لديهم ، وضاقت الأرض بما رحبت عليهم ودسُّ أعداء ابن خليل عند الإمام عليه ، وكان تعاظم جرحه(١) لديه ، وتوجّه الخطب بكل ذاته إليه ، وتقرّر عند الإمام أنّه حَالف (٢) ابن الرَّصاص وابن العفيف على الخلاف ، وصار الحال بين الجميع بعد البُعد الشديد إلى الائتلاف ، وقد زعم بعض همدان أنه كيد صاحبهم (٤) بذلك القول من ذي الوزارتين (٥) وهو بري من ذلك الشّين ، ولما عرف ابن خليل ما انطوىٰ له الإمام عليه وأن التنصُّل مع قبوله للأقاويل غير مقبول لديه خاف منه على نفسه البادرة، والأخذ له باليـد القادرة ، [ وتحقّق أن ذنبه اتّسع لديه باعه وطال ، وإذا وافيٰ به على ما قرره ما أقال إلى وكان الإمام أوعده بالقتل مراراً من قبل عزمه ، فعندها نكس علمه في النافرة [ وسلك بجمعه الوافرة على الحافرة(٤) ](٥) وسلك طريق الجوف إلى بلاده وحرّض على حفظة نفسه بين أولاده وكانت ولاية صنعاء إلى إسماعيل بن الناصر وبها استقر ركابه وسلك بآبن خليل من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصلين وفي السحر «جرمه» وهو الصواب.

 <sup>(</sup>٢) يقول ألمؤلف في السُحر ووالتحالف هذا لما كان محض المين ولا أثر له في الواقع ولا عين وإنما كان الناصر أذن تسمم الاقاويل.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) الحافرة: الطريق التي جاء منها.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

الرفق طريقاً فاتهمه والده بمصانعته ولم يفصح ودار الخوض بين اسماعيل بن الناصر وابن خليل وحتم على ابن خليل يسلم ولده إلى الحبس ، ليخف ذنبه عند أبيه ويرتفع اللبس ، ويطلب له الرضى بمحو حديث أمس ، ولم يقنع إسماعيل بن الناصر هذا الفعل حتى خرب داره ويدخل ابن خليل بنفسه إلى صنعاء لسماع الخطبة فدخل عليه في ألف نفر من همدان وسمع الخطبة وبالطاعة دان ، ثم رجع في أثره إلى بلده وأخذ معه ولده بيده (١٠).

وفيها جهر الإمام القاسم بن الحسين وصنوه [ زيد ] إلى حياز (٢٠ بجهة المشرق وأضاف إليهما من الأجناد كل مرعد ومبرق ، ولم يمهل بينما يدبر المدخل ويسد مضار الخلل ، بل ظاهر الإمام الكتب بالتوبيخ والتهديد ، وحتم عليهم تقحم ذلك الهول الشديد ، فنظر إليهما وما هما عليه من الركة وبعد أنفسهما عن الإلقاء إلى التهلكة فغضب عليهما وطلبهما إليه وبطل ما كان وجهما إليه واستدام غضبه عليهما أياماً وساءت بهما رداع مستقراً ومقاماً فتوصلا إلى عطفه والزمهما الذنب ثانياً من عطفه .

وفيها توفي الشيخ الأديب إبراهيم بن صالح الهندي وذلك بعد أدائه حجة الإسلام وزيارة ضريح سيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام ، وقبره بروضة حاتم وبها مقامه على فقدة من أهلها المآثم ولم يخلف غير صنوه أبي علي وبوفاته انقطع بيتهم [دوام على مرّ الدهور فوتهم ](1) وكان بضد

<sup>(</sup>١) في السحر زيادة إيضاح يقول: وواتفق الرأي على حسن خليل بن جابر ليحق فوزه الإمام وينسى حديث أمس الدابر فسلم ولده إلى الحبس وأتحذ في كشف الأمر ورفع اللبس ولم يقنع إسماعيل منه هذا الفعل الهوين بل ختم عليه بتخريب داره والدخول ليسمع الخطبة ويطلق ولده للحسين فدخل صنعاء في ألف من همدان وسمع الخطبة وبالطاعة دان ثم غادر مبادراً إلى بلده وقد أخذ ولده بيده.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ومخطوطة السحر العبين بقلم مؤلفه والظاهر أنها حبان بالحاء والباء الموحدة بلدة هناك.

صنوه من الأدب عاري. ورثى الشيخ جماعة من الأدباء منهم السيّد العلّامة ضلاح بن الحسين الأخفش(١) وناهيك به وأوّل قصيدته فيه [وأردت الترّك بقول ذلك النبه فقال ٦٥٣):

هكذا الناس كل مَن عاش زالا

إن للمرءِ وقفة وارتحالاً [ أعلمت الذي دهته المنايا

وأعلمت اللي دهمة المسايا

صارم الـدِّين مَن يــوتــر قــطعــاً

عـزمه في الصـوارم الأفلالا](٣)

وهي طويلة جدًّا [ ورثاه السيِّد عبد الله بن علي الوزير بقصيدة أوَّلها:

شخص العلا والصارم الهندي

قد أغـمـدا في تـربـة الـلحـد أشـبـاب غض العـيش منـتـكـراً

وأسى لمصرع شيبة المحمد

وفي هذا كناية النقل ](٤) .

وكان الشيخ إبراهيم الهندي المذكور أوّلًا يقصد في كل عام جمال الدين علي بن المتوكل إلى البمن الأسفل ويروح من هناك إلى المنصورة إلى جناب محمد بن أحمد المهدي ، الذي صار خليفة بعد فإذا وصل ضمناً لم يقابله بالوجه الحسن ، فلما فهم اللطيفة الشيخ إبراهيم [ وتحقّن

<sup>(</sup>١) من أفاضل العلماء وفاته سنة ١١٤٢ (انظر مصادر الفكر الإسلامي ص ١٣٤).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر). (۳) ماقعا مد (

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).(٤) ساقط من (ر).

الموجبات ] التحيفة كان لا يجمع بين القصدين في عام واحد بل يقصد في كل عام أحدهما فاتفق أن خرج في بعض الآيام علي بن المتوكل رجمه الله متمشياً على بعض الآكام وإذا على طريق العرمة النافذة إلى المحرس خيال خيال فقال لأصحابه أظن ذاك الشيخ إبراهيم الهندي يريد المنصورة ، فكل عام له رحلة إلى أحدنا مقصورة ، فكشف الأمر فكان كذلك ، ثم إنه بالغ في القصيدة التي مدح فيها صاحب المنصورة ، حتى عثر عليها فقرأها في جماعة الأدباء وقال لهم أتروه عرض بنا فقالوا لم نَر فيها تعريضاً فقال بلي في هذا البيت الواسع الفضى وهو:

غادرت سابور في إكليله والركت ملكاً ودارا وبحمد الله أنني رجل قد فالفيت اختيارا

وأوّل هذه القصيدة:

بكرت والسيوف تحدو ابتكارا

وأتيتكم أزمعت تمشي سرارا

[ ودخيل الوجد يرجي ركبها

يجعــل الأطنـاب في البيــد اختصــارا

قدحت من شجوها عنزم امريءٍ

شحن الهندي لا الجِفن غرارا

صعدته أوجامن العز إلى

عنوة الناصر شوقاً وابتدارا

وهي قد أسته بحراً زاخراً

ولهذا اطلعت درّاً كبارا

## وهي بالنسبة فيما تقتضي مجده ما اطلعت إلا صغارا ](')

وفي سنة ١١٠٣ فيها ما سأل الناصر عن أمر ابن خليل عن لا ولا كيف، ولم يرضه في أمره غير تحكيم السيف(٢). فأحسُّ ابن خليل بالشر وأوجس في نفسه خيفة ، وكان ثملًا بحب المحسن بن المهدى فهواه في انتصابه وبدء هذا الهوىٰ كان الأصل في مصابه ، ومع هذا فجهل من قيد نفسه وتغاضي ما ليس من شأنه فكان سعيه في ركسه ، فأوقد النيران في ىلده وأعلن بالعصيان ، وكانت ذاته سمنت وبدنت ، وشملته ثخنت فدعا القبائل إلى الخلاف فلبي صوته بنو الحارث وبنو حشيش وهمدان ، وانضم إليهم غيرهم مثل الزارعي من حسان ، وكان الناصر ندب لحربهم صنوه طالب بن المهدى ، فطنّب بالقرب منهم بخيامه ، ولم يبد وانتظر مآل الأمر بالغراس وزأر كالليث للافتراس فتركه المخالف خلف ، وتقدّم إلى الروضة ثم منها إلى صنعاء فألوت به الألفاف ، وكان لها بنهب البستان الفعلة الشنعاء ثم إنها ضويقت المدينة بالحصار، وخال ابن خليل الظهور بعين الاغترار ، وحصل بينهم وبين إسماعيل بن الناصر المتولى لصنعاء من قبل أبيه حرب ضرير كان البدو الفائز بصفقة المغبون وجهل ابن خليل عاقبة الأمر فخاض من تيار جهله في غمرة وقتل بباب السبح (٣) بعض موالي إسماعيل بن الناصر واستمر الحرب في الليل والنهار إلا القليل ، وساق الإمام إلى حربهم الأجناد وملأ بالكتائب البقاع والوهاد وباستحلال دمائهم أقام الحجّة ، والتفت إلى استئصالهم بكل ذاته وكانوا بعد انتهاب البستان منعوا منه المار بالسائلة بإطلاق الرصاص وما زالوا عليه إلى حين الانتكاص

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (د) وظهر لابن خليل فيما يريده الإمام.

 <sup>(</sup>٣) هو في جهة صنعاء الشرقية امام السائلة الآتي ذكرها.

ولما غصّت بمن جهز الإمام الفياح [ وصار البرّ بحراً من سلاح فيالك ما أطلق فيها من حصان ومشرفيات تلمص كالثعابين وخرصان ](١) فأولاد الحسن بن المتوكل أقبلوا من جانب ، وزيد بن المتوكل في كتائب وخلفهم سعيد قاضى من الموالي بخولان ، فانكشفت الأعداء ينسلُّون لواذاً أو يقول شرّهم لقرنه يا ليتني متّ قبل هذا ، وانكفّ همدان عن المدينة بلا شعار ولا دثار ، والسيف بهم يعمل في الأثار ، هنالك نادي ابن خليل بالويل والحرب، وكان من أهل الحظوة في الإمعان في الهرب، واستقر في وادعة فتُمّ القبض عليه فيها خدعة ، وأراد القاسم بن المؤيد يتّخذ يـداً يتلافى هفوته مع الإمام بالاستدراك فبذل في الشفاعة جهده لتخليصه من الاشراك فأسعفه الإمام بحبسه [لديه](٢) فتسلُّمه القاسم بن المؤيِّد من وادعة عن أمر الإمام على أن يؤدّبه بالحبس في الجميمة(٢) [ ويتراخي ا حتى ](٤) يبرد الهمّ وتطيب نفس(°) الإمام ، وكان الإمام يعمل رأيه فيه ، وكان من تدابير الإمام على القاسم بن المؤيّد الإسعاف له بالشفاعة والإيهام له أنَّه من أهل المنزلة الرفيعة لديه في الطاعة ، ولذلك أمر ابن خليل ولَّاه وملكه رق عنقه وجعل له ولاه ، فأمر القاسم بن المؤيد بآبن خليل إلى الجميمة ولم يعمل بالحزم في مثل هذه المهمة العظيمة ، فما كاد يستقر بها ابن خليل ، وقد ظن الخلاص له من التنكيل ، والإمام يغلى من أجله بالتغيُّظ عليه وضاعف ذنبه تشفعه بالقاسم بن المؤيد ومصيره إليه وظن أن ذلك لأمر ما...

«قالت الضفدع قولاً فهمته الحكماء».

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) الجميمة: من حجة.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (د) «ويطيب عليه من الإمام نفسه».

فأسرى الإمام عسكراً يأتي من الجميمة بآبن خليل ولا يمهله حتى يأخذ بيديه ، والقاسم بن المؤيد في بغد عن الاحتراز فما شعر بآبن خليل إلا وقد سفّ به الجناح وطارت به حمام الحمام على أعناق الرياح ، ولما جيء به ويأخيه إلى «أزال» ضربت أعناقهما في الحال وتتبع الذين والوه فسيقوا زمراً إلى رداع فكان شفاهم السيف من ذلك الصداع(١). فضربت أعناقهم وداستهم الخيل.

وكان ذلك مع وفود الشريف أحمد بن غالب فرام الشفاعة فيهم وقد قضى الأمر بليل ، وكان وفوده إلى الإمام معزولاً عن مكة المشرّفة ، ومعه نحو سبعين عناناً ، وممن ضربت عنقه من شيوخ القبائل بجريره ابن خليل الزّرعي من هزم (٦) ومحمد دغيش شيخ الرَّحبة وغيرهم ممن لا يأتي عليه التحصيل ، وكان الإمام بعد الاستيلاء والفوز بالقدح المعلى أجلى همدان عن بلادهم ، وأركبهم البحر فبلغوا إلى الهند والصين ، وأمر أن يُصاح بإهدار دمائهم وخراب كل حصن لهم حصين ، وأمّا دورهم فعفاها وأموالهم اصطفاها وجعل أطيانهم صوافي ووجه بالبقر وآلة الحرث إليها وأمر بخليل بن جابر أن يركب البحر مع الفرنج زيادة في الإهانة فبلغوا به وكسر نسر ٢٦ عصيانهم لم يبق قاص ولا دان إلا قال حطة وبالطاعة وكسر نسر ٢٦ عصيانهم لم يبق قاص ولا دان إلا قال حطة وبالطاعة دان على التدبير على القاسم بن المؤيد وقد تمكنت هيبته بلاهيش الواقع في أهل معظله الرفيع ، وكان وليّ صنوه أبو طالب بن المؤيد وإلا فهو المهدي الأهنوم ، وأمره بمراعاة الاحتياط بالقاسم بن المؤيد وإلا فهو

<sup>(</sup>١) ورد هذا النّص مضطرباً في (ر) فأصلحناه من (د).

<sup>(</sup>٢) هزم: بكسر الهاء قرية كبيرة من عزلة شعب من أرحب.

<sup>(</sup>٣) على في (د) على قوله: «نسر عصيانهم» لو قال المؤرّخ رحمه الله وكسر يعوق عصيانهم لكان أكمل في اللطيفة لأن يعوق صنم كان لهمدان يعبدونه في الجاهلية، ثم علَن آخر على قوله هذا: الاعتراض هذا ليس بحميد إذ قوله فكسر نسر عصيانهم أبلغ في الاستعارة للعصيان.

المازم، وأشار إليه إلى إضعافه الهمّة، وأن يحتفظ به عن اللَّهاب من حيث لا يفهم فلما صار إلى شهارة وجد الأمر كما يجب والقاسم بن المؤيّد لعدم الاحتراس يستصحب، فعمل في تقطيع رواهقه(۱) بلا تنفير، وخادعه عن عروس مملكته كما خادع الزبّاء قصير(۱)، ولما أحكم التدبير ومدّ أبواب التقلّب عنه وختم إ(۱) كتب إلى أخيه الإمام يعلمه الواقع ويكشف له عن وجوه التدبير البراقع، وأن الصيّد وقع في الشرك، فأنفذ الإمام أمره إلى فتاه سلمان وهو بصنعاء بأن ينتخب نفراً من العسكر ممّن يعرف نجدته إذا احتاج إلى نفسه فيسري بهم على خفية، وأخذ بالحزم الأمور، ولا يشعر إلا وقد صبح بهم العلم المذكور، فانقض سلمان عليه كالعقاب [الكاسر وبادر كأنما هو على جناح طائر فأبرز الأمر على القاسم بن المؤيّد وأشار بالاستسلام إليه ](٤) ولم يمهله ريثما يمسح عن وجهه بيديه [وأمره بالاستسلام](٥) وجاء له ببغلة وقد أعلّت فسفت به الجناح في تلك العقاب [وراح يحثّ به العدوة كأنّه من أهل الخطوة ](١) وما زال به حتى أقرّه في دار الأدب بغمدان، ولم تغن عنه شهارة الفيش ولا المدان.

وفي سنة ١١٠٣ أمر الإمام صنوه أبا طالب بالتقدّم إلى الهجر ، وأشار إليه أن يتحرش الرمي إلى صوب علي بن أحمد بن الإمام القاسم بحجر فأتَقىٰ علي بن أحمد الرامي وأخذ بالاستعداد والتّعامي .

وفيها جمع الإمام جمعاً هائلًا وجمع الأتباع إليه والقبائل فلما اجتمع

<sup>(</sup>١) الرواهق: جمع رهق وهو الشر.

<sup>(</sup>٢) انظر خبر الزباء وقصير المذكور في كتب الأدب والأمثال.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في (د).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

له منهم المراد ، وصاروا على بابه مثل رجل الجراد ، أمّر عليهم على بن يحيى بن الحسين بن المؤيد بن القاسم وضمَّ إليهم من الأمراء مثل سعيد قاضي ومسعود وأسعد ولمّا تم له من التجميع ما به احتفل جهّز الجميع إلى أرض تيم(١) في قتال ابن شعفل ، ولما نهدت الجموع من حضرته وهم غير مهتابين إلا من هيبته وردفهم من ورائهم ، فصار بنفسه إلى جبن<sup>(٢)</sup> في الخيل والألوية والأهبة العظيمة من وصل الجناح والتقوية فحين حصلت الأجناد بتيم عمل السيف في الأعادى وانهزمت تيم أقبح هزيمة، وأوغل الجيش في لحاقها من أجل الغنيمة وانفرد الأمراء في تل انتظاراً لرجوع أصحابه ، ولا يخطر في بال أحدٍ منهم ما أصابهم ، وكان ذلك الانفراد غفلة عن الأخذ بالحزم بعد انهزام العدوّ، فبينما هم في انتصار رجوع الجيش ليكون الانقلاب إلى المخيم بيد الجميع ، وقد ثلجت منهم الصدور [ بما ملأ السمع وهزّتهم نسائم النظفر بالإفراج ](") فكان من [ قضاء الخلَّاق و ](°) عجيب الاتفاق أن ابن خليل الذي قتل والده وبقى مع الفرنج في قضيتهم تلك التي ركبوا فيها البحر، كانت الفرنج أطلقته من الشحر كما تقدّم ، فصار إلى يافع وبقى لديهم برهة وفارقهم إلى أرضه على طريق بيحان ، فبلغه بها من قتل والله ما بلغ فرجع إلى يافع وأعلم معوضة بن عفيف بخبره وأخبره أنَّه قتل والده كان بسببه ، فلما كان التجهيز على ابن شغفل تعقب استيعان بيافع فوجه ابن عفيف إلى ابن شعفل بغارة بها ابن خليل [ تكفّل ]<sup>(٥)</sup> وحتُّ خطاه بهم إلى بلاد ابن شعفل فصادف وصول يافع انكسار تيم والجيش الإمامي قد توغل في لحاقهم ، والأمر كما

<sup>(</sup>١) هي المعروفة ببلاد الضالع انظرها في تاريخ القبائل اليمنية من ٨٧ ـ ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) جبن بالتحريك: مدينة من قضاء رداع بالجنوب منها.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

ذكرنا في قُل من العسكر ، فاغتنم أهل يافع الوثوب على الأمراء لما كانوا في نفر يسيد فقتلوا المامور والأمير ، وأميرهم علي بن يحيى بن المحسين بن المؤيد واغتنم العدق الفرصة فيهم بالمبادرة وكانوا لهم الغنيمة الباردة وأتوا بالقتل على آخرهم ، وصرعوا في التراب على مناخرهم ، وكانت قضية شنيعة وقد لمح الحسين بن علي بن المتوكل في قصيدته يحرّض فيها الإمام ويحتّه على الكرّة فيهم والانتقام بقوله:

وفي أرض تيم تم فيها لأهلها

بقتل على مقصد ومرام

ومن جملة من قتل سعيد القاضي ومعه من أصحابه نحو أربعين نفراً تسابقوا إلى فدائه بأنفسهم ، وكذلك تكون ثمرة الإحسان ، وطيب الفعل واللسان ، ولما بلغ الإمام المتفق وهو بجبن ، وانضاف إليه حركة علي بن أحمد صاحب صعدة إلى اليمن بادر القفول إلى رداع وبالغ في تطفئة هذه الفتن ما استطاع ، وكان موجب حركة علي بن أحمد صاحب صعدة أن جهاتة يد التعدّي ، وكان طالب بن المهدي صار كما تقدّم إلى الهجر ومد إلى بباشريفة اللبيبة الفاضلة الأدبية ذات النظم الرقيق زينب(١) بنت محمد بن بالشريفة اللبيبة الفاضلة الأدبية ذات النظم الرقيق زينب(١) بنت محمد بن أحمد بن الإمام الحسن بن عز الدين أسير الروم ، وكانت من محاسن العصر ومن قبله كانت تحت علي بن أحمد صاحب صعدة فأتفق بينهما ما أرجب الفراق وآل به الأمر إلى الطلاق ولمّا لاح لها منه ذلك كتبت إليه شعراً وهو(٢):

أهكذا كل مَن قد ملّ يعتنذر ويعقب المدح ذمّاً منه مبتكر

 <sup>(</sup>١) هي أشهر أديبات اليمن في عصرها انظر ترجمتها في نشر العرف ٧٠٩/١.

<sup>(</sup>٢) انظّر الأبيات أيضاً في نشرَ العرف ج ١ ص ٧١٠.

أمّا أنا فلقد كلفتني شططا

يالأمر والنهي فيمن ليس يأتمر ما كان قصدي لكم إلا موازرة

لم ينهه عنك لا زيد ولا عهر المريت ما غرني حقًا سوى قمر

ولست أوّل سار غرّه قمر ](١)

وقبل علي بن أحمد كانت تحت علي بن المتوكل صاحب اليمن ، وهو أبو عذرتها وأيّامه معها غرّته وغرّتها ، وما ألمَّ بها الحظ لأحد مع الجميع ، ولا ذنب لها إلا أنّها أدركتها حِرفة (٢) الأدب ، ولما طال من طالب بن المهدي مدّه يده إلى أرض الشّام وشرع في استمالة أهلها إليه بغير احتشام ، كاد الشّام على علي بن أحمد أن يختل مع صولات الإمام الناصر ، فبعضها وصل إليه فتلافي أمره قبل التلاف ونقض عهد الائتلاف بالاختلاف وغنم الفرصة لاشتغال الناصر بحرب تيم ، فاستجاش رجاله النّفاعة وانتخب منهم أهل الوفا والشجاعة ونهض إلى طالب بن المهدي يطوي البيد [ ويقطع إليه ما لا يقطعه الضرغام ] (٣) وكان الحرب قد نجز بين الناصر وابن شعفل ، وكان ما كان من أخبار (٤) من قتل ونمي إلى بين الناصر حركة علي بن أحمد وهو بجبن كما تقدّم فما تريّث ولا وضع قلماً على قدم بل بادر القفول إلى دراع واستأنف التجهيز بمدّ الأنطاع وبادر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) الجِرفة من الحُرف وهو نقصان الحظ ومنه قول العامّة رجل جِراف أي فقير.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) (ر) قتل.

<sup>(</sup>٥) (ر) وعلم الإمام بخبر.

سلمان مولاه إلى كوكبان فنقل منه البحسين بن الحسن بن القاسم إلى غمدان وكان دذلك على جهة الحزم منه والاستجبان ، فحمد منه الإمام ما فعل وكان له التفويض في العقد والحلّ ، وما كان أسرع من موافاة على بن أحمد إلى الهجر(١) ففار تنور الحرب بها واشتجر وانجليٰ عن قتل يسير ، وأسر صنو الإمام طالب وانتهب المحلِّ نهباً فظيعاً ، وذهب من الأموال به ما لا يمكن له التّوزيع والتفريع ، وكان هذا المحل من قبل هذه الملمة محطّ رحال التجّار، والمأمن الذي لا تلم به الأخطار، وهو من المحلّات التي قوّت في الدولة القاسمية ، ولا يكاد يخلو لكل إمام قام بتلك الجهات عن بنية وبهـذه الوقعـة سقط إلى الآن ، وضعف أهله وتفرّقـوا وضربوا في الأرض ، فغرَّبوا وشرِّقوا ، وربما كان تعامل أهله بالربا [ وبه أهلك أكثر المحلّات شرقاً وغرباً ](٢) وهو الآن رسوم بالية [ وأطلال خالية إلا ما يعول عليه من الضمان والكفال ](٣) ، ثم إن على بن أحمد احترك منه إلى حبور ، وما ألمّ بأهله إلّا عدم الجبور ، وما برح كل منهم بقدومه إلَّا وهو غير مسرور ، وسار إلى السودة ثم إلى عمران ، واستعمل على ـ الجهات هذه من ألفي معه الجران ، فولَّىٰ الحسين بن عبد القادر على كوكبان ، ونظر إليه بعين الخؤولة بعد الامتحان ، وكان خرج مع غيره من مكَّة لما بلغتهم حركته ونما إليهم استيلاؤه وصولته وانتهى الحال بعلى أحمد إلى الروضة والجراف ، وبهما نصب المضارب وشُبِّ نار الخلاف ، وكان بصنعاء محسن بن المهدى وابن أخيه إسماعيل بن الناصر واتَّفق رأيهما على عدم القتال مع الثورة والتقاصر ، فعمد إلى تغليق الأبواب [ والانحياز ] واستطلاع الحقيقة من المجاز ، وقوى أمر على بن أحمد ، وزخر طوفان عزمه بالمدّ وعظم الأمر وتفاقم ، وقـرىٰ باب شعـوبها في

<sup>(</sup>١) اسم لعدّة مواضع فيحقّق.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

«تفسير الأعقم»(١) ونال حشم أهل صنعاء بشدّة الحصار بعض سقم ، وتقدم الحسين بن على بن أحمد فبلغ إلى زراجة فلم يظفر بمراد، ولم يقض حاجة ، فسارع إلى الرجوع من حيث أتى والانعطاف ، ودام لبث على بن أحمد بالجراف نحو شهرين وأطلق أفراس اجتهاده ودهاه بجلباب الاستجلاب [ وتلاشت به الأمور ومال إلى المال الجمهور ](٢) واتسع نطاق الانفاق واحتار في أمره فما أفاق وبان له اختلال حاشد ويكيـل ، وتنكر أحوالهم وعلم(٣) أن المال آمالهم ، [ ولم يبق عنده لَبْس أن يومهم معه غير أمس آ(٤) وأنّه إن ليث بعد هذا باعوه بثمن بخس ، وليس كما زعم كثير أنها جازت عليه حيلة القاضى حسين الحيمي ، [ وتمّت فيه مكيدته ] وأنَّه افتعل كتباً وعرضها له فهو مَن لا تقرع له العصا [ والمكائِد عدَّته ] وقد فعل الحيمي لكنها لم تجز عليه وإنما لما رجع على الوجه الذي ذكرنا نسبها أرباب الحيمي إليه [ فجارت هناك لمكان الوزارة والإقبال يكسوا الفتي الأثواب المستعارة ] ولمّا تبدّد على على بن أحمد عقد نظامه [ ولم تخالجه في القبائل أوهامه ] تيقّن أنّه مع فساد أنظاره أن تراخي فهو مقبوض عليه فعند ذلك نهض مسرعاً ورجع إلى صعدة مظهِراً لبأسه وشدّته وعند عوده إلى صعدة ، كتب إلى الحسين بن عبد القادر يفهمه صورة الحال ، ويأمره إليه بسرعة الارتحال وواعده إلى ذيفان وإلَّا استعدُّ للموت [ وأهّب الأكفان ](°) ولم يزل يحثّه إلى البدار ، وتخوّف عليه يكون قتيل الدار ، فما أخذ لنفسه بالأحوط واغترّ بلوامع السراب حتى تورّط ، وأمّا

 <sup>(</sup>١) تفسير القرآن الكريم للعلامة محمد بن علي الأعقم (من علماء القرن الثامن) منه عدة نسخ خطية انظر كتابنا مصادر الفكر ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ساقط من ٍ(ر).

<sup>(</sup>٣) في (د) اطلع.

<sup>(</sup>٤) والذي يليه سواقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

علي بن أحمد فأمتطى الساجي (١) على ظهره ، وطاش للعودة كالسَّهم ، ولما اجتاز بذيفان طمنع في قبضه أهلها فاجتمع عسكره عليه داره ، ودفعوا عنه بصدق الوضع ، وقتل من أصحابه ومن أهل ذيفان ثمانية أنفار ، وما زال يتابع السَّعي ، وكل قبيلة تتلقّاه ، طمعاً في الأسر خوف الملامة من الإمام ، ولما وصل إلى العمشية انكفّ عنه الحرب ، وخمدت نار الطعن والضرب ، ولما انعكس رجاه وخاب أمله [ بكل الأوجاه وما وجد على النار هدئي ] (١) دخل صعدة وقال مستشهداً (١):

## فسألقت عصاهما واستقر بهما النوي

كما قرَّ عناً بالإباب المساف

ولما استقر بصعدة عطف الإمام على همدان ، وجادلهم بالرضى وأغمد عنهم سيفه المنتضى وحمد منهم التعريض لحرب علي بن أحمد عنه رجوعه ، وعدم إجابتهم له مع [كلمهم وتشريدهم]<sup>(3)</sup> وما نالهم من العقوبة الماضية ، فصاح لهم بالأمان وأذن لمطرودهم بالرجوع إلى الأوطان ، وبعد هذا اضطرمت همّة الإمام بالنار الحمراء ، فأمر ولده إسماعيل وصنوه الحسن بن المهدي ، وغيرهم من الأمراء أن يتبعوا علي بن أحمد إلى صعدة وبأن يصدقوا في حربه الكرة [ والردة] (أو وضاق وسع الديار بمن ساق من الخيل ، وحارت الألباب لما أمد به الأخ والنجل وبلغ عدد الخيل التي وجهها الإمام إلى صعدة خمسمائة عنان ، وأمّا الرجل فلا يكاد ينحصر ، وأمر بالمدافع فجرّت إلى صعدة فنفذت الجيوش

<sup>(</sup>١) الساكن.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) بيت مشهور لمعقر بن أوس بن حمار البارقي الأزدي شاعر جاهلي ذكره البغدادي في الخزانة
 ٢٩٠/٢

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من(ر).

العديدة وعرج إسماعيل بن الإمام بشلا ، ثم صار منها إلى عمران وبه اجتمعت الأضداد والأقران ، واتَّفق إسماعيل بن الإمام وعمَّه المحسن بن المهدى بذلك المكان ، ودبّرا من الرأى ما يحسن ، وكان الحسين بن عبد القادر لمّا تخلّف عن العزم، صحبة على بن أحمد كما ذكرنا آنفاً رام التخلُّص بكوكبان ، فما تكيُّف له ولا بألف ، فاضطر إلى النزول على حكمها إلى عمران ، فأقبلا عليه بالتوبيخ ووجّها به إلى السجن بغمدان ، وتتبُّعا مَن اتَّصل بعليّ بن أحمد ولم يتركا مَن والاه ، بكلامه ، ومنهم مَن هرب ومنهم من أفضى به الحال إلى العطب وانفصلا من هنالك فسلك كل واحد منهما على طريق ، فأمّا محسن بن المهدي فسلك على طريق خمر ، وهذه الطريق التي كان يسلكها إلى صعدة كل باشة ، وأمّا إسماعيل بن الناصر فآجتاز على السودة ، ثم قرن الوعر ، واجتمع بعمَّه في مياسه(١) وقد كان اجتمع من أهل الشام مع على بن أحمد بن القاسم الجمّ الغفير لا يشك في التأثير ، وأخبرني الحاج سعد مجزبي: أن محسن بن المهدي عظم لديه جمع أهل الشام واهتابهم ، وعزف أنَّه لا طاقة له بهم عند التحام الحرب ، وقد كان خاض في الصلح معهم فلم يفعلوا ، فلما أعياه الأمر ونظر الإقدام على أحرّ من الجمر، بذل مالاً جزيلًا لمن انشب بينهم الشر، وكانت القبائل التي معه قد تواطأوا هم وأهل الشام على المراماة بالبارود، فلما اتفق المصاف وتراءت الأحلاف، تراموا بالبارود على ذلك الاتفاق، وذلك الذي بذل له المحسن بن المهدي الدراهم رمي الم أحد شيوخهم الكبار برصاصة كان فيها حتفه ، فلما اطرح القتل بينهم ، انتقض ما عقدوه وهاج الحرب الذي ما عهدوه وانكسر أهل الشَّام، وتم النصر لأصحاب الإمام فواجه إليهم آل عمّار(٢) وامتد عليهم الجلاد بتلك الأقطار وذلَّ أهل الشام وقلُّوا ، وحين رأى على بن أحمد ما دهمه ونابه

 <sup>(</sup>١) كذا في الأصل والذي في السحر المبين «واجتمعا من سفيان بحباشة» وهو الصواب.
 (٢) في الأصل آل عمًار والإصلاح من السحر.

الخطب العظيم ، فما أمكنه إلاّ الفرار من صعدة ، ولم يلو على أهل ولا دار ، وخلف بصعدة طارفه وتليده ، واستمر فارًّا إلى أن صار إلى «أم ليليٰ، القلعة المشهورة ، فحفظ بها نفسه إلى انقشاع هذه الثورة ولما وصل إلى أم ليليٰ المذكورة قعد على ذروتها واعتلىٰ فوجدها قلعة منيفة بقمّة الشَّام [كأنَّها لمحيًّا تلك الأقطار شام](١) لا يخاطب مَن حلَّها بحيف، ولا يكاد يمر بها الطَّيف، ولما وصلت الأجناد إلى رحبان(٢) فأطلقوا من الأسر طالب بن المهدى ولبث أصحاب الإمام برحبان بعض أيّام ثم انتقلوا إلى صعدة ، وأحد آل الإمام ما وجدوا من حزانة على بن أحمد بن القاسم ، وبعد ذلك دان لهم الشام [ وغنّت لهم صادحات الطير من أفنان الاستيلاء على الشام ](٣) وذلَّ أهل الشام وقلُّوا [ وأعطوا ما سئلوا بيد القسر ](1) ولما رأتهم الأجناد الأمامية من الـذل بهذه الصفة تعنتوهم بكل كلفة ، وطالبوهم بالأمور المستحيلة ، وتغافل الأمراء عن الكفّ لهم وبعث الأمراء أحمد بن هادي العلفي بحرم على بن أحمد وأولاده الصغار إلى اليمن فأمر الإمام بتسكين روعتهم ، وأفاض الإحسان عليهم ، وما زال يرادف النفقات إليهم ، وصلح له الشام ، وانتظم أمره ، وحين ظهـر به [ الأمر هذا الظهور وملك أقطار ، من قطار أقطاره زمام الجمهور لم يضع الأسواط عن العواتق ومزّق سربال التجاوز، فلم يبق موضعاً لراتق وأفرط الجند في طلب المغلّبات وأنجبت أهل الشام إلى التنكّر لهم والثبات وآل الحال بينهم إلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى ](٥) .

ولما تم عمل الشام التفت الإمام إلى الحسن بن المتوكل ، وكان في

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) رحبان: وادٍ عظيم في الجنوب من صعدة وقد سبق ذكره.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).(٥) ما ين المعقوفين ساقط من (ر).

تلك المدّة غافلًا في أبي عريش واللحية ، فما زال الإمام يخرّب ما عمّر الحسن ويظهر بفعله المضمر، فخرج بذلك الأمر عن يديه، ورفعت تهامة رأسها عليه ، وجهد في كيده بالأفعال والأقوال ، وجعل الإمام بيد أهل سردد (١) بني صليل (١) تمليكاً فيه ، وهو لبيت المال فتشوش الحسن بن الإمام وضعف فراجاه فلم يفتر عنه ولم يكف .

وفي أوائل هذا العام أمر الإمام باختطاط الخضراء بإزاء رداع فأقبل فيها على العمارة وطلب الصنّاع إليها [ من البداوة والحضارة ] أن فتمّت له بها الدور [ النظيرة وأديرت فيها الأسورة ] (أ) وانتظمت في أسرع وقت وذهب في عمارتها كثير من الأموال.

وفيها رجع الحسين بن المتوكل عن مكة بعدما قلقل كل مقلقل ، واستقر بقرن الوعر ، فرام السيد أحمد المحرابي عامل الإمام على تلك المحكرت يسعى في انفكاكه واشترط الحسين شروطاً وكثر المطالب ، وكان مما نصَّ عليه الفرس التي قلّمها ابن غالب ، وطلب مع ذلك إقطاع الشرف والاستقرار بشهارة إلى الانقضاء فكتب المحرابي إلى الإمام بما شرط فأكبر الإمام هذا الاقتراح ، ومال إلى عدم الاستصلاح وأشار إليه بعدم الخوض ولا أمان له حتى يرد الحوض .

وفي سنة ١١٠٤ ولَّىٰ الإمام أحمد بن غالب التهائم، [وأشاد له بعد الانحطاط بيت مجد على النعائم]<sup>(٥)</sup> وكان الشريف أحمد المذكور أطمعه بالقبض على على بن أحمد، وأن يخطب له على منابر الحرمين الشريفين

<sup>(</sup>١) سردد من أشهر أودية اليمن انظره في معجم المدن اليمنية لإبراهيم المقحفي ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) صليل من قبائل تهامة من بلاد الزيدية.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

وربما مدّ إلى مصر والعراقين ، فأنفذه في الأمرين وجاد لـه بكل نفيس [ من الذهب والعين ](١) ووجَّه معه بالخطيب له على الحرم وتطلعت همّته العالية لهذه الأمور حتى جزم .

وفيها ألم بالحسن بن المتوكل التخوّف من الإمام فركب البحر من اللحية بأهله وأولاده وما معه فطار به الغراب إلى جدّة ثم بادر منها إلى البيت الحرام ، ولم تطل المدة ولكنه ذهب من خوف إلى خوف ، ويُقال البيت الحرام ، ولم تطل المدة ولكنه ذهب من خوف إلى خوف ، ويُقال إن القاضي حسين الحيمي وزير الإمام كاده وهو أنه كتب عن مخدومه إلى أشرد المعتاد من البيمن من الحسن فتجاهلوا حقّة [ونزل أمل أمنه منهم بلود غير ذي زرع وكان من هرب منه خير ممّن هرب منه خير ممّن هرب منه خير ممّن الهؤلاء الأشراف من همة ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة ] (أن فعمل في الإرهاص منهم ، ودبر عنهم (كالخلاص عاملاً فيهم بقول الشاعر:

وقملتم نحن أقوام كرام كذبتم أين أفعمال الكرام

وفيها اشتدّت وطأة من بالشام على أهلها واسترسلت أجنادهم في طلب المستحيل لجهلها وتغافل من بيده الأمر عن الإنكار، وظن أن ذلك من تمام الهوان لهم والإصغار، فنفرت [ من ذلك ](١) القبائل ونصبت الأشراك ومدّت الحبائل فقتل على لهذا بعض عسكرهم بساقين وأدّى تفاقم

 <sup>(</sup>١) زيادة في (د).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر) حذفه لأجل السجع كما هي عادته في عدم استساغة هذا الأسلوب.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (د) زيادة هي «ودبر عنهم للخلاص قال أحوالهم أي نافر».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

الأمر إلى الحصار لهم بصعدة من الجهتين ، وحفظت عليهم الأطراف من جميع الجهات ، واشتدُّ الصريخ بالشام فأقبلت الأنكاف وامتلاً بهم طولها والعرض ، حتى تعدم المقرّ ، وضاقت الأرض ، وأقبل الجيش يركض بعليّ بن أحمد إليهم ولاذ أهل بلد ولايته وأنشط من عقال وأحاط بصعدة أولاده من الجهات الأربع ، وحصل التعارك الذي يشيب له الوليد ، وقلَّ عنده بطش الجديد، وذهل عن أمّه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، وانجلت المعركة عن قتل ألف نفر أو يزيد ، ولجت الدولة إلى الخروج من صعدة لما لم يلتئم حال ، ولا بقى للتَّدبير والصولة مجال ، وقنع الجميع من الغنيمة بالإياب ، ولازم أهل الشام أولاد الإمام بالحرب ، ولما صار عسكر الإمام بمحل يُقال له العيون(١) اشتعلت نار الهياج ، وثار غبار الحرب وهاج بإسماعيل بن الإمام إقدامه ، فخاض بنفسه الغمر وأبان عن شجاعة يقصر عندها ابن معدى كرب وعنتر [ وكان خرج بمن استصحب من أهله فهو عنهم يحامي ويرمى بنفسه من دونهم المرامي ](٢) وما زال يكر في الصفوف ، وكان ببعض تلك الكرّات والإقدام قتل رجلًا من أهل الشام ، وللقتيل أخ لا يُطاق ولا يرام ، فكَمَن له بمضيق ورماه ببندق ثائراً بأخيه [ على التحقيق ](") فخر إسماعيل صريعاً تشقّ أيدي المعالى عليه الأسف ، وما ألطف قول القاضى على العنسى في الإشارة إلى مصابه ارتجالاً(٤):

راح قتيـلًا في العيـون الضيا وذاق فيهـا الموت ريب المنـون لهفي لـه من مغـرم بـالعـلا يـا مغـرماً راح قتيـل العيـون ولما قتل إسماعيل بن الناصر تعب عليه على بن أحمد تعباً شديداً

<sup>(</sup>١) موضع من بلاد صعدة على مقربة منها «نشر العرف ٣٩٤/١».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).
 (٤) أوردهما صاحب نشر العرف ١/ ٣٩٤ في ترجمة المذكور.

ولام قاتله وكاد يسطو به لو حلّ به في تلك الساع وِكاً ، وخلص الذين توغلوا في الشام على أهوال ، واستمر القتل فيهم مع بذل الأموال ، ورجع على بن أحمد إلى صعدة ، ولم يطمع بعدها في الشام ، وركب السّنان على قناة دعوته لكنها تقاللت بعليّ بن أحمد مواد البلاد ، واحتجر واجباتها أضداده ، لأنه اضطر مع قيامهم معه إلى تجبير الرعايا ومداراة شيوخهم تعرفأ من مثل هذه القضايا ، ودار الخوض بينه وبين الإمام في إطلاق الحرم التي تخلفت بصعدة والإطلاق لحرمه ، فكان كذلك ، وصار كل منهم إلى حرمه ، وأمر الإمام صنوه طالب بالمصير إلى ذيبين ليظهر القوة بعد المدة لمنه المتفقات ، وأمر ألهوادعة فحال دون ذلك صروف (١) القضا ، على التجهيز ثانية ، وعدم الموادعة فحال دون ذلك صروف (١) القضا ، وأشير عليه بالتأخير والإغضاء ](١) وأدرك ضياء الدين زيد بن المتوكل بوادعة حمامه وتصرمت عن آفاق الحياة هناك أيامه .

وفي سنة ١١٠٥ حصل مناوشات حرب لا طائل تحتها بين الحسين بن علي بن أحمد بن القاسم صاحب صعدة من جهة أبيه ، وبين الشريف أحمد بن غالب ، ثم اتفقا في الباطن وصلحت فيما بينهما الجوانب فما عزب عن الإمام ما اتفقا عليه وندم الإمام على تقوية الشريف أحمد وما أسدى إليه واستعد لحربه واحتال في صرفه ، وما كان للشريف خبرة بأحوال أهل اليمن ، وبدأ الشريف بالانحراف عن الإمام ، وكان علي بن أحمد صاحب صعدة احتال عليه لما يجد أمره على وتيرة ، وترادف الاختلاف بينه وبين علي بن أحمد في أمور كثيرة بأن قبض نجابه كتباً إلى الشريف فيها جوابات عليه من الإمام عليه ، وكان علي بن أحمد احتال في وصول الجوابات المذكورة إليه فلما صارت إليه أرسل بها إلى احتال في وصول الجوابات المذكورة إليه فلما صارت إليه أرسل بها إلى

<sup>(</sup>١) في (د) صرف.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

الإمام ، وأوهم الإمام أن الشريف أحمد يطلعه منه على كل كتـاب وأن الكون بينهما عامر ، وأن الأمور بينهما جارية على خلاف الظاهر فلما بلغت الكتب إلى الإمام وفيها من الأسرار منه إلى الشريف ما لا يقتضيه المقام ، لم يبقَ عنده شكّ في اختلال الشريف وظن به الظنون من التبديل والتَّحريف، فجهز عليه الأمير عزّ الدين القطبي، فلما وصل إليه جرت بينهما مناوشة حرب أفضت إلى كسر الأمير عز الدين فتقرَّر عند الإمام خروج الشريف عن الطاعة ، وتخوّف الإمام عاقبة الأمر لما عرف من الشريف الشَّجاعة ، فعند ذلك جمع الإمام الجند الـذي لديه اقتضابـاً وأعطى كل واحد منهم بعد أن حلَّع عليهم حصاناً وغسَّالاً وعجَّل الإمام بتجهيز الحاضر، وطلب الشاسع وبرز الإمام صباح اليوم الذي أراد إنفاذ المحاط فيه مشمّراً ، وعقد ديواناً لا يعرف عظم موقعه إلا مَن رآه ، وحضر جملة الأعيان وخطب الإمام فيهم خطبة بليغة أعلمهم فيها بنكث الشريف ، وأحسن فيها البيان وطلب رأي أهل ذلك منهم في ذلك التجهيز عليه فقال الفقيه حسن الآنسي الذي كان عامل المخا قد أوتيت الملك العقيم وعوّدت من الله النصر على كل زعيم ، وأخذت الملوك الكبار وسارت بالغلبة في كل قطر لك الأخبار ، فواصل التَّجهيز على الطريد الشريد في الاستئصال لشأفته لا تردده(١١) ، ولا رأي في غير قتاله ومَن أشار بغيره فهو من أمثاله ، فقال السيِّد عبد الله المحرابي ، وكان لخاصَّته صحبة له في الرأي ومحض النّصح ، فقال ما أشرت أيُّها الفقيه [ ليس ](٢) بصواب وأنت الذي أخربت الملك والبلاد، ولو أن الإمام وفَّق للرأي قطع رأسك من باب الحدّ ، فقال الآنسي: لقد تجاوزت أيُّها السيِّد فوق قدركَ وإنما أشكوك إلى جدَّك فالتفت الإمام بوجهه إلى السيِّد المذكور، فقال: هات رأيك في هذا ، فقال أعلم أن الشريف أحمد المذكور لجأ إليك

<sup>(</sup>١) يعني الشريف السابق ذكره وقد جاء هارباً من مكة.

<sup>(</sup>٢) ساقط من الأصول والإضافة من عندنا.

مستجيراً، ونال من إحسانك الطّيب كثيراً وما أظن به المنازعة لك في ملكك ولا يدخل في طوقه الحلّ لسلكك ، فهل قد بعثت إليه رسولاً وموفت ما عنده فهو الأولى فقال الإمام أمّا الرسول فلم أبعث غير ما لا يعوّل عليه ولا عندي تفصيل شيء ممّا لديه وأنت إليه الرَّسول وانظر مع توجيه اللحاظ ماذا يقول ، قال: أنا على حسب مرادك أتوجَّه إليه وأخرجه عن بلادك فسار إليه والمحاط تنحدر من بعده مثل السيل فلما وصل إليه ، وكان عجز الشريف عن إقامة من عنده وأخلفه الإعانة من وعده وبلغ في الحيرة إلى غاية الإهانة ، فلما كلمه المحرابي قال الشريف يا أخي ما الحيرة إلى غاية الإهانة ، فلما كلمه المحرابي قال الشريف يا أخي ما الخرقاء والمخاخ»(۱) فظننت به الاستهانة بجانبي ، ولو أرسل مثلك ما المخرقاء والمخاخ»(۱) فظننت به الاستهانة بجانبي ، ولو أرسل مثلك ما تأكيت ، وبادرت الرتحال إلى البيت الحرام . فهات حَصَل الجمال لاعزم عن بلاده في الحال ، فحصل له السيّد ما طلب [ واضمحل بارقه عن بلاده في الحال ، فعصل له السيّد ما طلب [ واضمحل بارقه السيد بالكتاب إلى الإمام يعلمه الخبر على التفصيل والتمام فشكر له ذلك .

وفيها توفي معوضة بن عفيف فلما بلغ الإمام خبر وفاته آذن إلى المشرق بالنفير وجهّز إلى حربهم الجمّ الغفير وبعرصة (٤) الزهراء نصب له الخيام [وانثال إليه أهل الهمم العالية والاهتمام](٥) وكان صار إليها، وجعل إلى أخيه المحسن بن المهدي تقديم الجيوش ومصادمة الأقران،

 <sup>(</sup>١) من أمثلة العامة في ذلك الوقت والدباخ هو الطباخ «معروف» والخرقاء الإلية من الكبش،
 والمخاخ جمع مخ «معروف».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (د) وفات.

<sup>(</sup>٤) العرصة: القطعة من الأرض.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

ولما صار بالزهراء ثارت المشرق بالقعاقع والإرجاف وخشى الإمام سحٌّ سحابها بالعارض الوكاف، وكان وزيره القاضي حسين الحيمي المشير عليه بالتقدّم بنفسه إلى الزُّهراء وظن به الظنون ، وكان الإمام تجسُّد في باله غير الواقع وعملت عنده تلك القعاقع ، ولما وجد أهل البغضاء لـه قبول القول ، أشاروا عليه بغير الواقع ، وحثَّوه على الرجوع إلى دار ملكه على الفور [ وأدمجوا له من المكائد ما بعد منها الغور ١١٠) فترك الإمام كلما أجلب به إلى الزهراء وركب ظهر الغبراء إلى الخضراء، وأمر صنوه الحسن بالتأخّر بعده قليلًا حتى أحرق بعض الخيام وبعض السوق وتبع على أثره ، وكان نما إلى الإمام أن وزيره الحيمي قدّم بعض أمواله وحموائجه في اليوم الأوّل إلى رداع ، ولم يترك غير اليسير من المتاع فتأكَّدت له الواهمة فيه ، وأضمر الفتك به حال يوافيه ، وكان ما ترك الإمام بالزهراء الغنيمة الباردة لأهل المشرق، وظفروا بما لم يكن لهم في حساب من الغنائم ، ولما استقر الإمام برداع وعرف أنَّه بيع وما ابتاع ، علم أن ذلك الانهزام من الخطأ وأنَّه من كيد الأعداء، [وبغي الخلطاء ](٢) فأراد تغطيتها بالوقوع بالوزير القاضى حسين الحيمي كونه المشير ، فبطش به وأراد قطع رأسه بما نسب إليه من الغش واستصفىٰ ذخائره وأمواله ، ولولا الشفاعة من أخيه قطع من علائق الحياة آماله ، وأخبرني مملوكه الخازن أن المال المقبوض على مخدومه القاضي مبلغ عظيم ما اطمأن الخاطر بالتُّصديق إليه وأيَّد قوله من بعد الشيخ على بن أحمد راجح ، فإنه ذكر أنَّه نحو نصف كرَّ (٣) من القروش والصفائح ومن عرف ذلك الحال وشاهد الإقبال وما قبض الوزير المذكور في بدء الدُّولة ، وظهر على يده من المصادرات والصولة مع سلامة اليمن في أيّام المؤيّد

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) زیادة في (د).

<sup>(</sup>٣) في (ر) كره والكرِّ: قال في المحيط هو مكيال وستة أوقار حمار وهو ستون قفيزاً أو أربعون أردبا.

رضوان الله عليه وصلاح المتاجر والثمار ، لم يتردّد ، وما زال الإمام ينقل القاضي في الحبوس ، ويعامله بالعنا والبوس .

وفي سنة ١١٠٦ كانت وفاة القاضي العلّامة الخطيب الأديب محمّد بن إبراهيم السحولي الشجري برداع ، وخطب بصنعاء بسرهة من الـزمان ، وباتحر أيّامه صار إلى رداع ، وخطب بها للنّاصر إلى لهذا الأوان ورزق في العلوم والآداب الحظّ الوافر . ومن شعره:

وعن ربا سلع وعن لعلع والأثالات السجّد الركّع لفيرها يسقيك من أربع يوق في المرأى وفي المسمع أقمع من لام فقلت اقمعي ]\" فلا نفد منه ولا يرجع وما لقلبي ليس بالمقلع وما للفضل والأفضال فاسمع وع بمثله في الناس لم أسمع لم تروعن أحمد لم ترفع شديد فضل وافر أوسع فأشعروه بالهناء المسرع فاشعروه بالهناء المسرع فاشعروه بالهناء المسرع فاشعروه بالهناء المسرع فاشعروه بالهناء المسرع فأشعروه بالهناء المسرع

حدّث عن الجرعا والأجرع وآرو أحاديث أهيل الحمى سقياً لها من أربع لم أقل وربّة القرط التي قرطها تقمعت يوماً وقالت بذا على ألايّام لو راجعت ماذا على من أودعوني وهم ما لي لا أنزع عن حبّه ما وقعت عيني من شغفها ما وقعت عيني من شغفها يطمع منْ ساواه في أنه وكل أخبار المعالي إذا يا كامل الفخر بسيط الندى سريع شعري جاءكم مسرعاً

وفيها وصل الحسن الجبلي إلى صنعاء وبيده الفقيه حسن الأنسي

<sup>(</sup>١) زيادة في (د).

مأمور بضرب عنقه فيها وكان أعدى عدو له يترقب الفرصة له ، فواصل الاهتمام في السير به الخطا وهو لا يدري من التغيظ عليه أين يطأ فلم يصبح به إلا على باب صنعاء في الليلة الثانية ، فيبته في السجن ، وبادر بضرب عنقه قبل أن ينتشر الصباح ، لظنه (١) أنه ربما يبدو فيه رأي الإمام ، وكان كذلك فإن الإمام بدا له ، وبعث البريد في إثره فلم يصل البريد إلا وقد بان منه الرأس وانقرض ، ولم يفلح من بعده جماعة الشورى وكان الانسي للإمام من أكبر الأعوان ، ولم يسد مكانه في مثل ولايته له من بعده إنسان ، وكان من الكرام بمكان .

وفيها جهز الإمام جيشاً للمعسال فكسرت وأهريقت دماء كثيرة فيها شبع الذئب العسال واستقصى سراياه وبعوثه إلى الشرق لا يكاد يأتي عليها الحصر، وذاك ما لا يقدر عليه غيره في أي عصر وعن الاستئصال لهم حكمة من الباري تعالى والسبب من الإمام العجل، واختلاف أقاويل الوزاء فالآخر ينقض ما عقد الأول وتخريجه على المشرق ينيف على الأربعين والداهين من الفريقين في جملتها بالآلاف والمئين.

وفيها كان لأهل صنعاء منازل فوق الدكاكين للاستقالة فيها ، وربما حصل فيها من التخبّطات ممّن لا خير فيه في بعض الحالات ، فسعى بهم إلى الإمام وعرفوه السّبب في ذلك المتفق المناظر، فأمر عليها بالتخريب، ولم يبق إلا آل حميد الدين تغافل عنها العامل لمحلّهم من الإمام فهي باقية إلى الآن .

وفيها استأذن الإمام صنوه طالب بن المهدي في الحجّ وكثر عليه فمنًّ عليه بالإذن وجهّزه في عسكر وبيده العقد والحلّ فصادق قومه البيت العتيق فتنة بين الأشراف والشريف أفضت إلى تأخير الحجّ ذلك العام ، وكمان

<sup>(</sup>١) عبارة (د) لتجويزه أن يبدو فيه رأي للإمام.

الشريف استعمد من قبل الاتراك وحفظ الأطراف ، ورتب الإدراك ، وطلب من صنو الإمام طالب يعضده ويقاتل معه فأسعفه بالمراد وفاز بالجهاد وفاته الحج ، وصدق طالب بن المهدي ومن معه في الحملة ، وكانت الجمالة لأهل اليمن وعرف بهم الشريف كيف الرمي وشهدت لأهل اليمن الأبطال والشجعان ، وكان لهم ذلك اليوم حين التقى الجمعان وانجلت عن نصر الشريف واحتواه ما أجلب به أهل الشام والروم وفات الحج بهذا العام جملة الناس ورجع طالب بن المهدي اليمن وقد حاز فضيلة الجهاد .

وفي سنة ١١٠٧ انتقل الناصر من التلقّب به إلى الهادي وأمر الصريخ فنادىٰ بهذا اللقب في كل نادى .

وفيها وجه رومياً يُقال له إبراهيم باشا في عسكر معه لأخذ زيلم(۱)، فركب فيهم من بندر المخا، فأخذه واستولى عليه بيد الأقسار وعمر فيه القلعة العظيمة وحَصَّنه بسور عليه أداره ، وكان من قبل عليه عشاش (۲) لا طائل تحتها ، وحفظه عن الصومال (۳) في الابتداء والانتهاء ، وما زالت له به الصولة وابتنى بها مسجداً وداراً للدولة ، وحمل إليه الإمام أربعة من المدافع ، وجرّ إليه مما يقطع الطمع فيه جملة المنافع ومنه يجلب الرقيق إلى المخا وصار الآن بندراً يقصده تجار الحبشة .

وفيها استوزر الإمام الشيخ أحمد راجح وجعله شريكاً للقاضي حسين الحيمي بعد تلك المطامح .

وفيها طلب الإمام قبائل القبلة إليه فأتَّفق بينهم وبين بعض التوابع خصام أدَّى إلى ترام وتحزب واستمر إلى اليوم الثاني [ بإذكاء ناره بعض

<sup>(</sup>١) زيلع: ميناء على الساحل على خليج عدن في الساحل الإفريقي من الصومال.

<sup>(</sup>٢) جمع عشة بيوت من القش.

 <sup>(</sup>٣) الصومل هم الصومال: شعب مسلم يتكلم لغة حامية وبلاده هي الصومال بين خليج عدن والمحيط الهندى.

البغضة ] ثم عضد الخيّالة التوابع وأشارت الفتنة بينهم بالأصابع فأمر الإمام أصحابه بالكف فلم يمتثلوا فغضب الإمام لعدم امتثالهم أشد الغضب فنزل عن سريره ووثب وخرج إلى أصحابه بعدهم البطش واتَّفق رأى الخيَّالـة والتوابع ، وأجمع رأيهم إلى التوجّه إلى تهامة والتغلّب على أقطارها وعلى أن يتركوا الإمام والقبائل ، فبرز جميعهم إلى قاع ملاح (١) ، واستعدّ كل واحد منهم للطعن والكفاح ، وكانت الخيل قدر ألف عنان أكثرها ركابها السودان ، فصرخ الإمام بمن حوله من قبائل العرش(٢) وضمّهم إلى قبائل القبلة ، فلما تراءى الجمعان نظرت أهل العرش وقبائل القبلة الخيل كالجبال وبنادق التوابع ما لا يخطر ببال استقام الإمام وأمر القبائل التي معه بالجملة في أصحابه، فأحجم من معه عن الإقدام، ورأى الموت دونهم عياناً قبل الاصطدام، وكان اتّفق رأي أصحاب الإمام على مباشرته أن بدأهم بقتال ، وما زال الإمام يكرّر التّولّي للقبائل بالاقتحام ويشجعهم السم فما همُّ أحد منهم للتقدّم ، فلما عرف عدم لقاءهم للتوابع [كما أمر] رجع إلى الخضراء وهو مغتاظ وحقق أن الخيل لا يقام لها بـإزا وعمل في استعطافهم وبذل في تطييب النفوس العطايا الوافرة وكانوا بلغوا من بلاد عنس إلى محل يُقال له الجميمة ، وتغافل الإمام عن البطانة بعض أيّام ، ومسَّ بسوط عذابه مَن له السعى في ذلك والقيام ، ولم يجر فيهم على سَنَن بل أساء إلى مَنْ أحسن وأحسن إلى مَن خلع الرَّسَن (١٤) .

وفيها وصل بعض المدلّسين بصنعة الكيمياء وصدّفه الإمام حتى ذهب من عين حاصلة في القضية فلما بلغت الصَّنبعة أراد استعمالها فعادت إلى القسوة وبان عدم الصنعة وهناك جملة أموال ، فأشار على الإمام مَن حضر

<sup>(</sup>١) ملاح: مدينة بالشرق من ذمار بمسافة ٥٥ ك.م وهي من عزلة العرش أعمال رداع.

<sup>(</sup>٢) العرش: عزلة من بلاد رداع بالجنوب منها.

<sup>(</sup>٣) في (د) فما مرّ طير الامتثال بخواطرهم.

<sup>(</sup>٤) في (ر) الطاعة: والرسن.

ذلك المقام أن هذه الفضة لا تنفق إلّا في بلاد سنار١١) فأرسل الإمام نعمة الله اللاهوري فلما وصل إلى سنار شري بها للإمام نحو ألف من السُّودان ووافيٰ بهم كجوالق الفحم مرآة الأبدان .

وفي سنة ١١٠٨ خطب الإمام إلى أحمد بن على الرصاص الجرهمي ابنته ، ورام أن تكون عن الحرب بينهما جنته ، فلما وصلت إليه صنع أعراس ببوران (٢٠) وفازت منه بحظ الخيزران (٢٠) وكانت ربيبة خدر ، كالبيض المكنون ومثلها فيما قيل ما كان ولا يكون ، لها قوام ناظر ، وعقل وافر ، وعند البلاغ بها وسقوطها مثل الندى عليه إليه ظفرت منه بالأماني ، وقيلت فيه من أجلها التهاني . من ذلك قول الحسين بن علي بن المتوكل في المقام العظيم الغنى عن الشرح والتفهيم فقال:

ظمئي إليك على تداني داري المصدى إلى البرلال البجاري يا فاتناً حجبته أطراف الفنا من أن يمرّ به خيال الساري من لي بنزر الوصل منك ودونه فرسان طعن من كماة نزار من كل أبلج سيفه في كفّه عند الفتال كشعلة من نار وعلى هضاب الرّقمتيين منازل تحكي منازل أنجم الأسحار

<sup>(</sup>١) سنار: مدينة بوسط جمهورية السودان على النيل الأزرق.

<sup>(</sup>٢) انظر خبر زواج بوران وما أحدث فيه من بذخ في وفيات الأعيان ٢٨٨/١ ط إحسان عباس.

<sup>(</sup>٣) الخيزران هي زوجة المهدي، وأم هارون الرشيد وفاتها سنة ١٧٣.

قضيت فيها للشباب مآربأ وخلعت فيها للغرام علدار وركبت فيها للغواية مركبا سلس القياد إلى الصبابة جارى يا صاحبي سلا الركاب عن الحما إن الركاب مظنة الأخسار واستنشدا ريح الصباعن أهله إن الصب مأمونة الأسرار وإذا الصماعة تعليكم فاسألوا جنح المدجا برق الغوير الساري هيفاء يلعب جيدها بفلولها(١) لعب الفوارس بالقنا الخطّار يا بارى السهم اجتنب من لحظها سهماً لحتفك قد براه الباري وسقى بنى أرض(٢) فإن بأرضها غيد أخذن محاسن الأقمار لا عيب فيها غير أن خطابها أحلا من العسل المناب الجاري وكأنّما وجناتها من فضّة سيضاء قد طليت بذوب نضار

-----

<sup>(</sup>١) خصلات الشعر.

<sup>(</sup>٢) من البلاد الواقعة ببلاد البيضاء ونواحيها.

وممًّا هنَّاه في ذلك الأعراس أحمد بن أحمد الأنسي بقوله:

ألمّن تهادي والمعنف قد أغفا

على حـذر والليل قـد أسـبـل السجفا بليل تـخـال الـزُهـر فـيـه أزاهـرا

وقد أينعت في روضها ودنت قطفا

كأنّ الشريا أكؤس الراح بيننا

وقد بات بدر التم يدهمقها صرفا

كــأنَّ أبــاريــق الــمــدام جــآذر

وقد نصبت جيداً وقد شمخت أنفا فباتت تعاطيني سلاف حديثها

فأرشف من كأس مبسمها رشفا

وغـنّـت فــلا أدري أمــن حُــــن صـوتــهــا

أم السعود أم من جسرسها أجد السطرف هي البسدر لسكن لسيس لسلبسدر مسسسم

هي النظبي لكن ما رأينا له عطفا وكم رام غصن البان يحكى قوامها

خـلا أنـه مـا حـاز خـصـراً ولا ردفـا لـهـاكـفـل لـولا الـنـقـا فـيـه لـم يـطق

لـ هــا كـفــل لــولا الــنــقــا فــيــه لــم يــطق عــلى حمـله خصــر لـهــا يشــّـكـى الـضـعـفــا

كأن أيادي الروض حاكت لقدّها

من الحسن ثوباً لمن يُخاط ولا يسرف يـؤثـر فـيـهـا الـوهـم إن خـطرت بــه

إذا سفرت شفًا وإن خطرت لفا كأن سحيق المسك خامر جسمها

فلولا شذاها ما عرفنا له عرفا

فيا ليتها تطفي ببارد ثغرها لهيب غرام في فؤادي لن يطفا تخاصم فيها حليها ونطاقها ترى الدور والأحجال تلتزم الوقفا فتنظر هذا واقفاً فوق خصرها وذا صامتاً في ساقها لم يقبل حرفا

أما لأسير المحت منك تخلص ولا لسسقيم شفه الحبّ أن يسفى وما خملت هاروتاً وماروت عملقا على السحر حتى خلت قرطك والشنف تحيرت في أوصاف حسنك مثلما فحار إمام العصر أعجزني وصفا إمام الهدى الهادى الذي بشباته لأحكام أهمل الجمور والمبغمي قمد أنفا تهنى إمام العصر برءا وصحة وعافية تلقى عداك بها الحتفا وهنيت أعراساً تسرّبه العلا كما عنضت الأعدا أناملها لهفا ودونيك شيمس البشرق في درّ حيليها بدت كمحيّا البدر بالزهر قدحفّا فها هي بلقيس وذا العرش عرشها وأنت سليمان الكرام الذي وفا

وفيها طمع الإمام في علي بن أحمد صاحب صعدة أن يبايع ويمدّ إليه

بكف طائع فتهدأ بينهما الروائع وتخمد نار الوقائع فبعث إليه من يطمعه ويطعمه بشيء من البلاد ويضمن له من المال ما أراد فأطعمه على بن أحمد وأوهمه وأخذ في المكر يبري قوسه وأسهمه فقال الأنسي أحمد بن أحمد يذكر صفة الواقع بينهما فقال:

دهـ أغـر ودولـة غـراء مهما استنار الحسن والحسناء وإلى محل العرق قد طاب السرى منبا فهذا العرش والخضراء فانزل بواديها المقدس خالعاً نَعمليك فهمى الطور وهمى طواء وأجب مناديها بواديها فقد أضحى هناك للندا أنداء وهنالك المجد المؤثل راسخا فاءت عليه من القنا أفياء يا حبيدا الخضراء دار خلافة طابت فها هي طيبة وقُباء فيها الإمام الناصر الهادي الذي من ذكره اهتزّت له العلياء اضحی سلیماناً علی کرسیّه وله القضاء بما يشاء رخاء فتحت له الأمصار من عدن إلى مصر ودانت خوف بصراء عـزّت بـدولـتـه (تـعـز) و(جـبـلة) وكذاك إبّ ما بناه إباء

وتصحّفت منه ذمار للعدى
ودنت لحُسن صنبعه (صنعاء)
وإلى لقاه بعد ذلك (صعدة)
أنفاسها من شوقه صُعَداء
حتى أراد الله يفتح عينها
وهي التي من قبله عمياء
ما استيقظت إلا وحشوجفونها
من دون صعدة صعدة سمراء

إلى أن قال فيها:

ما الناصر الخوّات إلا أنّه تناويلها للعالمين هداء لو تنطق العلياء فيه لأنشدت لله هذي الهمّة القعساء ولك البشارة والهناء ببيعة علوية شهدت بها العلماء بعليّ صفوة طالب بمحمّد خير الأئمة دامت النّعماء وكذا عليّ كان سيف محمّد فتشابه الأبناء والآباء

وهي طويلة اقتصرت منها علىٰ هٰذا القدر .

وفيها انتخب الإمام مائة عنان من الخيل بفرسانها وشملهم بالرفق قولًا وإحساناً وصبًّ عليهم الكّدوع السابقة [ وفرّق فيهم السيوف والرماح البالغة ](۱) وأمرهم بالغزو إلى أطراف بني أرض، فلما وصلوا إليها

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

وحَصَل بينهم مناوشة حرب أفضى إلى كسيرة أجناد الإمام ، فلما بلغ الإمام هذه القضية نكس رأسه تغيظاً رأي مطرقاً) وجعل يتلهف من فعلهم بعضرة القاسم بن الحسين الذي صار خليفة من بعده وتدبّر الرأي في الاقتضاء منهم بهذا الدين فخرج القاسم بن الحسين من عنده ، فجمع من بأولئك الذين اجتمعوا له من ] (١) غير أمر الإمام وطرق بهم الذين كسروا أجناد الإمام فأوقع بهم أشد وقيعة ، وحمل من الهام عدّة رؤوس في تلك المحظة اليسيرة السريعة واستاق كثيراً من الأنعام ، ووافى بذلك صباحاً إلى حضرة الإمام [ وباح بالثناء عليه في ذلك المقام واعترض الإمام ما أجلب به العلم من الغنائم ] (١) وأمر له ولأصحابه بالخلع النفيسة والجوائز العجيمة .

وفيها سأله الحج أولاده اللذان هما يوسف والصَّادق فأنعم عليهما بالإذن وجهّزهما الجهاز الموافق وسيّرهما في عصيمة من الخيل والعسكر، وجعل الحسن بن صلاح الديلمي وزيراً لهما فجاءت طريقهما على أبي عريش، وكان الإمام أمر ولده يوسف بالقبض على الأمير عزّ الدين القطبي الذي قتله من بعد وأمره أن لا يقبل مراجعة فيه [ من عمرو ولا سعد ] (الله عنه ما أمره والده وأرسله تحت الحفظ إليه (ع).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۱) ساقط من (ر).(۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) هنا خبران مهمان وردا في كتاب المؤلف السحر المبين لم يذكرهما هنا وهما:

فيها ظهر بمساقط الحوف وجل يذعي أن عبد الله ولده وأنه أعمل الحيلة في خلاصه من السجن وأنجده من أنجده وإن ذلك المتوفى قبل هذا العام ممرّهاً به عليه وأنه هو المشار به إليه وهذا أصل منشأ هذا الخيال الذي سلك به رجال على أهله بالاحتيال، إلخ . .

والخبر الثاني:

وفيها: استكملت العمارة والعنايات للمسجد بإزاء القصر من صنعاء وعنى بشأنه القاضى =

وفي سنة ١١٠٩ جهّز الإمام جيشاً أجشّر إلى المشرق ولم يؤمر فيهم مَنْ يذكر إلاّ أن فيه حماة الرجال فكانت الملحمة بالمعسال فأخذ السيف مأخذه [ وشبع من أشلاء الجميع ذئبها العسال ] (١) وانجلت المعركة عن قتل [ كثير وولت الكماة ظهورها لعدم التأثير ] (١) وانهزم أجناد الدولة [ بتلك الوظيفة وتغيّر الهواء من نتن القتلى بالجيفة ] (١) وأصبب بعض السادة من آل الحبسي مع علي بن هادي العلفي .

وفيها أمعن الإمام منه النظر وأدّاه اجتهاده فتلقّب ثالثة بالمهدي المشير إلى أنّه المنتظر ، وخطب له بذلك على المنابر ورسّم اسمه على الدراهم وفي ذلك قال الآنسي أحمد بن أحمد من قصيدة طويلة وهي:

أبا الوحي أم نُـوديت بالـطور من سينـا

تكنيت بالمهدي وقد كنت هادينا

فبان لها التأثير في كمل كائن

فما هذه إلا النبوّة تنبينا

فإن لم يكن وحي فتلك عناية

فبشراك قد اختمارك الله مهمدينما وسبحمان من أسرى بجمدًك معتمماً

إلى المسجد الأقصى وجاوز عليِّنا

وموسى كليم الله ناداه ربّه

إلى قمومه واستخلف القموم همارونما

حسين بن أحمد الحيمي وعرف به فصار للروح من الآيات وضم إليه مسجد الهادي القديم مع
 الانفصال فكان لذلك المصلّى في حلية القبول أي تال.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

وأنت كخير الرسال خير خليفة

وزادك ربّ العرش عزّاً وتمكينا

وإن يكن الاسم المسمّىٰ فكم نجد الأوصافه في الذوق معنى وتحسينا

كما أن طه أحمد ومحمد

وسَمَّاه ربّ العرش طه وياسينا

وفي كثرة الأسماء منك خصائص

وخاصية تزداد بالسر تبيينا

لك السِّيرة العظمىٰ التي نطقت بها

رموز أقام الله فيها البراهينا

بكنيتك المهدي في الأرض هدنة

بها هدأت كل الزلازل تسكينا

وقد كنت بالهادي إلى الله داعياً

تدانت لك الدُّنا وحطّت بها الدِّينا

ومن قبل كنت الناصر الدِّين نـاهضاً

أقمت سلاطينا ورعت شياطينا

ولا عبجب أن سلَّط الله رسله

علىٰ من يشاء وأقرأ بذلك طاسينا

دعوت فلبتك الصوارم والقنا وأركبت فوق الغر غراً مسامينا

وطابت لكَ الخضراء في العرس مربعاً

وأسست بالتقوي عليها مبانينا

والقصيدة أكثر من ذلك القدر ، وفيما ذكرت دلالة وقد نال الشاعر بها من الإحسان من الإمام والحظُّ الوافر . وفيها ندب الإمام محمد بن حيدر أغابُوتِج(') في رسالة إلى الشاه حسين بن سليمان بن [عبّاس] ملك العجم وأصحبه هدية سنية منها سيوف حسنية وخيل أعوجية وأشياء من العقيق والنفائس اليمنية، فخاض الرسول اليم إلى الشاه، فكثر بما أعطاه له الحساد والوشاة، وأرسل الإمام أيضاً بعض السادة إلى ملك الهند كذلك بهدية سنية أبان فيها عن عظم شأنه بالمملكة اليمنية، ولما ظهر صيته في الأقطار بالعطاء الواسع أعمل الركاب في الوفود إليه أهل كل قطر شامع "عن ضربت بكرمه الأمثال.

وفيها أمر بطرد نعمة الله اللاهوري إلى الهند [طار به الغراب](1) وذلك بتدبير من الحريبي عليه وأشياء من القدح في الملك نسبها إليه ولما صار بالهند سأله ملكها عن تلقّب الإمام بالثلاثة الألقاب وهل هو واحد أو ثلاثة فأحسن الاعتدار [كما وصف ومهّده في الجواب](0).

وفيها رجع ولـدا الإمام يـوسف والصـادق عن حجِّهما في عـافيـة وحبـور، وقد ذكر الأنسي ذلك في قصيدة [ثمنها أعراضاً له جليلة طلبها من فضل الإمام](<sup>()</sup> فقال:

 <sup>(</sup>١) هو من شعراء اليمن الكبار برع في الشعر الحميني (الملحون) انظر ما كتبناه عنه في كتابنا الأدب اليمني عصر خروج العثمانيين ص ٤٠٤.

<sup>(</sup>۲) في الأصل بيض لهذا الآسم وفي السحر حسين الغزل باش وما أثبتناه في الدول الإسلامية لستانلي بول ص ٥٨١.

<sup>(</sup>٣) عبارة (د) عمل «أعمل الركاب في الوفود إليه أهل كل قطر شاسع حتى ضربت بكرمه الأمثال، وفي السحر نقد لاذع لمسلك المهدي يقول: وولقد انفق جزيلاً في الخَزَعْبلات وتحمل جسيم النبعات للمحالات وأضر بنفسه بالبذل في غير موضعه ولو حفظ المال لحين انفلب الحال عليه المدل

أثر في نفعه.. (٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۵) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

وإليك قد جماء البشير بيـوسف وأخيـه من خلفا شبيــراً وشبّــرا(١)

أكرم به والصادق المفضال من

لبنين من علياك طابا عنصرا

من بعد أن قضيا مناسك حجّهم

ومنّــاً بهـا بلغــوا المنىٰ والمشعــرا

فلك الهنا بهما كيعقوب اللذي

ارتـد إذْ جاء المبشّر مبصرا

وفيها عذر الإمام الشيخ أحمد بن راجح عن الوزارة وخلص بعد السعى الشديد من حساده وجعل مكانه الحريبي .

وفي سنة ١١١٠ كان الحرب بين الإمام وأهل المشرق سجالاً فتارة له وتارة عليه في أغلب الأحوال ، وفي أثنائها مرض الإمام واستطال به المرض وضعف في ذاته حتى كاد يذهب الجسم والعرض ، حتى أرجف بموته مَنْ في قلبه مرض ، ولما ظهرت فيه العافية وخلص من شئة الألم كره الخضراء واعتراه لها ملال ، وعزم على تركها كما هي اليوم أطلال فركب على التخت إلى ملاح ، وعرس منه بالجانب الفساح وكان النائب عنه في الإصدار والإيراد وتوفي الأمور في جميع البلاد ، ولده المحسن ، وكان أكبر أولاده بعد عبد الله في السنّ ، ولبث بملاح أياماً قلائل ، وارتحل عنه إلى الجميمة ولقي الناس معه أحوال جسيمة ، لتعدّم الأماكن [وتحقّر المساكن] أثام بالعمران بها وأن تسمّى السلامة ولبث بها شهوراً وطاب له بها الإقامة وكان من قبل ذلك أمر الحريبي وولده المحسن بارتياد محلّ قرب ذمار يعمّر فيه له مدينة واقترح من تناسبها صفة على

<sup>(</sup>١) أمراء مكة في ذلك الوقت.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

القرار معينة واشترط أن تكون بها قلعة حصينة وحبُّهما علم. البدار ، ووجُّه معهم المنجم، والعُمَّار، فطافوا عدة أماكن، وأعملوا النظر في أقرب مدّة فوقع اختيارهم على أكمة المواهب ، وكانت مأويٌّ للصوص ، فعادوا إليه بعد ذلك اليوم وأخبروه بما أجمع عليه نظر القوم ، فأمر الحريبي بالعود على فوره إليها في التأسيس، وجعله مع الوزارة العظميٰ تكون بنظره العمارة فعمّرها في أسرع وقت وفي خلال بقاء الإمام بالجميمة وكان بقية المرض فيه أرجف الغوغاء أنَّه قد مات ، فوضع العمَّال أيديهم في ظلم الرَّعايا وما نظر ولد الإمام المحسن في إنصاف أهل الشكايا واشتغل عنهم بمرض أبيه ، وصرفه أهل الجعالات من الوزراء عن الانتباه على الشكاة بما بذلوا لهم من الأموال ، وكان العامل بوصاب أعظمهم جوراً وكانت ولايته ريمة جاوزوا الحدّ في ظلمهم ، فلما عظم على أهل تلك المحلّات الظلم أطبق أهل ريمة ووصاب على الخلاف، فنما خبرهم إلى الإمام فبادر بتجهيز صالح بن حبيش عليهم في القبائل وأمره بالأخذ لهم بالجراير فطوىٰ إليهم البيد، [ وعمّهم بالامتحان الشديد](١) واستأصلهم بالقتل والنهب والحريق حتى كان الواحد منهم يقطع أذن المرأة من أجل الخرص(٢) الذي فيها ولقد بِيع ذلك بصنعاء والآذان بها أو بُواقيها [ ولمَّا انقضت سورة الإمام واتسع الخرق في تلافيهم على الراقع ](") ثم أمر الإمام برفع ذلك عنهم(٤) ووضع عليهم أدبأ من المال لا يُطاق [ولا يُستطاع ] وولَّىٰ عليهم الإمام ابن عمَّ الأوَّل(٥) ، فكان باعه في الظلم أعرض منه وأطول فخلصوا من الحمام إلى الحمام ، وبعد هذا المتَّفق

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر) القرط.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (د) أمر الإمام عنهم ذلك بالارتفاع.

 <sup>(</sup>٥) في السحر ووفري عليهم أطغى وأطغم وأكثر تجاريا في الجور وأظلم وهو الصهر الثاني ابن عمر الأول، قلت يعنى بابن عمر الأول ابن حبيش السابق والله أعلم.

بوصاب وريمة خطب القاضي محمد بن صالح العلقي بصنعاء خطبة أنكر فيها فعل ابن حبيش بأهل وصاب وريمة وأن ذلك العبث بهم والمثلة من غير أمر الإمام ، وكان القاضي حسين المغربي استنابه تلك الجمعة في الخطبة ، ويقال إن ذلك عن مواطأة بينهما واتهما به فعزل القاضي المغربي عن القضاء ، وهم الإمام بضرب عنق العلقي فشفعت فيه كريمته الشريفة وأمر به إلى حصن غولي حتى اتفقت واقعة المحطوري وتلك القضايا ، فخرج من السجن بلا إخراج وصار إلى حضرة الإمام فجاد عليه بالرضي ورام توليته القضاء فاعتذر إليه في ذلك فقبل عذره وأنقذه من هذه

وفيها قوّض الإمام أطنابه من الجميمة وبرز من نشاطه على الهمة القديمة والعادة المستديمة فصار منها إلى سنبان (١) وهو منها بنحو ميل وهو واله أسجار ومنظر جميل فبات به قدر ليلتين ومع ارتحال عنه أوقح بمولاه الأمير سلمان وبعث به إلى حبس المخا مقدمة لتنحيته ، وذلك أن المحسن بن الإمام أقرف باله [ وطبع في مرآة خياله] (١) بأن صنوه يوسف استخلف الأمير سلمانا إذا نزل به الحادث الذي لا يدفع [ بالأعلام المنيفة ولا يقوم بإزائه السلطان ولا الخليفة إ (٢) أرسل عن يوسف بن المتوكّل من قصر غمدان ونصبه بمكان أبيه وأن يجهد في تقليده وصرفها عن أخيه لا لطمع ولا محبة فيه فغضب لهذا السبب على الأمير ولا أصل لهذا الكلام والتدبير [ كما قيل في الخارج ] (١) وإنما هي حاجة في نفس يعقوب قضاها بمعارج ومن سنبان صار الإمام إلى محل قرب ذمار عمّرت له به دار سمّاها صنع الله ، وبها لبث ما شاء الله ، ومنها دخل المواهب فأجتلى من ذلك

<sup>(</sup>١) مدينة بالشرق الجنوبي من مدينة ذمار بمسافة ٣٦ ك.م.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

الحصن محيًّا، وأدار السرور له به كأس حمياً، ، وكان المحسن بن المهدي (١) أحسن إلى الناس مع مرض أبيه ، وهو الـذي كان من بين أولاده يطمع فيه لأنه كان إلينهم عريكة .

## حادثة المحطوري:

وفي سنة ١١١١ نجم الخطب الذي حارت له الألباب وسح طوفان تمويهه بعذاب شقّ موقع خوفه أمن اليمن أحشاه وخفق بفارس له قلب الشاه وذلك أن سيّداً من محطور الشرف وحاشاه حفر قليباً من الشعبثة (٢) كما نسب إليه وهذا المشار إليه قاسمي (٣) النسب اسمه إبراهيم قطع أيّامه بالرواتب وعمل الأوفاق والطلاسم ، وكان أخذ ذلك عن شيخ من أهل سود يُقال له محمد بن على ، وكان من أهل المهارة في هذا الشأن فمنحه الكثير من علمه ، وأطلعه على جمل ، وربما خيّل فيه ما كان منه ، وتمّ له الأمل ويُقال أنّه دلّه على طريقة الوفق الثلاثي أو هو أدركه وبلغ من إتقانه إلى حدّ ما أحد شاركه فيه ، لكن ضعف عن ذلك السرِّ العظيم ، وانسلخ من مراعاة الشرائع وتشوّش ذهنه، واختلط فتاقت نفسه إلى تولَّى الأمور والتملُّك بسحر طلسمه على الجمهور، وذكر لى مَن كان لـه به اختصاص أن السيِّد المذكور طلب من السودي شيخه عمل الوفق الثلاثي ، الذي تصرف به ذلك التصرّف فقال له أنه إذا ضرب في ذلك الوقت لا يتم له الأمر إلّا أيَّاماً قلائل وأنَّه بعدها يقتل أو يُسجن ، وأنه لا يظفر بطائل ، وإذا صبر إلى أن تدخل الشمس بيت شرفها في سنة اثنتي عشرة امتد سلطانه في الأرض إلى أربعين سنة ، فأبيٰ عليه ، وألحُّ السيد إلحـاحاً

<sup>(</sup>١) في (د) ابن الإمام.

<sup>(</sup>٢) هي الشعوذة (معروف).

 <sup>(</sup>٣) أي من أولاد قاسم بن يوسف الداعي ابن يحيىٰ بن الحسين انظر نسب آل المحطوري في نيل
 الحسينين ص ٢٢٢ طبع (مكتبة اليمن الكبرى).

ولازمه ملازمة الغريم في النجاح فأطلعه على سرّه ، وظهر في أمره كلية الظهور وانتشر ، فلم يبنّ فيه للصّبر متّسع ، وكان معاجلته إلى ما سبقت به الإبتلاء به والتمحيص، وما وافق به وساوس الشيطان، والشيطان محريص ، وقبل للسودي إذا كان الأمر كما ذكرت ، فهلاً كان لنفسك ضرب الوفق المذكور فقال: الحصّة له أن صبر ، ولما قدر السودي معه الشرط على اقتراحه [ وعالج بمراهم التمويه من أجراحه ](١) جعل له أرصاداً على السّلاح والرصاص ، وجذب القبائل والقلوب إليه سيّما أهل المغارب باختصاص وكان أوّل ما ظهر بمحابشة الشرف ومنها سفك اللماء كما سنفصله لك وإلى تاريخ قيامه وفئنته ، أشار السيّد عبد الله بن علي الوزير بكلمته(٢):

ني رجب داع دعا إلى فساد وتلف يا بش ما قُلُمه من القبيح واقترف في فتكه بالعلما وكلّ مَنْ له شرف ووصفه قد جاء في تاريخه شرّ الشّرف

وذكر بعض من اطّلع على أمره أن هذا المخدول ، وكان تلقب بالمنصور كان يكتب الأوفاق والطلاسم ويعمل الأرصاد الذي لها الفعل الجسيم فيمحوها في ماء ويسقيها النُّيران ويأمر بذبحها ويلقي لحمها إلى طيور كثيرة فما هو إلاَّ أن تأكله الطير ، أو يطعمه الغير فتخفق له القلوب رعباً وتخرج القلوب عن دائرة الأشباح انجذاباً وقد ذكر الشعراء في أشعارهم فمنه قول الفقيه سعيد السمحي "؟:

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) انظر هذه الأبيات أيضاً في نشر العرف ١/١٤.

<sup>(</sup>٣) هو الأديب والشاعر سعيد بن صاّلح السمحي له ديوان شعر توفي سنة ١١٢٢، انظر ترجمته في نشر العرف ٢٧٣٨/، وكتابنا مصادر الفكر الإسلامي ص ٣٤٣.

يم ملّة أحمد وأطعت فيها كلّ غارٍ مفسد نسحرك باطل وعصاة موسى في يمين محمّد

روّعت إسراهيم ملّة أحمد أو ما علمت بأن سحرك باطل

وللسيِّد أحمد الآنسي مثل ذلك وأجاد فيه:

ألاً قُلْ لإبراهيم دجال «مدوم» تشابهت لما أن ضللت عن الرشد فإن يكُ سحاراً فقد لقي المهدي

وها أنا أشرح لك طرفاً من أخباره [ وما أتفق من ضلالته واغتراره ] (١) علي بن الحسن ، وكان ابنه هذا إبراهيم المُشار إليه في ابتداء أمره يتملّق علي بن الحسن ، وكان ابنه هذا إبراهيم المُشار إليه في ابتداء أمره يتملّق بتعاطي الأسماء ، وكان لا يزال ببلاد حجة يعتاش بالرقا والعزايم لأهلها ، حتى اعتقده جملة من البلاد ، ثم عدل إلى ضروب من قلب الأعيان اغتر بها من جهلة العوّام والمجاذيب فنما إلى عامل الجهة منه النمويه فحبسه أيّاماً وأطلقه ورجع إلى بلاد حجه واستمر على ذلك التّمويه وقد اضطعن على مَنْ سعى به ودل العامل عليه بالتّبيه ، ولم يزل يتردّد إلى أطراف عقد ويتكتم ، ولما دخلت سنة إحدى عشرة صار إلى أسواق الشرف وقد حقد والتمويه (١٤) بالصيام ثم بدأ بتكسير آلات الدخان المشروب المسمى التتن وقد تبعه من الغوغاء نحو خمسة عشر رجاً يصيحون بالتوحيد ، ويقولون: ويقولون على أي حال يكونون ، وكانت لهم أصوات منكرة يرتاع لها مَن سمعها على أيّ حال يكونون ، وكانت لهم أصوات منكرة يرتاع لها مَن سمعها وانهي بمجاذيبه إلى المحابشة (١٣) وبها عامل الإمام ، فدخل إليه ولم يظهر وانهي بمجاذيه إلى المحابشة (١٣) وبها عامل الإمام ، فدخل إليه ولم يظهر وانهي بمجاذيه إلى المحابشة (١٣) وبها عامل الإمام ، فدخل إليه ولم يظهر وانهي بمجاذيه إلى المحابشة (١٣) وبها عامل الإمام ، فدخل إليه ولم يظهر وانهي بمجاذيه إلى المحابشة (١٣) وبها عامل الإمام ، فدخل إليه ولم يظهر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر) النقوبة.

 <sup>(</sup>٣) المحابشة: بلدة مشهورة تقع وسط قضاء الشرفين وهي مركز القضاء تبعد عن حجة بنحو
 ٧٠ ك.م شمالاً.

من الشعبثة شيئاً في ذٰلك المقام ، وكان الشيخ حسين بن حسن المحبشي أشار على العامل بعد خروجه من مقامه بالقبض عليه والحفظ له فأجابه العامل إلى هذه النصيحة وعرف صدورها عن رأي سمين وفطرة صحيحة فأرسل بعض أصحابه إلى موضع يسمَّىٰ الريد(١) فقبضه وحبسه ، وظن أنَّه قد أطفأ عليه من التمويه قبسه ، فبقى مضيَّقاً عليه ، نحو يوم وليلة ثم بدا لذلك المأمور في إطلاقه على المخيلة فتوجُّه بعد إطلاقه إلى سوق طهننة (٢) وصادف قيام سوقها بذلك اليوم ، وقد اجتمعت القبائل لِمَا أراد الله وسبق في علمه من المحنة فلمّا دخل السوق بذلك اليوم على ذلك الشعار والأصوات المنكرة فزع الناس وداخلهم الفشل وبلغ العامِل فأرسل إليه نقيباً معه جماعة من الأبطال فلمّا وصل السوق وجد المدومي ومجاذيبه قد انحازوا إلى بعض القرى غير معوق (٦) ، فقبض ذلك النَّقيب المجاذيب ووضع في أعناقهم السَّلاسل وبلغ ذلك المدومي ، فنزل إلى النَّقيب مبادِراً ثم قتله وبعض أصحابه ، وفكّ عن مجاذيبه الأغلال وتوجّه من ساعته إلى حصن مَدْوم ، وقال: إنَّه منصور المهدي المنتظر غير مبال ، ولما شاع أمره بقتل مُن ذكرنا وذاع انجذبت إليه قلوب البدوان واعتقده الرّعاع ، فجعل يموه عليهم ويزين لهم الأقوال ويخدعهم بالمواعيد الباطلة ويمنيهم المحال ، وكان من تمويهه عليهم أن قيامه عن أمر المهدى المنتظر ، وأنه اجتمع معه في الكعبة المشرّفة وقَلَّده النظر وأنّه أخذ عليه التقدّم قبله لإزالة المفاسد، وتحذير الأمّة من الزّنا وشرب الخمر والتّنباك، وأن يجبر أهل الذَّمَّة على الإسلام، ومَن لم يسلم قتله، وادَّعي أن المهدي المنتظر جعل له أمارة في الظهور وتلك الأمارة غَدَّارة متى وصلت إليه أبرز له أمره

 <sup>(</sup>١) هما سفلي وعليا من عزلة علكمة ناحية المفتاح قضاء الشرفين وأخرى من عزلة بني عشب ناحية كحلان غفار.

<sup>(</sup>٢) لعلُّها المعروفة الأن بطهانين من عزلة المراحبة ناحية مبين بحجة.

<sup>(</sup>٣) في (د) معوقها.

المستور ثم إنه أظهر غَدَّارة صغيرة قدر ذراع ناهية (١) المنظر وادَّعي وصولها إليه من المنتظر وكان من دعواه أن هذه الغدَّارة تعرف مَن في قلبه مرض ومتى دخل عليه المتلبس بالمفاسد سلّت عليه واضطربت حتى ينهض فجازت عليه الخزعبليات على الغوغاء والعوام ، وانثالوا إليه كرجل الجراد بهذا الإيهام وبدأ بكسر آلات الـدّخان وإحراق شجره ، وذهب منه ما يساوي أموالًا جليلة على ضعفاء ومساكين ، ثم خاطب أهل الـذُّمَّة في البلاد القريبة إليه بالإسلام وسلّط عليهم المجاذيب الطّغام فقتل من أهل الذِّمَّة طائفة وتظاهر بالإسلام منهم طائفة وفرَّ فريق منهم إلى حيث النجاة وقويت فتنته مع تأثّر الإمام وضعف عامل الإمام الذي بالشرف عن الذُّبّ شمسان (٢) من أولئك الشياطين وكان في نفسه على شيخها حسين المحبشى بما أشار به أوّلًا على العامل من حبسه وجعل المدومي همَّه المسارعة بالتجهيز عليه ، وجعل الأمير على جيشه السيِّد إسماعيل بن أحمد المداني فتقدّم من في المجاذيب والبدوان، وكثير من أهل الشرف على الشيخ المذكور ، وأمر بقتله والمفاجأة له قبل الظهور ، فطرقه السيِّد المذكور في ذلك الجمّ الغفير على حين غفلة ، ولم يعرف بهم الشيخ وأهل بلده إلا بسلّ السّيوف والحملة ، ودخلوا عليه إلى بيته وباشروه بالقتل وولده معه ، واحتزُّوا رأسيهما ونهبوا ما في الدَّار أجمعه وأحرقوه ، ثم عطفوا فنهبوا ما اشتملت عليه قرية شمسان (٢٦) ، وكان فيها من الأموال والحليّ ونحوها ما لا يحصيه إنسان ، وقتل أهل الشُّرف بعضهم بعضاً ،

<sup>(</sup>١) جميلة .

 <sup>(</sup>٢) حصن من غربان في بلاد حاشد لعله المعنى هنا والافشمسان اسم لكثير من البلاد البمنية
 فحة

<sup>(</sup>٣) قرية من عزلة بني هبة ناحية المحابشة وأخرى من عزلة بني عكاب ناحية مبين بحجة ولعلمها المقصودة هنا.

وتقـاضوا بينهم بـالضُّغاثن والبغضـاء، وهذه أزَّل فتكـة من قـوم البـاغي المخذول .

وفي يوم الاثنين بهذا الشهر الذي قام فيه ، أمر بإيصال القاضي العلَّامة الحسين بن ناصر المهلَّا إليه وأن يهدم بيته وينتهب، وتطلق فيه النار إلى أن يذهب ، فصادف هذا مع هوى البعض من أهل البلاد على القاضى فتولَّىٰ السيِّد إسماعيل المداني الشقى إزهاق روحه ، ولما بلغ القاضى ما أمر به المدومي أمر بإخراج أولاده الصغار [ وحريمه ](١) إلى وادٍ يليه وبادر بالنجاة لنفسه والموت من قدّامه وورائه ، فعرف بهربه بعض مجاذيب الشرف فقطع له الطريق حتى أوثقه وأقبل المجاذيب على قتله وارتكبوا من المثلة به ما لا يرتكب الكافر واحتزُّوا رأسه وهو يتلو آية الكرسي وبادروا بإيصاله إلى المدومي الخاسر، فضمّه إلى رأس الشيخ حسين المحبشي ، وولده المتقدّم ذكرهما ، وعلّقت الثلاثة الرؤوس على شجرة ، وأمَّا محطته المتوجهة منه إلى بيت القاضى بالشجعة(٢) فوصلت إليه وانتهبت جميع ما فيه ، ثم إنه أمر بقاضي المحابشة الحسن بن إبراهيم أن يؤتيٰ به إليه ، وكان همَّه في استئصال العلماء وأمثالهم ممَّن يعوَّل عليه وأمر أيضاً بخراب بيته وانتهاب أمواله مع العزم على قتله عند إيصاله ، فلما وصل إليه السيِّد المذكور حاجِّه بالقرآن والحديث وحثَّه على التَّزوَّد من مجانبة الفعل الخبيث ، فألقىٰ في قلبه الرجوع عمّا أمر فيه من الفتك ومنع مجاذيبه من التعرُّض إلى بيوته وما أرابه الخبر وإنما قصده يؤخره إلى وقت يوهم به الغير ، حتى إذا صار أمثاله لديه ممن تطل حباله إليه فتك بالجميع ، فصار القاضي إلى قبّة حصر بالحصن المدومي وصار يلهج بالذكر لله سبحانه ، ويتلو كتابه والنَّاس نوَّم فصرف الله عنه الشرّ ، ولم يره

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) قرية من بلاد الشرف جنوبي حجة.

بعدها إلى المحشر، وهكذا السيِّد حسين بن علي بن إبراهيم جحاف، وهو من أهل حجة المخلاف كان وجه المدومي رجلًا من عيال السوق لقبه الهايم ، فكان بها منه كل فعل شنيع من انتهاك المحارم ، وتتبع مَن فيها من أولى الفضل بمزيد الاختصاص، وعاملهم بالقتل والنَّهب والإهانة وأرسل إلى الشيِّد الحسين بن على المذكور يريد الفتك به ، ولم يجد السيِّد دون الوصول إليه ملجأً لما جد في طلبه فاستوصىٰ (١) أهله وتوجه إليه ومعه ولده عبدالله فأكثرا في طريقهما تلاوة القرآن فلما وصلا إلى موضع يسمّى حود الأحقاف بالقرب من جبل عمر أتاهم من بشّرهم أن الهائم مثخن بالجراح ، وذلك أنّه عتا وتكبّر على المدومي فجهَّز عليه محطة يقودها صنوه الحسين فالتقيا بموضع يسمّىٰ العذيق خارج حُورة(٢) من جهة اليمن فكان بينهما يوم عصيب أثخن فيه الهائم بالجراح وأصيب ، فرجع السيِّد عبد الله من الموضع الذي بلغته الإشارة بالبشارة إليه وفكّ الله أسره، وقتل الهائم في بلاد عفار عن أمر المحسن بن المهدى بعد الاستظهار ، والسيِّد صلاح بن عبد الخالق الجحافي كانت بلده حجّة أمر المدومي بقتله ونهبه والطلب له إلى أين توجّه ، وكان في نفس المدُّومي عليه بسبب سعيه في حبسه الأوَّل بحجة ، وقد تقدَّمت الإشارة إليه ، وكان هذا السيد في حورة ، فلما بلغه الأمر فيه اختفى ببعض بيوت أصحابه فلم يعثر له على خبر بعد أن فحص عنه وفتش فانتهب بيوته ، وأخذ جميع ما جمع فيها منذ زمان الإمام المتوكّل ، وما زال السيِّد منه في تخفُّ حتى أوقىٰ سوءه وكفىٰ فرجع إلى مكانه واستعاد بعض المنهوب ، وتوفى السيِّد بعد هٰذه الفتنة بقليل وكذلك السيِّد حسين العوامي ، كان في نفس الهايم عليه فأرسل من حوره مَن يأتي به للقتل

<sup>(</sup>١) في (د) الما جَدّ في طلبه واستوصَى أهله،.

<sup>(</sup>٢) من ضواحي حجة الغربية.

لديه فبلغ السيِّد [ قدوم الرسول ](١) ففرّ هارباً فلما وصل الرّسل ولم يجدوه انتهبوا ما في ابيته وهدموه ، وكذلك السيد زيد السوحي ، أمر الهائم مَن يأتي به إليه من بلده وأوجب في انتهاب بيته ولما وصل إليه نوّع له العذاب وضرب المرفع على رأسه وكشفه وعزم على قتله فاتفقت القضية التي أصيب فيها الهائم في أعطاف هذا وخلّص الله القاضي المذكور، وكان الهائم هذا لمًّا وصل من قبل المدومي إلى بلاد حجة وارتكب ما ذكرنا هذه الأمور المستقبحة ، تقدّم بعد إخراب بيت السيد صلاح بن عبد الخالق الجحافي إلى حورة وقد خفقت من خوف أصحاب المدومي قلوب أهل المغارب والمشارق وكان اجتمع معه أكثر أهل البلاد لما عرفوا منه من إباحة أموال الناس فدخل الهايم إلى حوره أوان صلاة المغرب في يوم السبت آخر شهر رجب ، وكانت غلقت أبواب الدكاكين والبيوت كما هي القاعدة لهم في التحرّز عن مثل هذه الأمور ، فأقبل من مع الهائم على تكسير الأبواب بالبصن(٢) والمعاول وبعضهم أخرب الجدرات ودخل من عرضها طمعاً فيما يحاول ، وكان أهل حورة أكثرهم في الجامع لصلاة المغرب، فما شعروا إلا بالكسر للدكاكين، وضرب الأبواب بالحجارة وجاءهم ما لا قبل لهم به ، فأخذوا ما بحورة من الأموال الجليلة الهائلة المهيلة ، وبقي النَّهب فيها نحو ثلاثة أيَّام حتى لم يبقَ فيها إلَّا الأعداء والإعدام ، وقتل من البانيان نحو ثلاثة ، وعزم باقيهم بإذن الهايم وهم في غاية الفقر والرثاثة ، ولم يبقَ لهم ما يقتاتونه في الطريق ، بعد أن كان الفرد يبلغ ماله إلى الخمسين ألف قرش والستين [ على التحقيق ] (٣) وكان جملة مَن أذن لهم بالمسير نحو السَّبعين نفراً ، وفي هٰذا اليوم وجُّه

(١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٢) البصن لعلها نوع من الفؤس أو نحوها.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

المدومي محطة إلى بندر الصلبة (١) وكنان العابل بها الفقيه عبد الله بن حسين حنش ، ومعه رتبة من أهل ظليمة ، فلمًا وصل أصحاب المدومي إلى خارجها ، وتأمّلوا في مداخلها ومخارجها قاتلهم العامل فيمن لديه بالحرب ، واشتجر بينهم الطعن والضرب ، ثم كانت لأصحاب الخاسر الغلبة ، فقتلوا العامل الفقيه عبد الله ، وانتهبوا الصلبة ، وكان فيها من الأمانات لتجار الأتراك وغيرهم ما يجل ويعظم ، فانتهبوا ذلك وقتلوا من البانيان نحو خمسة وسبعين نفراً وتركوها بلقعاً قفراً .

وفي هذا اليوم كان المدومي وجّه محطّة إلى حصن الظفير، وهو حصن لا يطمع فيه بالتأثير، فوصل من وجّهه إلى وادٍ تحته يسمى العصمة، وكان صاحب الظفير طالب بن حسين وجماعة معه من أهل الهمّة قد لقيهم إلى غيل هنالك، وباشرهم بالحرب في تلك المسالك ورمي المجاذيب بالبنادق فقطعت فيهم الرصاص، وكان الناس قاطعين أنّها لا تؤثّر فيهم، ثم إن المجاذيب رمت بنفوسها على الشيخ طالب وأصحابه، فقتلوهم عن بكرة أبيهم، ولم يسلم منهم غير نفرين أخبرا أهل الظفير بالمتفق فلهل (٢) الحازم وأشفق المشفق، ولم يسع أهل الظفير غير قنح الأبواب، ولم يبالوا فدخل أصحاب المدومي إليه وما جرئ منهم غير الطفير أذعن الناس، ولم يقم أحد بعدهم في وجوه هذه الملاحدة، وبلخولهم وكانت هذه المتنقات المتقلمة والمتاخرة وقوعها في يوم الأحد في يوم واحد، وشاع بين الناس أن الرصاص لا تقطع والسلاح في أصحابه لا واحد، وعندها طاشت الأحلام، وضاعت الألباب فرضت الذّينا وكادت

<sup>(</sup>١) صلب أطنها صلبه من عزلة وناحية شرس قضاء حجة.

<sup>(</sup>٢) في (د) ذهل.

تمور، وانتصب جسر الفتنة، ولما شاعت هذه الأمور [ في الأفاق وحدا بها الحادي في الرفاق ] (١) أشفق من بحضرة الإمام المهدي عن إنهاء الخبر إليه وكان في أوائل إبلاله من مرضه، ورأى بعض أعيان المواهب [ ومن ينظر من الستر الرقيق إلى العواقب وقدر أن الإمام لا يعذر مثله عن التنبيه منى علم وقد يفضي السكوت بالدولة إلى الانعدام ووجب عليه الاجتهاد في النصح والقيام فدخل عليه وباح بالسر المكتوم إليه فلامه غاية اللوم من] (١) عدم إنهاء الخبر (١) إليه وكاد أن [ يسطوا من أجل ذلك ] (٤) بأولي النهي، ولم يقر له قرار [ وترامت همته القعساء (٥) بشرار ] وما زال يكرر اللوم على أولاده وذراريه (١) من أجل الكتمان ، وتجلد غاية التجلد ثم [ إنه انتفض انتفاض النار ] (١) وندب إلى قتاله وبذل المال الذي لا يبذله سواه [ وعقل في ذلك كل مخزان وما حواه ] (١).

وأخبرني بعض الكتّاب المصدّق في أقواله أن نفس المال المنفق في هذه الحادثة خمسة عشر لكّاً من القروش، بلغ منها كل أمل إلى سؤله هذا من غير ما أعطي من الخيل [والخول والسّياق من كل محل] (٩) وأمّا غيره فذكر لي مبلغاً أضعاف أضعاف ذلك، لا يصدّق به إلاّ من عرف الحال، وتحقق همّة ذلك الملك الفعّال القوّال، البدَّال، وجهّز مَن بحضرته أجمع، وجعل ولده المحسن أمير الأمراء وإليه المرجع، فانفصل

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (د) في عدم الإنهاء.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) في (د) ووزرائه.

<sup>(</sup>٧) سأقط من (ر).

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ر).

التجهيز عن المواهب، وفيه عدّة أمراء من الأعيان، وآل الإمام فيهم أولاده الثلاثة ، والقاسم بن الحسين الذي رجع خليفة من بعده ، ومنهم أصناه ، ومنهم يحيى بن على بن المتوكل ، ومنهم ابن أخيه إسماعيل بن الحسين وصنوه إبراهيم وغيرهم ، وكان قد تقدّم من جهة المحسن ابن الإمام عبدالله ، وإسحاق ويحيى بن على بن المتوكل ، إلى حرب الخاسر ، هذا في جنود لا تُطاق فلما كان يوم الخميس ، بلغوا إلى مكان يُقال له (جفنة) في حدود الشرف وتقدّم بعض المحطة من الأهنوم، وغيرهم إلى طرف الوادي فظهر عليهم كمين من جنود المدومي ، فقتلوهم بأصواتهم المنكرة وقتلوا قتلًا ذريعاً منهم بالحجارة والبواتس، فلما بلغ محسن بن الإمام أمير الأمراء وصل جناحهم يريد الأخذ بالنَّأر ، فوصلت مقدماته إلى محل المعركة وكانت جنود المدومي تهيأت لقتالهم في رؤوس الجبال ، واعتدّت لهم الصخور يقلبونها عليهم ، مع تضايق المجال فتمّ [ تلك المقدمات من المشاق ما يعرف ذكره ويطول فما زالت تدافع عن نفسها أشدّ دفاع ](١) حتى تمكنوا من تلك الجبال ورموا بالبنادق، ولم يكن مع أصحاب المخذول شيئاً منها [لما تقرّر عندهم من عدم التأثير بذلك الخيال إ(٢) وكان أمرهم ذلك الخاسر بعدم حمل شيء من السلاح إلَّا التوحيد ، وضمن لهم ، ألَّا يُصاب منهم أحد إلَّا مريض القلب فأطلق الجند الامامي إليهم البنادق، فكان لها في جند المدومي التَّأثير الصادق [ وبلغ الجند الامامي إلى قارية بعد أن حصل فيهم قتل كثير وضرائب لضيق المحل ](٣) ولم تزل جند الإمام تتشرّع في الجبال حتى بلغت قرية يُقال لها ضهاي بالقرب من قدوم ، فكانوا حصلوا من النصرة على

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقونين جاء في (ر) هكذا «فتم عليهم من المشاق ما لا يطلق وما زالوا يدافعون عن أنفسهم».

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

المغنم، وبلغ المدومي فسقط في يديه، وعلم أنَّه مأخوذ ممَّن أقبل إليه، فأرسل إليهم رسولًا في نحو ثلاثين من المجاذيب فرماهم أصحاب الإمام بالبنادق [ بالسهم المصيب ](١) ، فقتل كبير المجاذيب عنـدها بـرصاصـة أصابته ولو قويت قلوب الجنود الإمامية وأقدمت في هذه الحالة(٢) لقبضوا على المدومي يداً بيد ، وانطفت نار الفتنة [ التي أوقد ]<sup>(٣)</sup> ولكن باتوا في قرية ضهاي تلك الليلة ، ولمّا كان صبح الجمعة أقبلت عليهم البدوان ، الممتدّة المستطيلة وألوت بهم قبائل الشرف وغيرهم من عاهم(٤) وظاعن(٥) وأحدقوا بالقرية من جميع الأماكن ، وما زال هؤلاء البغاة عليهم في إرعاد وإبراق، ورماهم العسكر حتى نفد ما بأيديهم من الرصاص، وقتل من أصحاب الإمام قدر ستَّة أنفار ، وقتل عمَّ المدومي وغيره من الأشرار ، وكان في تلك الحال قد نزل سادات مدوم من عقالها للمواجهة والانتظام(٢) في سلك الطاعة ، فلقيهم في الطريق رسول من محطّة الإمام إلى المدومي ، في طلب الأمان فتصدّر لذلك السيد الخاسر إسماعيل المداني وأرسل إليهم بالهيكل والمسبحة للامتحان، واشترط أن العسكر الإمامي تحطُّ سلاحها حتى الجنابي ، وتسلم أرواحها ولا يدخلوا مدوم إلاّ عراة من السلاح فأجابوه إلى ما سأل واستسلموا [ لما عراهم من الفشل ] فأسر من تلك المحطة رؤوسها الرؤساء ومَن معهم ، وطلعوا إلى مَدُّوم ، فوضع في أعناقهم السلاسل والقيود، وكان من جملة الأسرى عماد الدين يحيى بن على بن المتوكِّل وضياء الدين إسماعيل بن الحسين بن المهدي ، وكان أراد المدومي الفتك بهذين الأميرين، وهدّدهم به أكثر من مرّتين، ولولا

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (د) في هذا الحال وأقدموا.

<sup>(</sup>٣) سأقط من (ر).

 <sup>(</sup>٤) عاهم: موضع من همدان ثم حجور. وهو عزلة كبيرة تتبع ناحية كشر قضاء وشحة.
 (٥) ضاعر: عزلة كبيرة من ناحية وشحة.

دفع الله عنهما وشملهما بألطافه الجميلة ، ومع هذا فوجّه المحطوري محطة لأخذ حصن عفار ، وأمرهم بأخذ(١) الحرم ، والانتهاب وإطلاق النَّار وكان في هذا الحصن رتبة قديمة من أزمنة الأئمة المتقدمين ، فلما سمعوا بتقدّم المجاذيب نحوهم فرُّوا هاربين فلحقهم المجاذيب إلى قرية الشعيب(٢) فحصل بينهم حرب كانت الغلبة فيه للمجاذيب، فقتلوا من أهل بلد عفار قتلًا وذبحاً وقتل شيخهم . ثم إن المدومي وجُّه محطَّة أخرى إلى بلاد عفار وصبرة (٢) ، وكان فيها رئيس من قبل الإمام ، فقتل المجاذيب عن آخرهم ، وبلغه أن ثم سيد من بني عيشان من قبل المدومي في قرية قيلاب(٤) ، وأنَّه صار ينهاهم عن شرب الدخان ، فأرسل مَن يأتي به إليه فلما وصل إليه ، نقع له شجر التنباق في الماء وسقاه ذلك وما زال به حتى ورد به إلى صافى المهالك ، وهذه القضية وما قبلها من المقدّمات قبل وصول عيال الإمام ، وإنما وَصَّلنا بعضها ببعض ليتسق الكلام ، ولما كان بالبلاد الحجيّة ما قدّمنا من الامتحان بالمجاذيب والاستئصال لأهلها في يوم واحد بذلك الاتفاق العجيب ، أمرهم المدومي بالتقدّم إلى ثلا والسلوك في أهلها بغير الطريقة المثلى فتقدّموا إليها بالجمع الوافي وأميرهم رجل من الشرف يُقال له الزغافي ، وكان بعض أهل المعرفة في حلّ التمويه ، جعل لأهل ثلا مكتوباً أمعن النظر فيه ، وأمرهم متى توسط المجاذيب المدينة أقدموا على بيرقهم وعمامة الزَّغافي ، فلما فعلوا ذلك ذلَّت المجاذيب، فقتل منهم أهل ثلا القتل الذريع، وأسروا منهم الأكثر والجميع ، وأرسلوا بهم إلى صنعاء مع قدوم المحسن بن

<sup>(</sup>١) في (د) هتك.

 <sup>(</sup>٢) الشعيب: قرية من عزلة بني موهب ناحية كحلان عفار من قضاء حجة. انظر التعداد جزء حجة
 ص ١١٦ إصدار الجهاز المركزى.

<sup>(</sup>٣) قرية من نفس العزلة السابقة.

<sup>(</sup>٤) عزلة من ناحية مسورة قضاء حجة.

المهدى فضربت أعناق نحو ثمانين نفرأ منهم بباب سمسرة وهب وداسته الخيل اللحم والعظام ، وكانت هذه الفعلة فيهم أوَّل فتح آذن الله بقوم هذا الطاغي، فإن أمرهم بان عظم موقعه، وشاع في الشام واليمن أن الرَّصاص والسُّلاح لا يقطع ، فيهم ولا أصل لهذا مع الأول والآخر غير الوهم ، وقد أخبرني من أثق به ممّن عرف هذا أن لا أصل لهذا التمويه من رصده على السَّلاح والرَّصاص ، والشاهد في هذا تكذيباً لمن اعتقد ما ذكرنا أن المدومي ، جَهّز محطة بذلك اليوم الذي جهّز به إلى حجَّة وعَفّار إلى مور ، يقودها رجلان ضعيفان من أهل الشرف ، فتقدّما في محطة عظيمة ، إلى مور فاستوليا عليها وعلى بلاده بالسرعة والفور ، ومنه تقدُّما إلى اللحية ، وأوَّل ما بدا فيها بإكراه البانيان على الإسلام وتوجهوا إلى بطن تهامة ، وكان العامل بها سليمان جوهر ، وصنوه من تحته بمور ، وهو بالزيدية ، فلما بلغه أسر صنوه بمور ، فارق الزيديّة إلى الضحىٰ بنيّة الهرب إلى الإمام ، فعنَّفه بعض العقلاء ، وأشار عليه بالعود إلى الزيديَّة ، فعمل بما أشار عليه ، وغزا في الليل موراً بمن انتخبهم لديه فصبحهم أصحاب المدومي بكرة ، وهم على أثر النوم وأعمل السيف والرّمي في أولئك القوم ، وقتل منهم مَن قتل ، وأسر الباقي ، ومن جملة الأسر أمير المدومي وهما من تجّار الشرق وأهل الثروة ، وإنما حكم عليهم ، فلما أسرهما العامل ، كان يجرِّدهما في حرّ الشمس عن الثياب فذاقاً من العذاب ما هـو أشدّ من نـار الغضيٰ ، ثم صادرهما بنحو أربعة آلاف قرش ، وأرسل بالأسرى إلى صنعاء فضمُّوا إلى أسرى ثلا ، وسلكوا بهم مسلك أولئك ، وكان أكثر جنده من الأهنوم ، فإنها أقبلت إليه بأجمعها ، مع عقيدتهم فيه ، فصار له منهم المجاذيب ، وكذلك جماعة من سادات بني المكدم والمدان ، وفعلوا بأمره ما لا يرضى به الرحمٰن ، مَان تحدّث بأخذ شهارة ، فتجرّد الحسن بن القاسم بن المؤيّد للذبّ عنها بتحريض الناس ورتب المدينة ، وجمع الرجال وأمرهم بالاجتماع في الجامع للتلاوة

والدعاء ، فدفع عنهم بركة القرآن العظيم.

وفي يوم الخميس رابع وعشرين شهر رجب قَدِم المدومي من أهل الأهنوم ورئيسهم ابن حضير وأمره بالمصير إلى حبور في طلاب السادة آل جَحَّاف إليه ، وإكراه مَن بها من البانيان واليهود بالإسلام ، ومن لم يمتثل لأمره قتله ، فلمّا وصل هذا الرَّسول ، وكان أوّل مَن دخل حبور من أتباعه ثمانية من المجاذيب، ففزع منهم أهل حبور وارتابوا، ورجعوا إلى الله تعالىٰ ، وكان بيـد هذا الـرسول رسـالـة من المـدومي ، تتضمّن الأمـر بالمعروف والنهي عن المنكر في الظاهر، والإرعاد والإبراق، فاستحضر السادة آل جَحَّاف وغيرهم من أهل المدينة فقرأ عليهم الرسالة ، واستَدْعيٰ منهم الجواب ، فلم يجيبوا عليه ، بل قالوا: يسعنا ما وسع علماء شهارة وصنعاء ، وأرجع أهل حبور رسول المدومي ابن حضير إليه فارتحل عنهم بمجاذيبه إلى الأهنوم ، وكتب إلى المدومي بعدم انخراط أهل حبور ، فما كان أسرع أن وجُّه إليهم المحاط وأمَّر عليهم السيِّد يحييٰ بن محمد الضَّاعني ، وكان فيما مضى يتلبِّس بالـدِّين ، ولمَّا وصل هذا الجيش صحبته إلى بني محمد من بلاد حجور ، كتب إلى السيِّد محمد بن إسماعيل الجحافي يصل إليه في اللّيل على وجه مستور وكان قد علم أهل حبور بوصول هذا السيِّد إليهم فخافوا العواقب فأجمع رأيهم في توجيه السيِّد على بن عبد الله الجحافي والسيد على بن عبد الله بن صلاح إلى المدومي ، في الاستعطاف في دخول الضَّاعني إلى حبور ، وبها المساكين آل جحاف ، فكان منهما غير ما أملوا ورجح محمد بن إسماعيل إجابة الضَّاعني في الوصول إليه وقدَّرَ أن يدفع عن أهل حبور ، حين يقدِّم عليه فصار إليه بالليل فطرقه عند صلاة الفجر بقرية المصلَّىٰ (١) على أمر يهول ، فوجد القرية قد غصّت بمَن فيها من ألفاف الناس والقبائل، وقد انضمُّوا

<sup>(</sup>١) المصلى: قرية حية من عزلة خميس حجور ناحية ظليمة حبور قضاء شهارة.

إليه طمعاً في نهب حبور ، فدخل الجامع ، فوجد الضَّاعني فيه في زي مجنون فلمّا أذن الفجر تَقدُّم السيد للصَّلاة قبل السلام عليه وهو لا يدري ما يكون ، ثم دخل إليه ببيت شمسان ، فتعارفا وكان للسيِّد محمد علية يدرأ بها في ذلك الحال ألوفاً فأطلعه ، على أمر المدومي في إيصاله وإيصال السّيّد زيد بن على بن جُحّاف إليه أسيرين وفي قطع رأس الشيخ حسين بن عبد الله النصيري ، ورأس الشيخ هادي وأمرا عاماً يتضمُّن انتهاب حبور ، وقتل جميع مَن فيها من صغير وكبير ، فاستوحش السيد محمد من هذا الأمر الفاجر(١) وأخذ يلوم على الضَّاعني ويراجعه والضَّاعني يعتذر إليه في الظاهر ، فأخذ عليه السيد محمد في الكتاب إلى المدومي ، من أجل أهل حبور ، وإن المنسوب إليهم من عدم طاعته بلسان الفجور ، وتولَّىٰ عنه الكتاب السيد محمد وفيه من الوعظ له والزجر، ما وقع بـه بعض دفع ، ثم إن الضَّاعني أخذ على السيد محمد النَّفوذ إلى حضرة المَدُومي مع السيدين المتقدّم ذكرهما من آل جحاف فتوجُّه السيد محمد إليه كأنَّما يُساق إلى الموت ، ولما وصلوا إلى حضرة المدومي وجدوه بتلك الليلة لا يدحل إليه أحد ، وأراد مجاذيبه الفتك بالسادة ، فدفع الله عنهم بسرّ القرآن من كيده ومكره ، وفي صباح ذلك اليوم أذن لهم بالدّخول إليه فوجدوه مموّهاً ساحراً ولم يقفوا لديه غير ساعة ، وهو مطرف لا يكلُّمهم من شدَّة الحياء منهم ، ولما أمِنوا شرَّه أستأذنوه في العَوْد إلى بلادهم حبور، وتأنيس أهلها، وسعوا في نقض ما أمر به الضّاعني، فوضع لهم به خطَّة غير معتني ، وكان الضَّاعني لما انفصلوا عنه إلى المدومي تقدّم في ذلك اليوم إلى حبور بجيش أجشّ بين يديه ، ولم يحصل منهم تنكيد على أحد غير انتهاب بيت السيد الحسن بن على بن الحسين جحاف لإشتهاره بالمال الذي لا يحدّ ، ثم تعقبهم دخول ابن

<sup>(</sup>١) في (ر) الأمور.

خطيب المدومي على بن أحمد إسماعيل ، ففعل من الجرأة والجهالة ما لأ يحتمله التمثيل، وكان والده من أهل المال الجزيل، وله من المدومي مكانة يرفع بها ، ولمّا أضمحلت سورة المدومي ذهب مشرداً في البلاد ، وكان ولده هذا ساحراً هو والضَّاعني بعد عوده من السُّودة ، وحصل بينهما التفاوت بسبب المأخوذ من بيت جحاف من الذِّخائر والنفائس، وقال كل واحد منهما هو الحقيق بذلك ، وكانت الغلبة لعليّ بن أحمد المدومي ، فقبض الكثير وأرسل للمدومي البعض ، على أنّه خمس بزعمه ، وتوجّه الضَّاعني بعد ذلك الاستفتاح إلى صنعاء ، وأرض اليمن ، فكانت طريقه خمر ، وما إليه ، ومعه ، أكثر مَن دخل بهم حبور ، ولمّا وصل بهم إلى قرية السنتين ، وكان أهلها أضمروا له الغدر والعيب ففرّقوا أصحابـه في القرىٰ بالخطاط ، وتركوا الضَّاعني بقريتهم ، وكانوا تشاوروا بينهم بأن أهل كل قرية يفتك بمن لديه من المجاذيب ، فكان الأمر كذلك ، في أقل من وقفة الخطيب ، ونهب جميع ما أجلبوا به من الثياب والسلاح ، وأسروا مَن أسروا بعد القتل والإثخان بالجراح ، وأقدم أهل السنتين على الضَّاعني بالضرب وأصابه جراحات ، ولبث بعدها أيَّاماً قلائل ومات ، وخسر الدُّنيا والآخرة ، وأمَّا الأسرىٰ من أصحابه فضبطهم القبائل وقدموا بهم إلى المحسن بن المهدي ، فصادف القدوم بهم عند وصوله إلى باب صنعاء بنيّة التقدّم على المدومي الخاسر، فبعثوا بهم على الفور إلى حضرة الإمام ففرِّقهم في الحبوس فلبثوا بها شهوراً وأطلقهم ، وعذرهم لَمَّا علم أن المدومي غلبهم ، وأمَّا أهل حبور ، فتفرّقوا بعد دخولها في الهجر ، ولم يبق إلاً إسراهيم بن الحسن بن المتوكل ، فإنه لما لم يتمكّن من الخروج عنها صبر نعم وقد كان محسن بن المهدى قدّم مقدمة لقتال المدومي عَمَّه عبد الله بن المهدي أحمد، وعبد الله صالح إلى عَفَّار، ومعهما من الرؤساء والعسكر كل ليث كرّار ، فتقدّم الجميع من عفّار إلى حدود الشرف، ودخلوا إلى واد يسمَّىٰ حوصان، ولما بلغ المدومي

تقدمهم نكّف عليهم القبائل والبدوان ، وتقدّم لهم بهم إلى ذلك الوادي ، وجعل البعض منهم في رؤوس الجبال ، ولما توغل الجند الامامي بذلك المحل ألوى بهم جمع الخاسر من الخلف والقبل ، وسلَّ فيهم سيفه وقتل الأكثر من العسكر، ولم ينج غير عبدالله بن المهدي صنو الإمام وعبد الله بن صالح فرًّا هاربين على خيلهم وغنم أصحاب المدومي غنائم كثيرة ، وكانت هذه القضية مما ضُرب به المثل وهمُّ المحسن بن الإمام ومَن لديه بالرَّجوع ، وقد كان مخيمهم في (صبرة) في بلاد عفار فثبتهم الله على الصُّبر والقرار ، وما زال الإمام يتابع الغارات والأموال [ بعـد ولده المحسن ](١) ما لا يخطر بالبال ، ولما استقرّ محسن بن المهدي بصبرة ، ما زال يستجلب القلوب ببذل الأموال ، حتى رجع الناس ، وصلحت الأحوال ، وقَدِم صالح بن حبيش في ستمائة نفر من بكيل والقطوف الحاشدي بمثلهم ، وإليهم طوائف متعددة من سائر القبائل ، وأمرهم المحسن بن المهدي بقصد المخذول المَدْومي إلى عقر داره ، فلما كان يوم العيد غرّة شوّال أرسل المدومي إلى قرية المُحْطور(٢) رتبة نافعة يحفظون حريمه لما أحسّ بانقلاب الأحوال ، وجعل معهم لواء النَّصر ، الذي ذكر أنَّه نزل له من السماء، وأنَّه يحفَّه ألف مَلَك فالتقت الرَّتبة وعسكر الإمام واقتتلوا قتالًا شديداً ، أطاشت له الأحلام وأعطىٰ الله النَّصر العسكر الإمامي ، فقتلوا أولئك الطّغام ، ولم يبق منهم غير نفرين فقط وتوغل العسكر الإمامي في الإقدام ودخلوا قرية المخذول فأخربوها وهدموا مسجده الذي بناه وأحرقوا أخشابه، وأخربوا داره وأسروا والمده وصنوه وغيرهم من السادة بعد القتل منهم والصَّدم، ولما كان اليوم الثالث طلعت

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) المحطور هي القرية المنسوب إليها المحطوري المذكور: وهي على مسافة أربعة أيام شمالًا من صنعاء إلى الغرب من بلاد الشرف قضاء حجة.

العساكر إلى جبل المفتاح(١) وهو جبل منيع قلّ ما يطمع أن يتّصل به الكفاح فنصرهم الله تعالىٰ واستولوا عليه ، وفي اليوم الرابع جبل الوعيلة(٢) وقرية الضعيف وما قرب منهما إليه وأيقن أهل الشرف بالهلاك وهربوا بالنساء والأطفال وكان المدومي بقرية الوجيه (٦) ، وعنده عصابة من أنصاره فصار يموه عليهم بعدم الغلب وقد أيقن أنَّه مغلوب في حصاره ، ولم تزل الجنود الإمامية تأخذ مواطنه على التدريج ولما لم يبق إلّا قـرية الـوجيه الذي هو بها وهي حصنه لا يطمع في غلبها وقد جمع بها من أهل الشرف النساء والأطفال ما ضاق به الفضا وذلك لاعتقادهم فيه أن يردّ عليهم ببركته على دعواهم صرف القضا، فلمَّا كان يوم الخميس ثاني عشر شهر شوَّال حملت أجناد الإمام على هذه القرية من كل جانب ، وقد لاحت طلائع الإقبال ولما عرف المدومي أنّه مأخوذ في ذلك الحال خرج من بين أصحابه على خفيه وقد أعدُّ رجال ، ولولا تغافل عنه صالح حبيش بشمول الاعتقاد لما خلص ، وكان عند المدومي نفر من أهل الشَّام يسمُّون عيال الناعفة ممّن اجتذبهم بتَمويهه ، فصاروا به إلى الشام وتطلّع إلى إجابته من أهلها الطغام ، فأرسل على بن أحمد بن الإمام القاسم من صعدة من يوهم الشيخ الذي آوي المدومي إليه بأنَّه يواليه ويطرح التكليف له حال يقدم به عليه ، فاغتر هو وإيّاه من الوعد هذا بالسّراب وبادر بالقدوم به غير مرتاب ، فلمّا صار إليه ووقف للخطاب بين يديه ، سأله على بن أحمد عمّا سفك من الدّماء إلى أيّ شيء في ذلك المنتهىٰ وما المبيح للمثلة بأهل الذمّة وما دليله على إكراههم للإسلام ، وما الحامل على انتهاب أموال الناس وقتلهم على تلك الصفات وتحريق التنباق الذي هلكت به أموال اليتاميٰ والضّعفاء مع كسر الآلات ، وظن علي بن أحمد أنّه يدلي

(١) هو الآن ناحية وعزلة من قضاء الشرفين بالشمال من حجة.

<sup>(</sup>٢) جبل يطل على حجة من الشرق.

<sup>(</sup>٣) قرية من عزلة شمرين ناحية القفل قضاء الشرفين.

معذر يخلُّصه فما زاد على إحالة الجواب على الغدَّارة ، وقال لا يبرىء شراب التنباق والبانيان وأهمل الشطارة ، فقال له: ما استحللت بهذه الأسباب لا يحل فجعل يشير إليه بالتوبة والرجوع إلى الشرع الشريف وتقليده فيما كان من الحوبة فأصر على أن كل ما صدر باحتياره وإن ذلك عن أمر المهدي المنتظر ، فعلم على بن أحمد أنه إذا خلص من يديه أثار بالشام على المسلمين ما تداركه يصعب عليه ، فطلب القضاة بصعدة(١) بعد أن كبُّله بالحديد وأمرهم أن يعذلوه ويراجعوه فيما صدر منه زيادة في التأكيد فلم يصغ منههم إلى مقال وأصرُّ واستكبر على ذلك الحال فحينئذ حكموا بإباحة دمه ، وهو غير مكترث فأمر به مع قدوم الحجاج إلى صعدة فذبح ببابها قد امهم عند استهلالهم هلال ذي القعدة وألقي جسده بالميدان ، واحتاط بتسليم ديَّته إلى أهله لما صحّ لـه منه الجنان(٢) ، وأرسل بغد ارته والإعلام بقتله إلى المواهب وأنّه أسند إلى نفسه في قتله حدًا لأنه كان داعياً في ذلك الجانب وشكر النَّاس لعليّ بن أحمد بقتله هذه اليد الطولى لأنه لو فلت من يده فعل بأهل الشام أضعاف ما فعل بأهل المغارب، وأمَّا الأجناد الإمامية التي طردته من الشرف، فلا زال اللاحق بهم حتى ملئت بهم الأوساط منه والأطراف ، فانتهب الجند جميع ما فيه واستبيحت النساء وقتلت الأطفال ، ثم انتقل المحسن بن الإمام أمير الأمراء وأصناه وبعض الأجناد من عفار إلى حبور ، وكان دخولهم إليه في يوم الجمعة ثاني وعشرين شهر شوّال ، في أتمّ سرور وحبور ولقد أحصيٰ مَن دخل منهم إليه فأناف على ثلاثين ألفاً فأوَّل ما أخرب بها المدائر(٣)

<sup>(</sup>١) قلت: أين هذا الوالي العاقل من فعل الإمام المهدي صاحب المواهب وإقدامه في أعماله السريعة، وهو على الرغم من شناعة جرم المحطوري لم يشأ إصدار الإعدام على المذكور إلاً بعد سماع قول الشرع الشريف.

<sup>(</sup>٢) الجنان: هو الجنون في دارجة أهل صنعاء.

<sup>(</sup>٣) قرية من عزلة خميس المواسط ناحية حبور قضاء شهارة.

لمناصرتهم المدومي وتتبع بيوت مّن أجرم بالخراب، وما زالت منه الأوامر على المفسدين ولبث في حبور قدر سبع عشرة ليلة وبادر الارتحال إلى أبيه قبل يعرض له فيه من الرأي بالتَّقدُّم مما لا يجد إلى دفعه حيلة وولَّىٰ على حبور ، القاسم بن الحسين الذي صار خليفة من بعد وكان ، المحسن بن الإمام لما استقر بحبور ووضع الأداب، واستأصل شأفة مَن بقي بتلك البلاد من المفسدين وقتل رجالاً وأمسك رجالاً وأرسل بالعصاة في الحديد إلى أبيه أرسالًا ، ولما استراح الناس بمقتل ذلك الخاسر ، وكان ورد كتاب على بن أحمد إلى الإمام معلوماً باللَّقب، ومشعراً بأنَّه قتله بالانتماء إلى نفسه كما وجب ، فأمر الإمام إسحاق العبدي بقراءته بحضرته على الناس، وظن الإمام أنه يوارب من ترجمة الكتاب باسمه، كما يفعله الوزراء الأكياس، فجرىٰ في قراءته على ما خطِّ في الكتــاب، فغضب المهدي عليه وأمر بالنفي له إلى الهند ، وعلَّل أن مثل هذه الأمور تفسد الجند ، وفي أعطاف فتنة المدومي ثار في بلاد جبع(١) ونمرة(٢) شيخه محمد بن علي السودي وادّعيٰ أنّه وكيل لعبد الله وعبد الله ابن عمّهم من الصالحين أولى الأيدي ولما ظهر المذكور وناصره أهل تلك الجهات فاعزُّوا إليه بذلك التمويه والشبهات، ولبَّس عليهم أشد من المدومي بأعاجيب التمويه وهؤلاء السويديُّون فيهم السَّحَرَّة والفَّجَرَّة ، وكان العامل على حُفاش حينئذ القاسم بن الحسين بن الحسن ، ومحلَّه منها بالقرب من محلِّ هذا المموِّه فجمع عسكر البلاد وتقدِّم عليه ، وحصل بينهما حرب أصيب به القاسم وتوجهت الهزيمة إليه ، ثم لم تزل عمّال الإمام الذي بالقرب منه تحثّ إليه الغارات، وهو يغلبهم بتوليجه لهم في مفازات، وذلك أن الموضع الذي هو فيه في جبل عال ، والاتصال به فيه من

<sup>(</sup>١) جُبّع: عزلة من خبت المحويت قضاء المحويت.

<sup>(</sup>٢) نمرة: عزلة من خبت المحويث كسابقتها.

المحال ومع ذلك فهو بين أشجار ولا مجال فيها للرجال فضلًا عن الخيل ثم إن هذا الساحر فعل حيلة لأصحاب الدولة بأن قطع من الأشجار موضعاً تدخل الأجناد الإمامية إليه وما حوله ، والأشجار ملتفّة عليه فدخل الجند إلى هذا الموضع ، ولم يكن لهم خبرة في البلاد ، وقد جعل عسكره كميناً بين الأشجار ، فلما صارت الأجناد في ذلك الموضع ثارت عليهم الكماثن من قبله ، فنالوا من أصحاب الدولة كل منال بالقتل والأسر والسلب ، وضايقوهم أشد ضيق مع وعر المسالك بالحرب لاختبارهم بالبلاد فجهّز عليه المحسن بن المهدي ومن شبام وكوكبان وأميرهم إسحاق بن المهدي أحمد والسيد محمد القطابري وابن خليل وغيرهم من الأعيان ، فغروا إلى أطراف البلاد وقتلوا من أهلها قتلًا ذريعاً بمثله لم يسمع ، وانتهبوا من البقر والغنم ما ضاق به الفضا، وكانت العاقبة للأجناد الإمامية، وكان هـذا القائم المذكور من تلبيسه وتدليسه أنّه لا يظهر [ في النهار ](١) ولا يعرف أين قراره ومستقرّه إلّا خواصّه ، وإذا وصل إليه قاصد ومعه نذر لا يمكن يتَفق به إلاّ في الليل وعند الاتفاق به يخاطبه بكلام عامي لا يحمد ويغلظ ألفاظه ، ولا يطيل الكلام ، ومن جملة ما لبس به العوَّام أنَّه أعدُّ جملة فوانيس وأودعها مَن يركن عليه من أصحابه ومعهم الفتائل والكبريت فإذا كان الليل وقد فرِّقهم في الجبال بين كل واحد [ والآخر ](٢) مسافة بعيدة فيسرج الأوّل فانوسه ساعة ثم يطفيه ، ويسرج الثاني ثم يفعل كفعل الأول إلى أن ينتهي إلى الآخر وهم جمّ عديد وكل واحد من هؤلاء يعلن صوته بالتوحيد، فمَن رأى ذلك ظن أنه رجل واحد وفانوس لا غير، ويعتقـد العامة أنّه من أهل الخطوة لقطعه الأمد البعيد أسرع من الطير ، فتوجهت لحربه الأجناد كما ذكرنا والمتولِّي للأمر إسحاق بن المهدي وكان لابن

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (د).

حبيش وقومه أثر في الجمالة ، فتلاشى أمر الساحر ، وتفرق جمعه وانتهب الجند الإمامي (جُبع) مع (نمره) وانطفت نار التّمويه بالمرة ، وهرب السودي من تحت السيف إلى حيث لا يعرف وصلحت المغارب جميعها بعد الشرف ، ولما انقضت هذه القضايا وصلحت الأمور ، تخوف المحسن بن المهدي أمير الأمراء وأصناه أن لا يدعهم الإمام إلى البوعة وشاموا من شاهد الحال أن يعيدها عليهم إلى الشام ، جنعة ، وكان أصابهم التعب في هذه الأمور وملوا ، ولا طاقة لهم مع ذلك بالشام ، وقد تتفاتح الأمرو ويطول بهم المقام ، فكان أخذ جبع ونمرة وهرب ساحرهما لهم من الفرجة فبادر بالارتحال ، قبل بادر الرأي إلى أبيه بعد أن قرر بكل محلً من العمال ما يكفيه .

وفيها توفي الشيخ الأدبب إبراهيم بن أحمد اليافعي(١) الريدي لا الشافعي ، الصنعاني المولد والدار وكان من الشعراء الكبار ، وكان منحوفاً عن الإمام أيام بقائه بالخضراء ، فاضطرة الحال إلى الوفادة عليه والإدلاء بمعوفة آيام الغراس إليه وحين وفد على الإمام أنشد بين يديه ، قصيدة الرَّصاص ، واتفق مع وفوده بذلك الأعراس ، وما كان فيه من نفائس الأنفاس عمل للإمام مثال عفريت من القطن ذهب بأسوال وعزم على الهجرة من أجل ذلك ، العلامة السماوي في ذلك الحال فأقبل الإمام عند تمام عمله ينظر جليه من الطاق وشخص الناس برؤوسهم تعجباً عليه فقبض اليافعي المذكور عند ذلك على لحيته إنكاراً ، وقال: ما هكذا فعل كسرى ودارا(١) ، واستشعر الإمام من الناس الإنكار ، فأصر الإمام بنهب

 <sup>(</sup>١) هو من أكابر أدباء عصره انظر ترجمته في (نشر العرف ج ١/٥ ومصادر الفكر الإسلامي
 ص ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) داراً: أحد ملوك الفرس حكمه من سنة ٤٥٥ إلى سنة ٤٨٥ ق.م، خلف قمبيز وله أخبار يطول ذكرها، انظر الموسوعة العربية ٧٧٣/١.

ذلك العفريت ، وقال: ما أمرت به على جهة الاعتذار ، وكان أمر بإدخال اليافعي إليه في الحال ، وسأله السبب في قبض لحيته فقال: أنت إمام لا يحسن به هذه الحركات ولا يسوغ في المنصب الشريف التهويلات والدعابة ، فلا يُلتفت بعدها إلى مثلها ، فكاد يسطو به من الغيض عليه وتدارك الأمر فأقبل إليه وأجزل له في النوال ، وشعر المذكور بأيدي الناس كثير ، وأمّا السماوي المذكور فأمر الإمام باللطف في إرجاعه وإن ذلك المفريت ، لم يكن عن أمره فرجع القاضي بزوال العلّة وعذره في تلك الحلة .

وفي سنة ١١١٢ رجع المحسن بن الإمام إلى أبيه ومعه الجيش الذي كان فيه ، وكانت دسائس الكيد [ والمين ] (١) جازت عليه عند أبيه بسعي الفقيه محسن بن علي الحبيشي لوزارته بالعامين [ وصادف تألّب الحسّاد وهوى كان عليه في الفؤاد ] (٢) فعنّفه والده في الوصول وإنفاق جميع المحصول .

وفيها رجع القاسم بن الحسين بن المهدي أحمد من خمر إلى حبور ، بعد أن أصلح [ من ذلك الوجه ] (٢) جميع الأمور ، ولما استقر بحبور لم يقتصر على النظر في أمورها بل مد يده إلى أطراف معمورها فثقلت على علي بن أحمد صاحب صعدة بها ولايته لأنه لم يقتصر على تلك الجهات ، وتخوف من جهته فساد الشام واستمالتهم عنه بما عرف له من المدهاء والإقدام ، فتوجّه علي بن أحمد بكل ذاته إليه فَحرر إلى الإمام كتاباً أثنى فيه على القاسم بن الحسين ، وأنّه المرجو في الآل للأمر الأعظم ، وذكر للإمام أن الأولى بي وبك موالاة هذا الهمّام ، فإنه الأصلح متى

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

ومنك بحياطة الإسلام فهلم إلى بيعته واطرح إليه أمر الإمامة ، ولم يكن لعلي بن أحمد قصداً بما وصف به العَلَم بل قصده رفعه من حبور لعلمه أن الإمام غيور ، وبعث بالكتاب بواسطة السيد المحرابي وكان السيد المذكور بعد واقعة المجاذب والياً على الشرف والتدبير من علي بن أحمد بالكتاب إلى الإمام على الجميع لأنه لا يأمن على بلاده منهما فأشار بعض الكملاء على المحرابي بعدم إرسال الكتاب إلى الإمام ، وأخبره أن ما يكون بعد وصول الكتاب إلى الإمام إلا عزلهما فلم يعمل السيد بالنصيحة وقاطع أن درجته عند الإمام أعلا من درجة القاسم بن الحسين فوجّه بالكتاب إلى الإمام فلما وقعت عين الإمام على الجواب ركض جواد توهمه فيهما وأوجس خيفة فعزلهما في الحال وطلبهما إليه وتمّت المكبدة لعلى بن أحمد بهما .

وفيها كانت وفاة الحسين بن عبد القادر بحدة (١) وكان أطلقه الإمام عن قصر صنعاء قبل حادثة المدومي بمدة فصار إلى دياره بشبام كوكبان بساحل الحمام إذا تعنّت على البان ويرضع من ثدي الخمول اللّبان ، فلما نجمت حادثة المدومي لاحت لشرف الدين بن صلاح القاسم فيه فرصة الكيد وكان بينهما عداوة لا يعرفها [عمر ولا زيد](٢) فدس إلى الإمام أنّها لا تؤمن مع هذه المتفقة ثورته فأمر الإمام أولاده عند مصيرهم إلى شبام بتخييره بين السكون بحدة أو الرجوع إلى قصر سام ولا سبيل إلى بقائه بدياره وهو في أحد الأمرين على اختياره ، فلمّا وصل أولاد الإمام إلى شبام عند تقدمهم لفتال المحطوري ألزم بالمسير من ساعته وهو عليل لا يتمكن من القيام فاختار السكون بحدة ، فلم يلبث أن وافاه بها حمامه وانصرمت بها أيامه ، فحمل منها على الأعناق لأنه أوصي أن يُدفن مع أبيه وأمه وكان لا يباري

<sup>(</sup>١) حدّة: هي ضاحية صنعاء الجنوبية.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

في الكمال ولا يُقاس به غيره من إخوته ، وله ديوان شعر(١) أكثره جيّد فمن شعره مجيبًا به على السّيّد محمد بن الحسين الحمزي الكوكباني(٢) قوله:

رو مجيب به على السيد معدد بن العسين العاري الموبدي سوب ووافق تبرك النبصب فيه تشبيعي ومنذ ودّعوني فارق المقبل جسسمه فيله وقلبي له من مدرج بيين أضلعي اليس عجيباً أن جسسمي موثق أسير وقالبي سائر مَع مَوْدعي أواعجب من هذا صلاتي أتمها وأحجب من هذا صلاتي أتمها وأحكم باب القصر تشميل موضعي رعى الله مَن قد ودّعونا وصانهم

إلى الغرب بدر الدين قدمة رَحْمله كذا البدر لم يبرح بغرب ومطلع

فتى فتن الألباب حسن بيانه

وارى عملى أهمل السبلاغة أجمع]

وقال مخاطِباً ليوسف بن المتوكل على الله وهما معاً بسجن صنعاء وكمان حذراً من أوهمام الإمام وكمان يوسف بن المتوكل بمدا من طاقته والحسين بن عبد القادر مطلاً من طاقته فبادر التأخّر خوفاً لا ينم بهما النَّمام فقال:

إذا ما الشمس قابلني سناها كسرت بسرعة منها جفوني

<sup>(</sup>١) انظر مخطوطاته في كتابنا مصادر الفكر الإسلامي ص ٣٣٨ وفيه ترجمة المذكور.

<sup>(</sup>٢) هو الأديب النَّاثر له ديوان شعر ووفاته في نفس السنة المذكورة، انظر مصادر الفكر ص ٣٣٨.

ولم يك ذاك عن ملل ولكن خشيت من النضيا()على عبوني

وله في مليح قاعد على حجر:

وشادن قناعبد ينومناً عنلى حنجر ونبور غيرّته النغيراء يستنعبر فنصرت أنشيد من وجيدٍ ومن كنلف (منا أطنب العيش لوأن النفتي حجير»

[ وقد تقدّم له ذكر في تضمين في أثناء هذا الكتاب والمكرّر أحلى ، وله وقد شرى فتاة من نخاس بُقال له أبو بكر وكان أوهمه أنها بكر بالمكر فانكشف خلاف ما ذكر فقال الحسين بن عبد القادر رحمه الله:

شرينا من أبي بكر فتاة ودلس أنها بكر بمكر وكم من حيلة جازت علينا وليست من أبي بكر ببكره](٢)

وفيها أشفق الإمام وتحنّن وأطلق عمد (٢) وابن عمّ أبيد (٤) القاسم بن المؤيّد والحسين بن الحسن بن القاسم وجاد عليهما بالرّضا وتناسىٰ تلك المتفقات وأغضىٰ والزمهما سكون صنعاء اليمن ولغير عمّه بخروج الرّوضة أيّام الخريف لم يأذن ولم يخرج القاسم عن بابها حتى توفي وكفاه مؤن دهره بعد الإطلاق وقبله والسعيد من كفىٰ .

 <sup>(</sup>١) تورية في ضياء الدين وهو لقب يطلق على كل من اسمه يوسف وإسماعيل وغيره.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن الحسن (من الهامش).

<sup>(</sup>٤) القاسم بن المؤيد (من الهامش) وسيأتي.

وفيها نفى الإمام نعمة الله اللاهوري إلى الهند وكان الحريبي القادح زند المكربة فيما زعموا المورى وأخبرت داره بتعز العدنية ورجع بعد إلى اليمن ثم حج وهاجر حتى توفى بالمدينة.

وفي سنة ١١١٣ وجُّه الإمام مولاة النقيب سلمان والحسن بن صلاح ، وصالح بن حبيش والقاضى أحمد بن عبد الحقّ ، إلى على بن أحمد بصعدة للخوض معه في الموالاة على أن يجعل له قسطاً وافراً من المخا يساق إليه ويقطعه جبل صبر في التَّكاليف التي عليه ، فلما صاروا إليه وتلا عليه جميع ما أودعهم الإمام [ وسح برعبان سمعه من قولهم الوسمي والولي ](١) ناط بعاتق بن حبيش تلك الجمايل ، وأقرأه مما جاء به ومن عنده تهطال وابل ، وشرط ما يعلم عدم الوفاء به من الإمام ، وسوّع ابن حبيش ما جاء به من المال ، وزاده ضعفاً من عنده ، وقال له قد تركت وساطة زيد وعمرو [ وخالد ٢٠٢٠) وجعلت بيدك على انفرادك زمام الطريف والتالد، وحكمتك في هذه الأمور، فإن تمّت [ هذه الشروط فأنت الوكيل عنى وإذا ما تمّت ](١) عاهدتني أنّك منّى ، فتعهده على ذلك ، وكان الحسين ولده أنكر منه ما فعل ، وسعى بجهده في تخريب العمل ، فقال له والده طب نفساً فكل هذا لا يتم ولا يفيد ، إنما أردت أن أجعل بين اليمن والشام سوراً من حديد ، يعني أن ابن حبيش إذا لم يفِ له الإمام ، بما توسّط فيه قلب له ظهر المجن ، ومضى إلى بكيل على تأبّيه ، وكان في عهد ابن حبيش أن الإمام إذا تعلّل وجاء من جهته الخلل ، أنّه يحاربه سنة وسنة يصالحه ، وتارة يشغله بنهب الأطراف ، وانفصل عنه ابن حبيش، ولما بلغ حضرة الإمام وأنهىٰ المقال لم تعجبه الشروط، فقابله

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

الفقيه محسن الوزير بالتعنيف وقال مثلك يقطع على الإمام بهذه الشروط با سخيف ، وكان أهل صافية المحار بحجه وهي إقطاع يوسف بن الإمام وافقوا ابن حبيش بالطريق فلاذوا به في إنهاء شكايتهم الجور من عاملهم أو إبلاغهم المقام فأنهى شكايتهم إلى الإمام حال دخل عليه فحقدها عليه يوسف بن الإمام ولما كلمه بالشروط ، قال مثلك من يقول هذا الكلام ، ثم أخذ عمّته من فوقه ورجم بها إلى خارج الصيوان ، ولم ينكر عليه الإمام وفي ذلك لابن حبيش غاية الهوان وانفصل الموقف والخوض بحاله غير مختوم وكان العَيْن لعلي بن أحمد بالمواهب يخبره وينهي إليه المخبر ، وكل مكتوم من الأسرار فبعث البريد بالواقع ، فلما أنهى الخبر إليه ألقى عصا تخوفه واستراح ، وكتب إلى ابن حبيش يهوّل رجم عمامته وانقبض الإمام من ابن حبيش وأظهر الغضب وألزمه السكون بأرضه وتم لعلي بن أحمد من الحيلة ما أراد .

وفيها وفد الأيلجي(١) رسول سلطان العجم الشاه حسين بن سليمان بن شاه عبّاس إلى حضرة الإمام وموجب وصوله ، الضربة التي وصلت إليهم وفيها اسم المهدي المنتظر ، فإنها طارت في الخافقين واستصحب منها محمد حيدر آغا لما دخل إليهم بالهدية التي مالات بأرضهم كل عين وأرسل الشاه رسوله هذا على أصلهم ليكشف له عن الحقيقة وينظر في العلامات المعتبرة عندهم بفطنته ، فقدّم المواهب في أبّهة عظيمة تدل على مملكتهم الجسيمة وكان صحبته من القزل باش(٢) فريق ومن الأبواق ما غيرهم بحملة لا يطيق من شاهدهم ، استدل بهم على قوة سلطانهم

(١) الأيلجي أو الألجي أو الأولاق: هو الرسول الذي ينقل الرسائل واللفظة أعجمية.

<sup>(</sup>٣) القزل بآش: كلمة تركية تعني الرؤوس الخُمُر نسّبة إلى الفَيّعات الحمراء التي كانوا يلبسونها ويطلقها العثمانيون على حبس الصفويين «المنجد في الأدب ٤١٤» (ولطف السعر هامش ص ١٣٠).

ورفاهية عيشهم والخصب بأوطانهم ، وكان الإمام أمر بتزيين المدائن عند تعريجهم عليها وألزم العمّال على طريقهم بإكرامهم في كل محلة دخلوا إليه أنزلهم بالجناب المخصب واختصهم بمزيد القرب ونوع لهم في القرى وأمر من يتلقّاهم عند دخولهم المواهب بالأعلام من أجل قيام الإمام لكتاب الشاه الوارد به عليه فغضب الإمام لذلك أشد غضب ، وكاد يسطو به من التغيّظ والتهب ، فاحتال الأريب بأن جعل الكتاب تحت مصحف أهدوه للإمام وأمَّ به إليه فكان منه كما هي قاعدته المحتف القيام ، وبعد استقرار الألجي بدار نزل بها قرب الإمام أحضر وكان كتاب الشاه قد طرزه بالحرير ، ووشًاه ، ثم إن الإمام أضفهم منيفة كبيرة وأمر بها أن تكون في الحظيرة ، وعقد مجلساً حفّ بالأعيان وحضره من عظماء المملكة كلّ من له شأن وقامت الشعراء فيه بالتّهاني فمن ذلك من عظماء المملكة كلّ من له شأن وقامت الشعراء فيه بالتّهاني فمن ذلك من عظماء المملكة كلّ من له شأن وقامت الشعراء فيه بالتّهاني فمن ذلك قول الأنسى أحمد بن أحمد من قصيدة مزج فيها الملح بالثناء وهي:

نعم هـذه نعم وذا السفـح نعمـان

ليهن كليم الشوق حسن وإحسان

سقىٰ الله أيّاماً تقضّت لنا به

وللهدو أوطار تسقسضي وأوطان

وهنئت من ملك العسراق هديسة

بمسطورها شخص التشيع عنوان

بك اليمن الميمون دانت لــه الـدنــا

وتاه على أقصى العراقين غمدان

فهذي قرل باش الذين نماهم

من الفرس في أبنا المماليك إيـوان

تقاذف أمواج البحار بجيشها

وطاف عليها للطوائف طوفان

كأنّ السهام الفارسيّة راشها

بأهدابه من بابل الطرف نعسان

كأن سيوف الهند نيران راهب

وكل قبيل ساجد الرأس رهبان

كأنّ مسيح السيف عند قيامه

له سجدت هام العدى وهي أوثان

وكم فارس من فارس جماء قاصداً

لسابقة في حلبة السبق ميدان

[ وربّ وزيـر عن شـه شـاه قـد أتىٰ

إليك وكم للشاه تخدم فرزان]

وربٌّ حكيم فيلسوف كأنّما

جليسك جالينوس فيه ولقمان

لقد أصبحت منك المواهب كعية

يطوف بها عرب وعجم ويسونان

ومن عجب في أشهــر الحــجّ حجّهــا

فللحج قد جاءت رجال وركبان

ولـولاك لم يـأت المـواهـب طـالب

ولا خماف سلطان الخملافمة سلطان

وتسركسك لبس التساج زهسداً وعنقسة

إذا افتخمرا بالتماج كسرى وخماقمان

وما زانت البىدر الثمريَّما بتماجهما

ولكن به ترداد نوراً وتردان

وانت الذي توجت بالمجد لا بما

تتوجّه من قبل دارا وساسان

عليك من الفضل العميم عمامة

تخرّ لها من آل خاقان تيجان

وعن يسوم بسدر همذه النسوبسة التي

أهاجت به الهيجا من الفرس فـرسـان

ففي ضربها للضَّـرب والطعن في الـوغَا

ضروب كتقطيــع العروض وميــزان مــزامــيــر داود تــؤب عــنــدهــا

جبال المذاكي لا ثمام وثهلان

ولله كـم أظـهـرت لله نـعـمـة

وهل كتمها إلا جحود وكفران

فــلا زلت مشكـوراً ولا زلت شــاكــراً لــك الـدين والــدُنيـا مكــان وإمكـان

وما زمن المهدي إلاّ مسرّة

وفضل وإفضال ويمن وإسمان وقابل بالإكرام شيعة جدّه

علي وهم للحقّ حزب وأعلوان وَمَنْ كأبي السبطين حاز مضاخراً

بها شهدت عند التّفاخر أقران

وإن جلي النصح فيه لواضح

وفي آية التبليغ للنص إتقان

به شرفت من بعد أهل بيته

وشيعتمه أهمل البيت للبيت أركمان

ولما كمل الإنشاد ألبسه الإمام الخلع النفيسة وأعطاه فرساً له الوجيه

فريسة وراطن الألجي أحد مماليكه فذهب ، وجاء للآنسي بخلعة كسروية فنظر إليها الأنسي شزراً وقال أنا عند الملك الميمون والإمام الذي تشخص إليه العيون أقلب الطرف بين الخيل والخول ، لا أقنع بالدّون ولا حاجة لي بهديتكم بل أنتم بهديتكم تفرحون .

وأخبرني سيدي الحسين بن علي بن المتوكل رحمه الله تعالى: أن المهدي ذكر له في مجرد خطاب أنه لم يجز الآنسي بما اشتهر من هذه الأسباب لإجادته القول ولا أن هناك في شعره غاية الطول، وإنما أجزته لأني توقعت أنه يجعل لي تاجاً كالأعاجم، فلما صرفه عني بتلك البيوت علمت تمسكه بأذيال الأدب وعرفان المقاصد ومجانبة الفعل الممقوت، ولبث الألجي رسول سلطان العجم ومن في صحبته في حضرة الإمام نحو أربعة أشهر، وقوبلت هديته من المكافات بجمهور ولو وفد هذا الوفد إلى غير هذا الملك العظيم لبان صفر عذا الإقليم، وبالغ المذكور في ديوان الحسن بن علي بن جابر الهبل(١٠)، أحد من يذهب إلى مذهب الجارودية من الزيدية وأصحبه الإمام نسخة منه كامل العناية إلى الشاه في جملة الهدية، وبعد هذا قوضت خيامهم للرحيل ومن المحذ ركبوا بحر حُقان إلى

وفيها خطب الإمام إلى صالح الرصاص كريمتهم ، فلما حصل الإسعاف ولم يبق غير الزَّفاف ، وقد نفحهم بكل جليل وساق إليهم من الأموال على التمجيل ، وحين طلب زفّها إليه ، منع إخوتها زفافها [وتالبت معهم على ذلك أخلافها آ<sup>(۲)</sup> ويُقال إن أحمد بن هادي العلفي ، وكان الرسول إليهم أشار عليهم بالتمنّع من إهدائها لشيء في نفسه كان من الإمام ، ولما عرف الإمام تمنّعهم ، كاد يخرج عن إهابه تميّزاً من الغيظ ،

 <sup>(</sup>١) هو شاعر اليمن الكبير وفاته سنة ١٠٧٩ انظر كتابنا مصادر الفكر الإسلامي ص ٣٣٤.

فاستعد لحربهم بتلك الهمة ، وكان تمنّعهم عليه من أعظم الملمّة ورأى الإمام أن ردّهم إليه بعد القبول طعناً في السيرة وتمنّعهم قادحة في المجد عسيرة (١) فجهّز عليهم عماد الدِّين يحيى بن علي بن المتوكّل من جهه بيحان ، وقابله إسماعيل بن الحسين بن المهدي من جهة أخرى بذلك المكان ، فما أجدى شيئاً ذلك الجمع ، فاردفهم بالقاسم بن الحسين بن المهدي ، فتقدّم إليهم في جيش أجش ، من الرجل والخيل فخيّم عليهم الما بالانضمام إليه وتقدّم من الكبيرة توغلاً بيني أرض ، فحصل التمنّع منهم وكتب إلى الإمام يؤاذنه في قالهم ، ولما عظم أمره وهالهم ونالهم من سطوته ما نالهم وافى إلى مغيّمه [أعيانهم ] (١) ونزل على حكمة سطوته ما درجع إلى الإمام بعد ذلك بالفايق .

وفي هذه السنة أطلق الإمام الضياء يوسف بن المتوكل من السَّجن وفكَّ أسره بعد الزمان الطويل ، وألزمه السَكون بصنعاء وأقطعه بعض بلاد سنحان ، وما زال يتّصل منه الإحسان .

وفي سنة ١١١٤ قيم القاسم بن الحسين بن المهدي بالفائق العروس وصلحت المشرق بما كان له فيها من السطوة وارتفع عنهم البؤس، وظفر الإمام ببأسه (٢) بعد اليأس بالأماني [ وقيلت من أجل ذلك التهاني وقال له: الفتح الربّاني: هو أوّل وهي المحل الثاني ] (٤) وصنع الإمام أعراساً عظيمة (٥)، ودارت في لهذا المقام كؤوس النظام، فمنه قول الحسين بن على بن المتوكّل على الله إسماعيل شعراً:

<sup>(</sup>١) في (ر) وقداحا في مجده.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (د) بزيادة «وأوسع الناس من التكرّم والإحسان».

ملك في الحسن أم ملك أنت أم شمس لها فلك أم غزال صاده شرك شرك قد مدّه ملك ملك دانت له العرب

يا أمير الحسن ته فلقد نات حظاً لم ينله أحد أنت ظبي قد سباه أسد عد في ذا الدهور رأس معد سيد الدُّنيا ولا عجب

ساجع الأفلاك فيك سجع ووميض الـوصل منـك لمع يه دلالاً في الـمالاح ودع كل ربّات الـججال بـدع فلقد أربي لك النشب

بمليك في الملوك على نصّه في المكرمات جلي قد غدا في العالمين وليّ جدّه المختار ثم عليّ نسب ما مثله نسب

فالبسي زهر الرياض ردا ثم تيهي وافخري أبدا بمليك لا يرى أحدا مثله في مفخر وندا لا بهاب المال إذا يهب

ملك تعنو الأسود له بالوغى طبعاً له وله وإذا ما شئت تسأله عن علوم الحرب فهوله رأى صدق ما به كذب

واقرئي في مدحه سوراً والشممي من نعله ألسراً واجتني من جوده شمرا ثمر يحبو العلا غرراً ثمراً للسريجتلب

[ أنت بدر لاح جنع غلس قد محا جنع اللّجا وطمس وذرا روض السمبا وغرس بعدما اغتاض اللّجا وعبس وبدا في وجهه الغضب ]<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

ما ألـذ القرب بعـد بعـاد وأحيـلا النّـوم بعـد سهـاد وألـذ السّلم بعد جـلاد وكـذا إسعـاد أهـل سعـاد بينا أن ترفع الحجب

آه لولا ساقك القدر وسعىٰ في وصلك الظفر أسعرت حرباً لها شرر شرر كالقصر مستعر وبنو أرض لها حطب

وتهن الوصل والعرسا فلقد مات الحسود أسا وتلاعن غيره عبسا وعلى بحر الهموم رسا ملك ريانه قضه(١)

عرس بالنَّصر صار جدير وغدا للفضل أيِّ نصير ولوجه البشر أيِّ بشير وباخبار السرور خبير وهي أخبار لها طرب

حق لي أن انضم الشهبا وأريسك المدرّ مخشلبا(٢) درّ مدحي للكريم أبا خير مَن أعطا ومَن وهبا نجاً ما مثلها نجب

ضمر تمشي على مهل مشل مشي الشارب الثمل بل ومعطي البيض والأسل ومنيل الحليّ والحلل فوق هيفا زانها شنب<sup>(7)</sup>

شرف الرّصاص أيّ شرف أدنها في المكرمات غرف وانتهى عن غيّه ووقف بعد أن قد كان مات أسف من ذنوب ما لها سبب

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>Y) المخشلب: هو قطع الزجاج المتكسّر وقبل الخزف. وهذا الشطر مأخوذ من قول المتنبي: وودرً لفظ يربك الذرّ مخشلها.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

وفي هذه السنة قصد قحطان بن معوضة بن عفيف إلى عدن والعامل بها السيّد مجاهد من أهل حجرية اليمن فدخلها عنوة وقتل العامل على المدفع واستباح أهلها وما فيها ، ولمّا بلغ الإمام بعث الجيوش كالغمام ، وأمّر صنوه المحسن بن المهدي عليهم ، فما كان يوم سادس إلاّ والمحسن بلحج ، وما حصلت الأجناد إلاّ والبغاة ببلاهم فأصلح المحسن بها الفاسد ، وما على العبدلي فقتل بجنايات تكرّرت منه ، وما برح المحسن باقياً في عدن إلى أن انفتح الصّوب الذي برجله من قديم ، فأفضى به إلى المنيّة فقبر بعدن رحمه الله تعالى .

وفي هذه السنة أرسل سليم باشا جدًّه وكان من أهل الكمال والنجدة أحمد الآغا صنوه إلى حضرة المواهب، فقدم في أبّهة عظيمة ومعه من الأسلحة والخيل على جهة الهدية، فلما وصل أكرمه الإمام، ورفع له الجناب وأعطى الهبات المتنوعة، وقولب بالرمع في الميدان وأجازه الإمام الجناب مرضعاً بالجواهر مما أهداه إليه الشاه بقصد التفاخر، وبعد تمام إضافته وقبول هديته، طلب من الإمام الإذن بالرجوع إلى أخيه فأنعم له الإمام بالإذن في السير وأعطاه من الدَّخائر ما لم يعط الغير واشتاق الآغا إلى التعريج بصنعاء المدينة، والنظر منها إلى كل زينة ودرة ثمينة، فأسعد له الإمام إلى ما طلب، وكتب الإمام إلى ابن أخيه يوسف بن الحسين عامله عليها بإكرامه، فأمر أهل الأسواق بصنعاء بالتَّزيين للحوانيت، ولما بلغ إليها أضافه يوسف بن الحسين بن المهدي ببيته إضافة سنية وعقد مجلساً أظهر فيه الأبهة الملوكية، ولما دارت كؤوس الحديث والطيب والتفكّه في الخطاب بكل عجيب، وكان حضر المجلس أعيان المدينة، ومن يحسن الخطاب مع الأغراب في يوم الزينة، فأنشد السيّد عبد الله بن الوزير في ذلك المقام، والعيون إليه ناظرة قصيدة بليغة وهي هذه:

شرفتمونا يا بني يافث ولله هذا المقدم الأشرف

سما به التخت الذي يوصف ولان منها لكم المعطف أكابر يزهو بها الموقف من تحف الملك بما أتحفوا أن جناها ودنا المقطف يرمي لديها التاج والمطرف أعلاه من هيبته وفرفوا وناتم كلما يهسرف مصراً وهذا ملكها يهوسف بعد سلام عرفه يعرف

صفىٰ لكم مصر القديم الذي وانعطفت عن غيسركم جدّه فاوقفتنا من ذراكم على فصادفوا حضرة مهدينا فصادفوا من سوحه جنّه إمام تاجه بسرد على شرُفتم صنعاً وأحسنتم صنعاء في القطر اليماني غلت من مبلغ الباشا في جدّة

وهي طويلة جداً ولما قضى الآغا وطره بصنعاء وطاف بركنها اليماني وسعى جاءت طريقه على عمران فقابله بها الأمير عماد الدين يحيى بن علي بن المتوكّل بالإكرام ثم نفذ إلى اللحية ومنها ركب التيار وأخبر بعض الأعراب أن الباشا بمصر اتهم صاحب جدة بالميل إلى صاحب اليمن وطلبه إليه عازماً على قتله ، فصار إليه فلما كلّمه بما اتهمه هنالك ، قال صاحب جدة: إن يكن للكلام ثم مجال تكلّمت وإن كان لك شهوة في قتلي أمنت وسلّمت قال هات مقالك ، فرمى إليه بخنجر الذي أعطاه الهبدي أخاه ، وقال من يعطي مثل هذا جائزة طراد الميدان حقيق أن تهابوه وتتقوه فإني لم أوجه أخي إليه عن محبّة بل والله مخافة أن يصرف وعجائبه فإني مع كرمه وبذله وهمّته السامية أتخوف جانبه ولا تؤمن مصائبه الملاد المصرية والشامية فأنا أداجيه وأظهر له المودة وأراسله ، فنظر في الملاد المصرية والشامية فأنا أداجيه وأظهر له المودة وأراسله ، فنظر في

وفيها جهّز الإمام ولديه إبراهيم وعبد الرحمن لحرب المشرق وجهّز

معهما عسكراً من الأتراك وأهل العرفان بمواضع العراك فانتهى التقدّم بهم إلى محل يُقال له الصدر(١) وخيّموا فيه بتلك الأبّهة فجاءهم ما لا قبل لهم به من الأقوام ، وأحاطت المشرق بهم إحاطة المعشوق بقلب المستهام ، فكان بينهم الجميع معارك وقتال وطاح من القتلى من الجانبين ما لا تحيط به الأوصاف ، وثبتت أقدام وزالت أقدام ، ولما حمي الوطيس واستظهرت أهل المشرق الأباليس كثر القتل في الركن الأمامي وأدّى إلى الرجوع والوطيس حامي فدخل بعضهم إلى قعطبة ، وبها القاسم بن الحسين ابن الإمام المهدي فلبثوا ما شاء الله بجواره وارتحلوا عنه إلى الأمام وطاح ذلك المركز العجيب وتمّ الكلام.

وفيها وفاة شيخ العلوم الدقيقة السالك بطريق المجاز إلى الحقيقة الحسن بن الحسين (٢) بن الإمام المنصور بالله القاسم بن محمّد ، وكان من العلوم والعرفان بالمحل الأسد ، ويذهب إلى التصوف وتؤخذ عنه طرائقة من غير تخوف ، وله شعر في طريقة ابن سينا وله في المنطق أراجيز ، وشعر على اصطلاحهم وجيز ، ولم يأتِ الزمان بعده فيما علمت بنظيره ، وكان أشيل إلى الخمول ، لم يتطلع للظهور كغيره ورضي من دهره بالكفاف ، وكان يؤخذ عنه العلم بداره مع كمال التواضع والاعتراف ، ومات قطيعاً (٣) وخلف أطياناً ، وجنساً ونوعاً .

وفيها وفاة الشيخ محمد بن حسين بن سليمان المرهبي (٤) الشاعر المشهور والأصولي الجدلي وكانت وفاته بجهة مور من أعمال اللَّحية وكان قصده الحج إلى بيت الله الحرام فحالت دون ذلك المنية [وكان المذكور

<sup>(</sup>١) قرية عامرة من أعمال السواديّة في الشمال الشرقي منها.

 <sup>(</sup>۲) هو من أفاضل علماء عصره له حاشية على شرح التهذيب في المنطق طبعت أخيراً. انظر مصادر الفكر ص

<sup>(</sup>٣) أي لم يعقب.

<sup>(</sup>٤) هو المعروف بابي فاضل انظر ما كتبناه عنه في (الأدب اليمني ص ٤٩٥ - ٥٠١).

مصحباً لجمال الدِّين علي بن المتوكّل فقابله الزمان بعد وفاة مخدومه برجهه الكالح] وكان المهدي يرميه بالنفاق ولا يقابل به قبول على الإطلاق.

وفي سنة ١١١٥ كانت وفاة شرف الدِّين الحسين بن المتوكل بشهارة بعد أَن عَضُه الزمان بناب بعد تلك الإمارة فسبحان مَنْ الكون بأمره القائم الذي لا يزول ملكه الدائم.

وفيها ولي صنعاء شرف الدين القاسم وأطلق له فيها الأوامر والنواهي فكان استعماله على الناس من أشد الدواهي فإنه لمّا ألقيٰ عصاه بربعها سار في الناس بالعسف وسامهم الخسف ورمىٰ أعيانها بالفواقر وكان لناقة العدل قدارها(۱) العاقر ، والسَّبب أنه اختدع الوزير الفقيه محسن الحبيشي فيما قيل بأن طلسم له على الإمام وكان في التنجيم والشعبذة المشار إليه بالأحكام فلقي الناس منه عرق القربة (۱) ، ورجعوا إلى الله في الابتهال والتضرع إليه بدعاء أبي حربة وصادف مع ولايته الأزمة التي طار مارجها لعرف التفاته إلى العدل أيسر سير وبفرط الفقيه محسن الوزير حنث لعرف التفاته إلى العدل أيسر سير وبفرط الفقيه محسن الوزير حنث ويقصد الموافقة في أهل صنعاء ، كان فيه العبث فقطع بها قنطرة أيامه بالمحجاز وشغل نفسه بالبطالة والألغاز و] (۱) كان يزعم معرفة ما يجري به الفلك ومن يعمَّر طويلاً ومَن يهلك [ولو أفاد له التنجيم ما جمعت يداه ما حمعت يداه ما حمعت يداه ما حمعت يداه ما

<sup>(</sup>١) هو قدار بن سالف عاقر ناقة صالح.

 <sup>(</sup>٢) كناية عن الشدة والمنجهور والمشقة يقال لقيت من فلان عَرق القربة. لأن القربة إذا عرقت خبث ربحها أو لأن القربة ما لها عرق مكانه تجشم محالاً.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

وفيها [ذكا جاحم الأزمة التي سَعّرت النار وذهبت بالأموال والأعمار كاد يعدم الطعام فيها بالكليّة وبلغت قيمة القدح مبلغاً عمّت به البليّة. وقد ظهر في العام قبلها من النّيازك المشؤومة وغارت المياه (١٠) المستديمة وأصيب الناس بداء الأكل الكثير واشتلّت بهم شهوة الطعام ، وما سَلِمَ فيها الغني ولا الفقير ، واستهلكت الذخائر [وجاءت من القوارع بالأنباء] (١٠) وهلك فيها عالم لا يُحصىٰ وكاد الحمام يفضي بهم إلى الاستقصاء.

وفيها وفاة القاضي حسين المغربي (٣) وكان من أوعية العِلم وكتابه شرح بلوغ المرام ، وتوفي بالروضة زاهدها الجربي وغيرهم جماً غفيراً مِنَ الأعيان ، وخلت البوادي عدّة قرى من السكّان ، [وعم بها جميع الأقطار] (٤) وتواتر بالعدين بأن أكل بعضهم لبعض ، ووجد عدّة موتى مصرعين على وجه الأرض ، وعلى الجملة إنها إيقاظ للغافل وزيادة دلالة على أنه القابض الباسط ، الكافي الكافيل ، واستمر الحال على ذلك إلى السنة التي جاءت بعدها ، وهي منها ألطف وبآخرها جاءت دلائل الخيرات.

وممّن مات بصنعاء من العلماء الفقيه علي بن يحيى البرطي (٥)، وكان من حسنات الدُّنيا ، ويذهب إلى التَّشيّم مع عدم الغلو.

<sup>(</sup>١) في (د) الأمواه.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) هو من علماء اليمن الكبار، ولد يصنعاء سنة ١٠٤٨ وكنايه في شرح بلوغ العرام يسمى والبدر التمام، من أوسع شروح هذا الكتاب ومنه عدة مخطوطات وقد اختصره العلامة محمد بن إسماعيل الأمير في كتابه الدائع الصبّيت المسمى بسبل السلام، انظر ترجمته في البدر الطالع ١٣٠/١، ونشر العرف ١٣٠/١، وكتابنا مصادر الفكر الإسلامي ص ٥٥».

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٥) من أفاضل العلماء وقد أفرده بالترجمة تلميذه العلامة على بن عبد الله الوزير في كتابه نشر العبير
 منه مخطوطة. انظرها في كتابنا ومصادر الفكر، ص ٤٤٧.

وفيها كانت وفاة يوسف بن علي بن هادي(١) وكان الإمام أمر بقتله لسبب اقتضىٰ ذلك واجتمع له الناس، وهكذا مَن لم يضع الأمور من البناء على أساس، فتوقّف السيّد علي بن الحسين الشامي في إيجاب ذلك عليه، وراجع فيه الإمام فعفا عنه، ولم يلتفت بعدها إليه.

وفيها مات بزيلع أحمد بن أحمد الآنسي (٢) الشَّاعر المشهور ويُقال إن الحريبي جنىٰ عليه ما جنىٰ ، وأخبر كثيراً أن الفأر أكل شفاته وآذانه ، ووجد بعد يوم وليلة ميتاً على الحال مكانه ، والله أعلم بالحقيق في الطرفين ، ولكن أطبق الناس على هذا من غير مين .

وفي سنة ١١١٦ فيها تهوّنت الشدّة بعض التهوّن وقلّل حِرْبَاؤها<sup>٢٦)</sup> في التلهّن.

وفيها جهّز الإمام ولده المحسن وجميع الأعيان ببابه لحرب صالح بن حبيش ، بعد انتهابه حبور ، وكان ابن حبيش وصل جناح الغريبي في المعصيان ، ووجهوا بعبد الله بن أحمد بن المتوكّل داعياً ، ولم تقف بكيل عند حدّ ، وفارقهم الغريبي بداعيه إنكاراً بزعمهما ، لما اتفق ، فساق الإمام مع ولده كل أمير ، وأمرهم بمناجزة ابن حبيش من غير تقصير ، وبنل الأموال كعادته ، ولم تحصل الأمور على إرادته ، فلما بلغ ابن الإمام إلى جهة ابن حبيش ، وحالفت القبائل ابن حبيش على حرب الدولة ، وتحقق المحسن بن الإمام منهم الإقدام والصولة ، فصالح ابن حبيش على عرب الدولة ، وكان على أنه يخرب أعلا بيته ، واللواء الإمامي يخفق عليه بين العوالم ، وكان

 <sup>(</sup>١) هو أحد الشعراء والأدباء الكبار له ديوان مخطوط بعنوان محاسن يوسف. وانظر ما كتبناه عنه في الأدب اليمنى ص ٥١٧ .

 <sup>(</sup>۲) شاعر عظيم وتصليح اجتماعي كبير توسعنا في ذكره في كتابنا الأدب اليمني ص ٥٠٣ ـ ٢٤ و وله
 ثلاثة دواوين مخطوطة.

 <sup>(</sup>٣) الحرباء: دوية نحو العظاية تتلون بتلون الشمس.

هذا غاية ما بلغ مجهوده وعجزت عن أخذ ابن حبيش بيد الإقسار جنوده ، وكان ابن حبيش لكان من الامتناع(١) لا تحوم حوله الأفكار [ولا يمكن الوصول إليه بيد الأقسار](٢) فلمّا حصل بداره الخراب وتمّ الأمر ، وكان المحسن بن الإمام مَن تخوّف والده على أحرّ من الجمر ، ثمّ إن الإمام لم يرض (١) بهذا الإصلاح(٣) وقال لا يتم الأمر بغير الصفاح ولاحت الفرصة لأعداء المحسن فألَّبوا عليه وقرّروا(٤) في خاطر الإمام أنَّه ما صالح ابن حبيش إلاَّ وقد انتميٰ إليه ويذلوا لبعض مَنْ كان معه المال، فأنهيٰ إلى الإمام أن ولده طلب منه البيعة له في هٰذه الحال ، واجتهد الفقيه محسن في لهذه الأمور ، وألَّب عليه مَن معه الجمهور ، فلم يبقَ عند الإمام شكَّ في التصديق ، ولم يلتفت إلى الاستثبات والتحقيق ، فطلبه إليه وأمر شرف الدِّين القاسم عامل صنعاء بالقبض عليه ، وقبض معه جماعة من الأعيان وفرَّقهم في الحبوس، وكان شرف الدِّين القاسم للفقيه الوزير عيبة نصح وقمطر أسرار ، فأنفذ له إرادته واقتحم الأخطار ، ثم إن المحسن بن الإمام ، صار من قصر صنعاء إلى أبيه فحبسه بذمار ، ومات والقيد في رجله بسعاية الأشرار ، وممّن حبس شرف الدين الحسين بن على وصنوه يحييٰ بن على حفيديّ الإمام المتوكّل على الله ، بقصر صنعاء وكان الأمر فيهم إلى زبيد فانبرت والدتهما الشريفة فاطمة شقيقة الإمام من الروضة وبها عليهما الإشفاق الشديد ، وأمرت تنصب لها خيمة بباب ستران(°) ، وقالت: تعزم مع ولديها ، فخاف شرف الدِّين عاقبة الأمور لعلمه بمكانتها من أخيها ، فأظهر لها بقاءهما في صنعاء أيَّاماً قلائل حتى يراجع الإمام ،

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر) الاتفاق.

ر) ي ري (٤) في (ر) ووضعوا.

<sup>(</sup>٥) هُو الباب الذي يتصل بقصر صنعاء من جهة الشرق وقد دثر الآن.

وكتب إلى الفقيه محسن في شأنهما وسأله الاهتمام ، لما يعلم أنها إذا وصلت إلى انقيه حلَّت به وبصاحبه المصائب التي لا يؤخذ في تلافيها ، واجتهد شرف الدين في التفريج عليهما خوف المهالك وأخبرني الحسين بن علي أنهما لما صارا في الحسن وحصل الإياس معهما ، وضاقت النفس مع ما رأى من المتفق مع الناس ، وتفرقهم إلى السجون بغير قياس ، قال: فنظمت أبياتاً أتوسل بها وأقسم أنه وافي به الإطلاق عقيبها وهي:

يا أنحا الهم للفرج من إله السما فرج ودع القوم يسرحوا في دوي وفي هَزَج كلما قرقوا لهم اعتوج وسل الله غارة تذهب الهم والحرج فهو المبدي المعيد وبه قامت الحجج وله الأمر كله فدع الخوض واللجج

وممن حبس بسعي الفقيه محسن القاضي أحمد بن ناصر بن عبد الحقّ، وكان خطيباً مع المحسن بن الإمام بتلك الخطرة، فأمر به إلى صيرة وبقي بها حتى مات غريباً ومثله عبد الله بن محمّد بن أحمد بن القاسم وغيرهم من الرؤساء العظام.

وفيها هلك بالقتل سعد بن زيد بن محسن العامِل على مكّة المشرّفة ببندق أصابه وذلك أن سلطان الرّوم جهّز عليه لما انتهب هدية الإمام ويُقال إن المدبّر عليه صاحب اليمن ، لأسباب لو أخذنا في شرحها لطال الكلام ، وتولّى المذكور مكّة مدّة طويلة من الزمان وقد تقدّم ذكره في أثناء هذا الكتاب ، وقد أرّخ قتل سعد وقيام سعيد بعض أدباء مكّة في بيتٍ واحد فقال:

فاز بالجنّة سعد قام بالملك سعيد

وفي سنة ١١١٧ كان الإمام جهّز السيِّد حسين بن صلاح القطابري بعد قضية حبور ، وكان الباعث لخروج القبائل إليها ، وما تمّ من الحوادث عليها ، أن الإمام أمر بطردهم عن بابه ، وأبعدهم غاية الإبعاد عن جنابه ، وأمر بغسل الأماكن التي كانوا فيها ، وأمر بشيوخهم ففرّقوا في الحبوس(١) ، وصاح على بعضهم بالهدر ، وكان عبد الله بن أحمد بن المتوكّل بحضرة الحريبي في المخا ، قذف به الاحتياج إلى تياره ، وأنزله الزمان على ما يشاء من اختياره ، وكان بالحريبي عجرفة ، لا يفرّق بين الدنى والشريف، وما خطر بباله الإنصاف ولا رفع التكليف. فاحترق مزاج عبدالله المذكور أنَّفَة ، وأوجعه ما لاقيٰ من عجرفة الحريبي والترَّفع ، ومع ذلك فنسب إليه عدم النزاهة فحطٌّ من قدره ، وكان أحد الأسباب في اطّراحه ونفوره عن حضرته وجماحه، فصار إلى حاشد وصادف منهم كامناً على الدُّولة بما نالهم قبل من عدم الإنصاف ومال إليه الأكثر ، وصادف أيضاً هوى من ابن حبيش ، فلبِّي معهم نداه ولما اجتمع رأيهم على الفساد كان منهم ما قدّمناه من نهب حبور وتلك المتّفقات التي ما كانت تخطر بتامور(١) ، وكان ذلك أوّل حادث من أمرهم الشنيع والسنّة القبيحة التي صارت لهم ديدناً ، من النُّهب والترويع ، فإن أهل حبور خرجوا منها فقراء وقتلوا رجالها وما عفوا عن النساء ، وأخذوا ما بها من طارف وتالد ، ورجع محمد العريبي ، الذي هو أصل الفتنة ، لما نال النهب كثيراً من الناس فلزم بيته وما خرج بعدها لمراس ، وفارقهم غضباً للمتَّفق عبد الله بن أحمد بن المتوكِّل ، فراح إلى مكَّة ، فلما جَهَّز الإمام القطابري في تدارك هذه الأمور كان أشدّ إشكالًا على الدولة وأظهر الفجور والخروج عن الطاعة فإنّه لما صار إلى حبور وحجّه وكان أعطاه الإمام أموالًا جمَّة يَسْتعين بها على ملاقاة العدو فطمع في الأمر لنفسه وإعطاء

<sup>(</sup>١) في (د) بزيادة: وأفضى ببعضهم التيار القاموس.

القبائل المال ، فلمّا عرف الإمام منه الخروج عن الطاعة وجّه ولده إبراهيم في أثره إلى ثلا فلمّا صار إليها ما زال يسوس القطابري حتى نقنع بالإياب من الغنيمة ، وقد كان وجُّه الإمام الناصر بن الحسين بن الحسن في جريدة اختارها وعصابة قدر انتصارها ، فجاءت طريقه على تهامة واستمرّ مسيره إلى محابشة الشرف مع تجويز السُّلامة فمالت عليه القبائل ميلة واحدة ، وحصل الصلح بينه وبين القوم على الإقامة بدار الإمارة بعض يوم واستسلم جميع مَنْ كان معه ، وخرج عنها أضعف ناصراً وأقلُّ عدداً ، وكان ابن حبيش قصد إبراهيم بن الإمام للحرب، وانتهىٰ في مجاله إلى بيت علمان(١) وإبراهيم باقياً في ثلا ، وكان قد قدِمَ للقاء ابن حبيش عصابة نافعة ، فلزموا له بمضيق هناك واحتربوهم وإيَّاه ، فكانت الغلبة لـالأجناد المهدوية ، ورجع ابن حبيش مكسوراً ، وأمَّا القطابري فآل أمره إلى العود إلى بلاده بعدان بذل له من المال ما وقع به على مراده ، وكان الإمام جعل لولده إبراهيم رأياً إلى شرف الدين القاسم العامِل على صنعاء وبلاد كوكبان بأن جميع ما يحتاجه من كفاية الأجناد منه ، وفـوّض ولده إبراهيم في جميع البلاد فاتَّفق أن الإمام وجّه رسولًا إلى شرف المدين القاسم يأمره بالثبات والتسديد ، واجتماع الكلمة هو وولده إبراهيم ثم قال للرَّسُول: خذ بإذنه وأبلغه مع لهـذا الكتاب المحمَّر الوصايا زيـادة في التأكيد ، فراجع شرف الدين سفره السقيم المشوم ونظر نظرة في النجوم ، فوجد الحمرة عليه وأذنه بيديه فلم يقرّ له قرار وعوّل في الليل البهيم على الفرار فأوقعه نظره السقيم فصار إلى وادٍ يُقال له ضيان ، وهو على حال لا يرضى بها لنفسه إنسان ولم يلو على مال ولا ولد ولما نما إلى إبراهيم بن الإمام المتَّفق ذهب عنه ما كان لأجله يجد من الكرب ومالت لذلك أعطافه جذلًا واستخفَّه الطرب فإنه كان يكرهه ويودّ عزله ، ولمكانته من الفقيه محسن الوزير فعندها أمر بقبض بيوته وما فيها ، ووجد بداره بعد التفتيش

<sup>(</sup>١) بيت علمان: قرية من عزلة المصانع الخارجية ناحية ثلا.

جملة نفائس وأموال ، ومن الفرش الرّومية ما لا يخطر ببال وحمل بعضها إلى الإمام على الجمال ، وشرف الدين لما وصل إلى ذلك المكان المذكور ، عرفه أهلها فقبضوا عليه ووافوا به إلى إبراهيم على تلك الهيئة المستنكرة وهو على غاية الذلّ بعد التيه والعزّة ، فلامه إبراهيم على ما المستنكرة وهو على غاية الذلّ بعد التيه والعزّة ، فلامه إبراهيم على ما الأخصّ به ، وكان السيد شرف الدين أطلق لذلك اليهودي العنان في مباراة الإسلام ، وخرم الذمّة ، وأجمع الناس على أنّه كان يعمل له الاسحار ثم إن إبراهيم أرسل به وباليهودي إلى حضرة والده صحبة ما كان في دوره من الأموال والذخائر الذي لا تحصيه الأقلام ومضى به الرسل من بلغ الإمام هم بقطع رأسه مع اليهودي ، فشفع فيه مَن شفع وأمّا اليهودي بلغ الإمام هم بقطع رأسه مع اليهودي ، فشفع فيه مَن شفع وأمّا اليهودي وضع الآداب في أصحاب شرف الدين المتعلقين به ، وأمر به إلى سجن وضع الأداب في أصحاب شرف الدين المتعلقين به ، وأمر به إلى سجن زيلع فلبث فيه بضع سنين (١) ولم يخرج منه إلا في الدولة المتوكلية وبعد زيلع فلبث فيه بضع سنين (١) ولم يخرج منه إلا في الدولة المتوكلية وبعد فلم القضايا رجع إبراهيم إلى حضرة والده .

وفيها وفاة السيِّد الأديب محمد بن الحسين الحمزي الكوكباني وله شعر متين لا سيِّما الحميني(٢).

وفي هذه السنة وجّه الإمام ابن أخيه المحسن بن الحسين عامِلًا إلى صنعاء وجهاتها فحفظ الأطراف وطالت له في ولايتها الأيّام ولم يقف بها غيره كوقوفه في سائر الأنام .

وفي هذه السُّنة مرض الإمام مرضاً خيفَ عليه منه ولما بلغ الحريبي ،

 <sup>(</sup>١) قلت: وفي سجن زيلع المذكور وضع مؤلفاً كبيراً في علم الفلك وقفت عليه عند الاخ محمد
 حسن غمضان وهو من الكتب النفسة في هذا الفن.

<sup>(</sup>٢) سبق ذكره في بعض التعاليق وديوانه المذكور جمعه أخوه إسماعيل بن حسين.

وكان عامِلًا على تهامة جميعها فبادر بالحركة لـزيارة الإمام ، وكان القاسم بن الحسين في الحضرة ، فعرف من الحريبي أنّه إذا جرى أمر الله على الإمام تعلّب على التهايم فعوفي الإمام من مرضه ، وكفى الله المؤمنين شرّ خشية الفرار إلى التهايم فعوفي الإمام من مرضه ، وكفى الله المؤمنين شرّ القتال ورجع الحريبي إلى ولايته .

وفيها دعا إلى نفسه السيَّد إبراهيم النعمي بتهامة وجمع عيوناً ممّن لا تعويل عليه في الحرب فجهّز عليه الإمام الأجناد وقصدته إلى بلاده فلمًا شاهد الأجناد أجفل من بلاده إجفال النعام ، وخلص من الحمام إلى الحمام فانتهبت الأجناد بلاده ودياره .

وفيها وفاة أورنقزيب ملك الهند وقد كان بقي في سلطانه سبع وخمسين عاماً وهذا عجيب ، وكان ملكاً عادلاً تحبّ القلوب ، وكان استقلاله بالملك من سنة سبعين بعد الألف إلى لهذه المدّة لم تشب أيامه بنكير ، ورزق الإقبال في سلطانه ، واستمر له النصر على أقرانه ، وكان له في المتوكّل الكبير صاحب اليمن محبّة خالصة قويت بسبب البنادر [ وإلى مرضاته فيما قيل ما زال يبادر ] (١) .

وفيها أمر الإمام الحريبي بجميع المحابيس لديه من حاشد وبكيل وأن يجهّزهم في البحر إلى الشحر في إعانة السلطان عمر بن جعفر الكثيري لارتجاع بلاده وكانت أهل يافع تغلّبت عليها ولم يسعد القوم ولا كان الحريبي قصد ولا استحسان فراجع الإمام عنهم وما قبل ، وكان زلاج البعض منهم في العام الآتي .

وفي سنة ١١١٨ وجّه الحريبي مع عمر بن جعفر الكثيري شرذمة قليلة وإنما أنفذهم أمر الإمام وإلاّ فعند الحريبي أن إخراج يافع من الشحر من

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

الأمور المستحيلة فصار فيهم عمر إلى هنالك وملك بلاده بدلك القوم القليلة ولما رأى أنه قد استقل بالأمر ببلده ثقل عليه الجند الإمامي فحباهم الأزواد وأمرهم بالارتحال عن البلاد ، فكان ذلك بغيتهم المقصودة [دن فضائهم المنشودة ] من فما هو إلا أن انفصلوا عنه ثار عليه عدق حرباً وتخريباً وطود ثانية من البلاد ، ولم يخلص من القتل إلا بتأخر الميعاد فرجع إلى اليمن طالباً المعونة فعرضت دون ذلك موانع حتى تم العمل وبقي في اليمن إلى دولة المتوكل القاسم بن الحسين فجهز معه كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وفيها أخرج أهل يافع مَنْ بحضرموت من الزيديّة وكانوا رتبة من الأيّام المهدوية الأحمدية وقد كانوا بها أهل أسباب ونخيل .

وفيها بعد إصلاح ابن حبيش أمره الإمام بالمسير إلى خمر وقرن به من آل الإمام من لا يحل ولا يعقد إنما هو بمثابة الصفر حافظ منزلة من أجل أن القبائل تأنف أن تحارب مع ابن حبيش على القواعد الأولى<sup>(7)</sup> والقصد من ذلك الحرب لحاشد واستئصال الطريف منهم والتالد ، مكافأة لما كان منهم بحبور وإن الأصل في تلك الفتنة المريبي وكان قاعدة الإمام يسالم بكيل طوراً ويباين حاشد ويحارب هؤلاء بهؤلاء وتارة يسلط حاشد على بكيل ، ولا يزال هذا دأبه ولا يعجبه غير عدم الاتفاق بينهم ، ولم يكن من ابن حبيش في هذا المخرج إلا الإصلاح ، وكفى الله المؤمنين شرّ المتال .

وفيها أو التي قبلها كـان ابن جوهـي ببــاب الإمام وهــو من الأشرار فخطا ، فخاطب الفقيه محسن الوزير فنفر في وجهه وتكلّم عليه ، فما كان

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (د): الأولة.

له هم إلا جمع اللصوص من أصحابه وصار بهم إلى مال للفقيه محسن يُقال له الذهوب قبلي مدينة إبّ فقطع عليه البنّ ، وتوصّىٰ إلى الفقيه محسن أن هذا أول الممكن فاضطر إلى أن صالحه بمال .

وفيها صار القاسم بن الحسين بعد طلوعه من قعطبة إلى يريم ، وكان لبث أيّاماً في المواهب لا يريم .

وفيها توفي علي بن الإمام وكان له عند أبيه زيادة(١) عن إخوته محبّة وإكراماً وحزن عليه والده وعمّر فوق قبره قبّة وكان سبب موته أن كَبّا بِهِ الحصان(٢) وطلب له الإمام الأطبّاء فأعياهم دواؤه ولم يفد شيئاً.

وفيها حصل بمكّة فتنة بين الشريف سعيد بن سعد والأتراك ، وبارز سعيد أحد شجعانهم فضربه بالسيف ضربة حيدريّة أخذ بها ما لأبيه من الأروش .

وفيها توفي بعدن القاضي أحمد بن ناصر بن عبد الحقّ المخلافي وهو في السجن عن أمر الإمام .

وفيها توفي بذمار قاضيها الحسين بن محمـد ذعفان وكــان من أثمّة الفروع وصحب الإمام برهة من دولته .

وفي سنة ١١١٩ أظهر أهل عمران البون الخلاف واجتلبوا إليهم الأخلاف وكان العامل عليهم محمد بن الحسن بن المؤيد، وتحته كريمة الإمام فحفظوه بالترسيم، وغرتهم قبائل حاشد بالسراب اللامع وكان صالح حبيش رجع بيته بعد ذلك الطلاب وقد ختم الكلام بينه وبين الإمام على الحرب والانتهاب وتقدمت الأوامر من حضرة الإمام لهذا الشأن وجهر الحرب والانتهاب وتقدمت الأوامر من حضرة الإمام لهذا الشأن وجهر

<sup>(</sup>١) في (د) وكان عند أبيه مزيد منه على إخوته ومحبة وإكرام وبلغ والده الغاية من التعب عليه . (٢) كذا فى (ر) والذي فى (د) وكان كبا به الحصان .

عليهم الإمام جملة من الأعيان فلما صارت الجيوش بإزائها الأجناد للمطرح عليها فحطّ ابن حبيش بالورك وأحاط بهم الحرب من الجهات الستّ، وكان في نفس ابن حبيش عليهم لأنه في عصيانه الذي تقدّم عرّج بهم بعض أصحابه فانتهبوه وأخذوا مالاً له كان معهم ، وكان الإمام جعل الحلُّ والإبرام بيد ابن حبيش وأمر الإمام يجُرّ عليهم المدفع الكبير ولمّا رمي به عليهم لم يكن له تأثير واتسع على أهل عمران الإنفاق وبان لهم أن حرب الإمام لا يُطاق وابن حبيش يخادعهم ويمنّيهم الإصلاح وهم في غفلة عمّا قدِموا عليه فعقد لهم صلحاً على سلامة النفوس وعدم قطع الرؤوس وعلى أن يخرجوا حاشد الداخلية من بينهم ويتادّبوا بحبس الإمام قليلًا بقدر ذنوبهم فخرجت حاشد عنهم مجلّلة محترمة ولما تم الأمر بينهم على ذلك خرج إلى ابن حبيش مشايخ عمران فما هو إلاّ أن اتّصلوا به فوضع الحديد في رقابهم ووجّه بهم في الليل إلى الإمام ثم تقدّم مع سائر المحاط إلى عمران فانتهبوها نهباً فظيعاً إلا مَن سلّم وحفظ نفسه بالرجال وأولئك المشايخ الخارجين من عمران بصلح ابن حبيش ستَّة أنفار لما وصلوا إلى حضرة الإمام أمر بقطع رؤوسهم ولم يقبل فيهم شفاعة وعلّل باستمرارهم على العصيان ، وعدم الطاعة ونفذ أمر الإمام بخراب سور عمران والستة المضروب أعناقهم هم العنسي والقاسي واليمة والليلي وفيصلًا وحراب، والسابع منهم دفع عنه إبراهيم بن الحسين بأنَّه ليس من الشَّيوخ ، وبعد تمام عمل عمران انتقل ابن حبيش إلى حضرة الإمام فأكرمه غاية الإكرام بالمال والإحسان وعلو الدرجة ، وبعد هذا اجتمعت حاشد مرّة ثانية وتحالفوا على العصيان ودخل حلف التحالف بينهم حتى في الصبيان، فندب الإمام إلى حربهم القاسم بن الحسين بن المهدي أحمد ، وجهّز معه ابن حبيش ولما تقدّم القاسم من المواهب خفقت لهيبته القلوب [ وقطع كل قرن أنه المغلوب إ(١) فصار إلى صنعاء وابن حبيش في جملته بكتيبة

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

جرّ ارة ورجال من بكيل [ ملتقطة آ<sup>(۱)</sup> مختيارة ، فلما وصل ابن حبيّش صنعاء ظنّ أن العلم القاسم كمن عرف من الأمراء ، فاستبدّ بنفسه ، وصرف أصحابه من غير مؤاذنة القاسم إلى البيوت ، فلما بلغ العلم ذلك أمر بإخراجهم عن البيوت قسراً وطلب ابن حبيش وتهدّده فظهر لابن حبيش أن الرَّجل غير من عرف فحذر جانبه ، وأضمر أن يأخذ من النصيحة معه بطرف ، وتقدّم العلم من صنعاء إلى الغراس ومنه إلى ذيفان وكان مخيّمه على الأعداء بحمده ، واجتمعت قبائل حاشد جميعها إلى خمر وعمل غوغاؤها في الإرعاد والإبراق المستمر، وترقّب قبائل حاشد فرصة تلوح فلم تكن وفرق العلم جيوشه للمطارح والقرى بجنب حمده ، ولما قرِّر المراتب وجمع للجهاد ما لا يضبطه الكاتب نهض إلى القتال وتلاقت الأبطال ، فكان يوم حرب طاشت له الأحلام وانجليٰ الحرب عن قتل كثير ملئت به البقاع ، وكان القتل من أجناد الإمام هو الأقل ، وراح من أعلام حاشد المُقَل وانجلت المعركة عن هزيمة حاشد وأسر من شيوخهم الكباش، ووجّه العَلَم القاسم بالأسرى والرؤوس إلى الإمام وتقدّم إلى خمر بعد الفراغ من العمل وما كان لابن حبيش في هذا الفتح نصيب ولما استقر العَلَم القاسم بخمر مدّ يده في البلاد ، وبالغ في عقوبة مَنْ خان ، وبـذل فيمن يستحقّ الإحسان والامتنـان فثبتت في القلوب هيبته ، ومـلأ الحبوس بأهل الربا وأمنت الضعفاء بالمغرب، وفارقه ابن حبيش إلى بيته أيَّاماً .

وفي سنة ١١٢٠ والقاسم بن الحسين باقياً في خمر يتتبّع الأمور بنفسه في أكثر الحالات وأطلق الأعنّـة في التماشي إلى خراب بيـوت أهــل الفساد.

وفيها قصد بخيله ورجله قرية ابن حومي الذي تقدّم ذكره فترك دياره

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

بالخراب قاعاً صفصفاً وأباح أمواله جميعاً .

وفي بعض الأيّام برز العلم القاسم بن الحسين لمواجهة القبائل على باب دار الإمارة بخمر وكان نمى إليه تطلّع جماعة منهم على العصيان المستمر، وكان منهم الغزي شيخ بني جبر، فأغلظ عليهم بالتهديد وأمر بالقيض عليهم وإلباسهم الحديد واشتغل العَلَم بالمواجهة وازدحام الناس عليه فغنم الغزي الفرصة وامتشق سلاحه يريد قتل العَلَم وكان على رأسه قائماً ابن أحيه محمد بن علي بن الحسين، وآخر معه فنظر الغزي وقد خطا خطوات إليه والجنبية بيده كشعلة نار فبادره أحد الرجلين فقبضه وطعنه والمخر وأمر العلم بحرّ رأسه وتعليقه وأمر بتفريق الأخرين إلى السجون، ووضع فيهم الأداب على أتم ما يكون.

وفيها أمر العَلَم القاسم بن النصين بإعادة داير عمران إلى حاله الأوّل.

وفيها وجّه ابن أخيه محمد بن علي عابلًا على شهارة وقلده فيها الإمارة فلما صار إليها أنفذ الأوامر ووصل إليه شيوخها بالحقوق الواجِبة ولما صلحت البلاد وانقاد إليه أهلها مع مشائخها أشار عليه من لا خير فيه بأن يقبض على شيوخهم ويلبسهم الأغلال ويرسل بهم إلى عمّه القاسم بن الحسين فلمّا صاروا بقبضته تحت الحفظ بداره فبلغ أهل الأهنوم فاجتمعوا وحملوا إلى الدار وأطلقوا شيوخهم بيد القسر وخرج محمد بن علي من شهارة راجعاً إلى خمر.

وفيها جمع عمر بن صالح بن هرهرة المشرق جميعاً وقصد(١) بهم إلى مدينة إبّ يريد بذلك نكاية الفقيه محسن الوزير ، إذ كان بها داره وفيها

 <sup>(</sup>١) في ديوان علي بن صالح بن أي الرجال قصيدة حول دخول يافع مدينة أوردنا بعضاً منها في
 كتابنا الادب اليمنى ص ٣١.

أهله وقراره ، وكان الباعث لخروجهم أن الفقيه محسن لما وصل إليه مكاتبه عمر بن صالح لم يقابلهم بقبول وتلقاهم بالكلام السارف ، ما أثار به حفيظة عمر بن صالح ، فما كـان همّه إلّا الخـروج بعسكر مـوفور ، فجاسوا خلال الديار وزاعوا الأطفال ، والأشرار والأخيار ، ودخلت المدينة عنوة، وانتهبوا بعضها أو النصف منها والنصف الآخر دافع عن أهلها وحصل قتل من الجانبين واستمر النهب في المدينة نحو يوم وليلة وانفصل عنها راجعاً إلى بلاده ووقع فيها مَن لا ذنب لـه وأمّا بيـوت الفقيه الـذي هو المقصود بالمخرج فسلمت ولما بلغ الإمام هذه الحركة شن الغارة إليهم وبعث من بحضرته في أسرع حال وبذل للأجناد الأموال وأمّر عليهم عماد المدين يحيى بن على بن المتوكِّل والناصر بن الحسين بن الحسن ومحمد بن حسين بن عبد القادر وصاحب كوكبان فسلك بهم الدليل المضايق فانتهى بهم محاذياً لجبل يراخ(١) عند العذارب وهو محل فيه أشجار ممتدّة وأحجار [ أفرطت في الجدّة ] لا مجال فيها للخيل والرجل ، فصادف بها المقصود والقاصد من غير اختيار ، فكان جمع الإمام ليافع الغنيمة الباردة [ عبثوا بهم كيف شاؤوا وأعانهم عدم المسلك بين الشجر والحجر على قتلهم إ(٢) . وكانت قضية شنيعة وحادثة صارت القلوب من أجلها وجيعة [ إذ كرّت أيّام الطف](١) وانجلت المعركة عن [ استئصال وتقطيع الهام وعن(٤) العماد يحيىٰ بن على بن المتوكِّل والنَّاصر بن الحسين بن الحسن [ خرّا ] (°) صريعين وكان قحطان ممّن شارك في قتل العماد فأصابته من ذلك الحال [ إلى أن قتل]رعشة في جسمه ، واتّقاد

<sup>(</sup>١) العذارب عزلة من بعدان وأعمال إبّ.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) الطف: موضع شهد مقتل الحسين.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) هذه الزيادة لا توجد في (د).

وكان يقرّ أن ذلك سببه المشاركة التي أوردته إلى التهلكة واحتزّ اللئام رأسيهما وعلَّقا بشجرة وعرفت جثة العماد ببهق كان فيه فحملت إلى «العذارب» وأضيف إليها الرأس ودُفن هناك، وفرَّ بنفسه صاحب كوكبان فنجّاه الفسحة في الأجل عن المهالك ، وممّن قتل معهما على بن محمد بن أحمد بن صالح بن أبي الرِّجال وعليّ بن مهدي الجوفي ، وكان ممّن يعدّ في الأبطال ، وذهب ابن هرهرة عمر بن صالح يصل النهار بالليل يتمدّح بقتل ابني النبي صلَّىٰ اللَّه عليه وآله وسلَّم ، ولمَّا بلغ الإمام هذا المتَّفق وجِّه الحسين بن على بن المتوكّل ، شقيق العماد الشهيد إلى حاشد وبكيل بالعقائد في بـلادهم ، وأمره بـاستثـارة حفـائـظهم والمسارعـة بوصولهم ، وطلب الإمام كل قبيلة إليه وأهبهم للمخرج [ وخاطبهم ](١) وقال دونكم والأخذ بالثار من يافع ففعلهم هذا هو في الحقيقة حطَّ لكم معشر الزيديّة ، ونص على صالح حبيش وابن جزيلان ، فهذا قائد برط وهذا قائد سفيان ، واستجاش الإمام سحار ويام ، وآل عمار ووائلة وشاكر وخولان ووادعة فتلاطم الوفد كالبحار المتدفّقة [ وأبان عَمَّا لا يقدر عليه غيره من الهمّة ](٢) وبذل من الأموال(٣) في كشف عار هذه الملمّة وجعل الحلِّ والعقد بنظر صالح بن حبيش ، وأمر الإمام وزيره محسن الحبيشي المفتى أن يفضله في العطاء على ابن جزيلان ، [ وأن يكون الكتب بينهما بما يقضى عدم التفضيل بينهما في السرّ والإعلان ](٤) وكان الفقيه المذكور لا يحب استئصال المشرق لاتحاد المذهب بينهم ، ولما كمل الزلاج للأجناد(٥) تقدّموا إلى رداع [ وجعل الإمام مع ابن حبيش وابن جزيلان

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).(٥) في (ر) ولما تم الأمر للعسكر.

أمراً من آل الإمام في الحقيقة بمنزلة الإمتاع ليس إليهم تدبير ولا خطاب وكمان الفقيه محسن حمالف ابن حبيش له وللحريبي وتحاملا على ابن جزيلان فعظّما ابن حبيش عليه التعظيم التام وغفل الإمام عن إعمال النظر في هذا الخطب الجسيم مع عرفانه بمواقع عواقب التفضيل ومباشرته مثل هذه الأمور في الزمن الطويل ](١) ، وفي نفس ابن جزيلان من تفضيل ابن حبيش عليه . وغالب الأجناد معه فكان منه ما كان مما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ ، ثم صارت الجموع إلى المشرق كالجراد المنتشر [حتى قيل أو هذا من بالبرزخ قد حشر] ولمّا التقىٰ الجمعان وثارت الأبطال إلى الطعان ، وكان كل واحد من القوّاد المذكورين في مطرح وحده مقابل العدو فقاتل ابن حبيش بنواحى المعسال وقتل القتل الذريع من المشرق فبينما ابن حبيش يتوغل وقد ظهرت له دلائل الفتح ، ما راعه إلّا انخزال ابن جزيلان في عسكره ، فدهش ابن حبيش لعظم الواقع وتفرّقت الجموع عنه في تلك البلاقع ، وانكسر الجموع بانكسار ابن جزيلان ، واستظهر أهل المشرق بعد ذلك ويُقال أنّ عمر بن صالح ، بذل لابن جزيلان مالًا جزيلًا في الانكسار ، فكان منه ذلك وقبائل بن جزيلان أطوع له من الفعل في الضلالة ، فـاضطرّ ابن حبيش إلى التأخّر في جهـة الانهزام ، ولم يخلص إلا بعد جهد جهيد ، فانتهب أهل المشرق الأسواق والميرة [ وتبعوا أصحاب ابن حبيش على أثر الكسيرة والقتل في خلال ذلك من الفريقين ](٢) واعتصم بعض أصحاب ابن حبيش ليلتهم تلك بقلعة المعسال وحفظوا نفوسهم بأصدق [ الوضع التي تخترم دونـه الأجال ] (٣) فبذل لهم أهل المشرق الخروج منه مسلمين واللحاق بأصحابهم المنهزمين ، وابن حبيش وابن جزيلان صار إلى رداع والأمراء من آل الإمام

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

صحبة ابن حبيش ، ورام ابن جزيلان فرصة تلوح له في قتل ابن حبيش وكان ابن حبيش على حذر منه لأنه علق بعاتقه عارها وأقام عليه عند الإمام القيامة وطوّقه بها طوق الحمامة (() وتقرّر في بال الإمام وصحّ عنده أنّ ابن جيلان هو السّبب في مركزه المكسور ، وابن جزيلان يقول إن ابن حبيش أخذ عليه الثبات في موضعه [ ألا يدخل عليه الخلل بتقدّمه وأن ابن حبيش ، أراد الانفراد بالجمالة ] (() وأنه ما انهزم حتى صحّ له هزيمة ابن حبيش ، وليس الأمر كذلك [ وإنما أرادا افتضاح ابن حبيش لتعظّمه عليه ] (() ثم إن ابن جزيلان لما عرف أن الإمام أتهمه سرى ليلاً من رداع وكانت طريقه الجوف وتأخر ابن حبيش برداع أياماً [ فتخادع له الإمام وقبل عذره في الظاهر وطلبه إليه ] () وصحّ عند الإمام أن الحربي والفقيه محسن الوزير حالفا ابن حبيش لأنفسهما ، فأسر الإمام ذلك في نفسه وكان منه ما سيأتي تحقيقه في موضعه .

وفيها كانت وفاة إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بقعطبة وكان من المجد والعِلم بمحل يعلو له الرتبة ، وكان له شعر عظيم [ وله محل عظيم في العِلم والرئاسة ويُقال ان موته سقاه سماً مَن لا خير فيه وأجمع الناس أنه ء (٥) الفقيه عبد الله أخو الوزير محسن .

وفي سنة ١١٢١ لما صار ابن حبيش من رداع إلى حضرة الإمام أطلق له بالتقريع والملام وأحال الإمام زلاجة على الفقيه محسن والحريبي ، وكان ابن حبيش شكا على الإمام أن قبائل حاشد نصبت إليه على قواعدهم الأحدار ونسبوا إليه الغدر بأهل عمران كما تقدّم ذكره فقال له

<sup>(</sup>١) في (ر) ولما وصلا ابن حبيش أمام علي بن جزيلان الحجة وألزمه بالهزيمة.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) في (ر) اختصرها بقوله: «ويقال إن سبب موته».

الإمام لا بدّ أتركك مرّة ثانية تطأ أرضهم بالأقدام وتخرجها [بيدك على رؤوس الأعلام ](١) وكان الإمام صحَّ له أن السبب في محق ذلك التجهيز من الحريبي والفقيه محسن وأن التقصير منهما على بن جزيلان ، وكان ذلك سبباً لكسيرته [ من المركز ](Y) ثم أشار الإمام إلى الفقيه محسن . بإعداد رجال في بيته للفتك بابن حبيش ، وأمره بالضيافة لـــه [ وإن كره العيش ](٢) وقال له: إذا صار ابن حبيش في بيتك وقد أعددت الرجال لما أشرت إليك ، فلا تحدِث حدثاً فيه حتى تؤامرنى وإيّاك أن تعجل ، فاستعدّ الفقيه الرجال كما ذكر الإمام ، ودعا ابن حبيش للضِّيافة إلى بيته واسترسل معه في الحديث إلى نصف الليل فعرَّف الفقيه الإمام أن الرجل قد صار في الشَّرك ، وما ذاك عليه الاعتماد فلما بلغ تعريف إلى الإمام ، قال أجيبوا عليه بأن الإمام قد نام ، ثم إن الإمام أرسل لابن حبيش على خفية من الناس ، فلمّا وصل إليه عاتبه على معاهدة الفقيه محسن والحريبي وقال: تدع عهدي ولصوتهما تلبّي وهذا الفقيه<sup>(٤)</sup> قد أراد قتلك يتقرّب بّه إليّ يوم أضافك ، ورمي إليه بالتَّعريف إليه فيما دلَّه عليه فأين أنصافك ، لولا أنى أبقيت عليك ، فعندها عرف ابن حبيش أنّهما قد نكثا عهده ، وبذل الفقيه في قتله جهده فقال يا مولانا لم أعاهدهما على خيانة ، وإنَّما عاهدتهما على التظاهر في طاعتك ، وحيث قد نبذا عهدهما وبذلا في قتلي جهدهما ، فها أنا لِما تقول سامع ولما تأمر به على كل حال طائع قال: إني أريد الإيقاع بالفقيه محسن، وأخشىٰ ثائرة الحريبي مع تمكّنه فيه ، قال: افتك كيف شئت والحريبي أقلُّ وأحقر إن بدأ منه شيء ، فأمره كفيت جمعت له رجال بكيل وجئت به إليك ذليل ، وحلف له بهذا على

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

المصحف، وشرط على الإمام لا يفتك بالفقيه محسن إلَّا بعد مضيَّه من حضرته بثلاثة أيّام ، خوف يتقاضاه الشُّفاعة ، وكانت نفذت كتب الإمام للقاسم بن الحسين بن المهدي بتقدّمه إلى حوث في حرب حاشد ومصير ابن حبيش في جملته لأجل هذه المقاصد، [ولمّا تمّ زلاج ابن حبيش على الفقيه كما ذكرنا سابقاً و](١) انفصل ابن حبيش من الحضرة [كما ذكرنا ](٢) أوقع الإمام بهادي العيزري من أتباع الفقيه محسن ، وحمل من بيته ما لا يخطر ببال من الأموال الذي جمعها وأمر به إلى حبس زبيد، فمات على أسوأ حال فيه ، وكان الإمام قد عيّر مع ابن حبيش معونة له على أهل صنعاء ، فبقى بها حتى سلّمت إليه وانطلق في المسعىٰ ، وفي خلالها أمر الإمام بالقبض على الفقيه محسن ، وبادرت العامّة من غير أمر الإمام إلى انتهاب بيته ومَن يليه ، ودوفع الناس عنه فما اندفعوا ، ولو حصل من الإمام فيه أدنى إشارة لشرب كأس قبل أن يصل بيته الحمام بالكأس لأنه طلبه إليه وقابله أولاد الإمام وغيرهم وأوضحوا الحجج عليه فقال له الإمام: انزل بيتك ولى نظر ولما وصل إلى بيته على عادته وما عند الناس خبر سلم بذلك من قبل العامة لا يقع به ](١) وكان يوسف بن الإمام من أشدّ الناس عليه ، ولعلّه لمح إلى انتهاب بيته ثم إن الإمام أمره بالارتحال فأمر له بتحصيل الجمال لحمل ثقله وأهله ، وقد كان أحسّ بتغيير خاطر الإمام عليه واستدل بواقعة العيرزي كاتبه أنها إليه فبادر بنقل النفائس مع أمنائه إلى مدينة «إبّ» وهي وطنه ، وجعل الأموال والذِّخائر بمطابق(٤) ومدافن ، أعدها لذلك وبعث بريداً على إثر ابن حبيش يعلمه الواقع ويسأله دفع النائبة عنه ، فوافي به البريد ببعض الطريق ، بعد

(۱) محذوف من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر) استبدل هذه الجملة بقوله: «قبل أن يصل بيته».

<sup>(</sup>٤) جَمَع مطبق وهو شيء يكون تحت الأرض يخبُّا فيه الطعام وكذا المدافن.

انفصاله من صنعاء فتغافل عنه وأبرد وأخذ يعدد على مرسله موجبات نكته ، وقال للرسول: قل للفقيه ما فعل الإمام فهو الصواب ، وانفصل الققيه من المواهب بيد الموكلين به وهم سعيد روح وعلي مصطفى والسيد محمد بن قاسم لقمان ، وفي إثرهم جمال الدين علي بن الحسين بن علي بن المحسون علي بن المتوكّل ، والقاضي المجاهد ، وكان العامِل في إبّ صنوه عبدالله ، طلبه الإمام إليه قبل أن يقع بأخيه بيوم ، وبعث به في الزنجير ليخرج الخبايا حتى أخيه ، ونال من الإهانة ما لا مزيد عليه ، وصفعه المبيد بالنعال ، ولما وصل إلى إبّ علي بن الحسين ، ومن معه من الإمراء ، وكان وصولهم قبل الفقيه محسن ، ووصل بعدهم وصحبته أثقاله على الجمال ، فقبضوها أصحاب الإمام جميعاً ، [ثم التقوا طريق الفقيه على الجمال ، فقبضوها أرامهم الإمام حجيعاً ، وثم التما طريق الفقيه المذكور] (١ والذي أرسلهم الإمام صحبته من الأمراء هم أعداء للفقيه فعالمو بالإهانة ثم قبضوا بيوته جميعاً التي له في إبّ وفتشت فوجد بها المتكاثر] (٢ والجواهر ، ومن جملتها هدايا العجم التي وصلت للإمام وجدت على صفتها بطوابعها [ والختام ] .

وأخبرني سيدي على بن الحسين أن نفس الجنابي ذوات الأثمان الجليلة مائة وأربعون جنبية كل واحدة منهن بسكين محلية ومسبحة ، وأمّا اللّؤلؤ واللّهب وحلل القماش [ المنتخب ] (٢) فما لا يخطر بالبال والتقدير [ له من المحال فأنهى الأمر إلى الإمام ] (٤) فأمر بحملها إلى حضرته على الاهتمام فدخلت المواهب والحرّانات (٥) تضرب في أوائلها وأواخرها ،

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>· (</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) تحقق هذه اللفظة وأظنه يعنى نوعاً من الطبول ونحوها

فعرضت على الإمام فعرف الكثير من ذخائره التي خانه فيها ، وبعد الوقوع به نقله الإمام في الحبوس ، وألبسه بعد ذلك التنعم البوس ، وفرح الناس بزواله ، ثم إن الإمام التفت إلى ضرب الحربيي ، وكان نما إلى الإمام أن اسمه بالتهايم لا يذكر وأن الحريبي محا رسمه من الصُّدور ، وإن في رأسه نزوة وفي طاعته قسوة ، فأهمُّ الإمام أمره فأمر فتاه سلمان بالنزول إلى المخا والاحتيال في طلوعه إليه على أيّ حال وكان الإمام ظن به الامتناع، ورام ذلك الحريبي لو استطاع وبقي الحريبي في حيرة، هل يركب [له مركب الخطر ويقلب](١) له ظهر المجن أم يركب البحر إلى الهند إذا أمكن أم يتسلّم ويتّفق ما يتفق ، ولما صار سلمان إلى المخا همّ الحريبي في بدء الأمر وسلمان يخاتله مخاتلة الذئب، ويستصلح الرتب بالترهيب والترغيب ، حتى تمَّ له من إصلاحهم ما يريد وصار حكمه عليه من بعيد ، وإعانة سلمان زوجة الحريبي عليه وخوّفت زوجها بادرة الإمام تنفذ إليه فلما عرف الحريبي أنّه ما بقي له مجال ، شملته الأفكار واعترته الأوجال ، فكتب إلى عبد الله بن على جميل النهمي وهو بالروضة ، وكان بينه وبينه صداقة ، فسأله تدارك الهفوة إن أمكن ، فركب عبد الله المذكور حال بلغ إليه الكتاب وما طلعت الشمس عليه إلّا وهو بالباب ، فقال للإمام ماذا تريد من تحرّب الحريبي وقتله وتذهب الأموال ، قال تمنّعه من الوصول قال عليّ طلوعه إليك ، وإقباله بما شئت من الأموال عليك ، قال: أو تفعل ذلك قال إن لم يتم أوردني المهالك [ وأسلك في عتابي ما شئت من المسالك ٦(٢) وكان الإمام في إياس من طلوعه فقال: لابن جميل فانفذ إليه الآن وائت به قبل الحرب العوان ، قال: ما هكذا الرأي السّمين بل جدَّد له الولاية بخطَّك المعروف وكفَّه عن الـوصول فـاستصوب منه

<sup>(</sup>١) هذا لا يوجد في (د).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

الشورة ، وانفذه بالتجديد له والخلعة على الفور ، وقد كان الحريبي أهب المحمولة ، وخرج إلى البليلي (١) للطلوع بالإذعان فوافي به ابن جميل هنالك وألبسه الخلعة وقرأ التجديد ، وأعلن بما ذكره الإمام من عذره عن الطلوع وغير ذلك فرجع إلى المخا وأطلعه على العُجر والبجر ، وقال له: الرأي الطلوع ومداواة هذه الأمور ، فاستصحب الحريبي من النفائس والأموال ما بهر العقول ، وقدّم على الإمام فتهدده بالقتل غير عازم عليه لأياد الشرح فيها يطول ، فما زال الحريبي يبذل الأموال حتى أسكت كل فم ، ولم يزل الإمام عليه يظهر الغضب والسعي في قتله من أولاده فلم يسعد الإمام إلى ذلك ، وكان الإمام استوزر ولده إبراهيم وجعل الحل والمقد بيده ، فجعل إبراهيم من تحته كتاب وأعوان وولاة في البلاد لا خبرة لهم بالأمور ، فكانت الأعمال تضيع فاضطر الإمام إلى وزارة الحريبي غزرة لهم بالأمور ، فكانت الأعمال تضيع فاضطر الإمام إلى وزارة الحريبي غزل الولاة في الأنفر ، وفخلع علية ورضي عنه ، فأول ما بدا به الحريبي عزل الولاة في الأباب ، وتعاهد هو والقاسم بن الحسين لعلمه أن عند زوال دولة الأول أنه الأحق بها .

وفيها نفذ ابن حبيش عن أمر الإمام إلى القاسم بن الحسين لحرب حاشد وخراب حوث ، فإنه أصل المفاسد ، وقد كان الإمام أمر المحسن بن الحسين بالتقدّم إلى الجوف في عسكر جرّار ، فصار إلى ذلك القصد ، فقطعت دونه الطريق ووضع عليه فيها الرصد ، ولم يظفر ما ترجّه إليه بطائل ، وثارت عليه [ من أهلها] (٢٠ القبائل فرجع عنها بخفي حنين ، وأما القاسم بن الحسين لما تَوجّه إليه ابن حبيش جمع الجموع ، ودَحَل حوث بتلك السرايا والبعوث ، فأخرب بها بيوت أهل الفساد ، وخفق من هيبته إلى أقصىٰ الشام كل فؤاد ، وأمر ابن أخيه محمّد بن علي بن الحسين الحسين بالحسين المناسكة المرابع بن الحسين المناسكة المرابع المورد المرابع المرابع

<sup>(</sup>١) البليلي: قرية من عزلة المشالحة ناحية المخاء.

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

إلى بيت محمّد بن عبد الله الغريبي ، فاستأصله خراباً ، فنفس ابن حبيش مَجْده ، فصانَعَ عليه ولحقده القديم خاف من ذلك الظهور [يسري إليه ](١) ، فما زال يعامل في المحطة بالكيد ويسلُّط السرقان على أطراف السوق ، وعاقد جماعة فيما قيل على قتله ، ودسّ الدسائس لَيْلًا على خيله ورجله ، حتى انتهىٰ الأمر إلى أهل الرياح(٢) ، فوضع العَلَم عند غربها للمساء جماعة ، وصحّ للعَلَم أن ابن حبيش المريد هذه الأمور بمكايدة ، وغضب في الباطن على ابن حبيش ، وأُسَرُّها في نفسه ، وعمل بالحزم والكتهان، ولم تقوَ قلوب مَن صانَعهم ابن حبيش على قتل العَلَم، فرجُّح العَلَم بعد ذلك الرجوع إلى «خمر» وعلَّل أن المحل لا مجال للخيل فيه ولا تأثير ، ولمّا استقرّ العَلَم بخمر ، لبس لابن حبيش في الباطن جلد النمر ولم يستشر فيما أضمر، ولا عرف ما عنده في أمره حتى أظهر، وكان بيد ابن حبيش جملة حوالات من الإمام على الضَّعفاء والمساكين بالمغارب [لا يدخل تحت مقدور] من الإمام ، وهـو يطلب من العَلَم إنفاذها وقد عزم على المراح إلى بيته للصِّيام بعد هٰذه الأمور ، ويقال ان الإمام أودع فتاه سلمان مع دخوله إلى صعدة إشارة إلى العَلَم في قتل ابن حبيش إن أمكن ، وألحّ عليه ابن حبيش في تنفيذ الحوالات والزلاج ، فما زال العَلَم يماطله الليلة بعد الليلة ، وهو يعمل في قتله الحيلة فلمًا ألَحُّ عليه وأفحمه إذا لم ينفذ له الحوالات بتلك الليلة التي قتل بها عزم في الصباح على جهة الفوات من بين يديه ، فقال له العَلَم الليلة تشتغل بعملك ، وكان العَلَم يطيل المواجهة من بعد الإفطار ، وكان أعدَّ رجالاً من همدان لقتله بعد أن عرض ذلك على غيرهم ممّن يثق به من القبائل فلم يسعدوا مخافة من عواقب الأمور ، ولمّا أسعده إلى تولَّى قتله النَّفر من همدان ، أكمنهم له في الدَّار بمكان وبقى العَلَم يتأمَّل كيف يكون دخوله

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) الريح هنا هي طبول تقرع أو هي المرافع الصغيرة.

عليه في ذلك الوقت على صفة لا تشويش فيها ولا واهمة فبينا العَلَم في هذا التَّدبير، وإذا بابن حبيش بالباب واقف يطلب الرأى بالدخول لتنفيذ الحوالات أو العزم صباحاً فعندها أمر العَلَم بضرب المرفع قبل وقته وأمر بعض خواصَّه يفهم مَن في الباب أنه مشتغل بزلَّاج ابن حبيش فليذهب كل رجل إلى مكانه ولمّا عرف دخول ابن حبيش إلى الدار في أصحابه أمر مَن صرفهم عن الدَّرج بلا إيهام ، وقال لهم الحاجب: ادخلوا الديوان وانتظروا صاحبكم حتى يخلو مع الإمام ، فلمّا خلص عن أصحابه ، وحصل برأس الدار ، قيل له: اقعد بهذه المِنظرة حتى يكمل ابن الإمام الصلاة وجيء بشمعة وضعت بين يديه ، وكان الرِّجال المعدَّة لقتله في خزانـة ببطن المكان فما شعر إلاّ بخروجهم دفعة واحدة إليه ومدّ أحدهم يده أنه يسلّم عليه وما أمهله حتى قبض على يديه ، وباشره الجماعة الأخرون بالجنابي وانطفأت الشُّمعة مع المعاركة وحصل على بعضهم من بعض جراح ، فبادر العَلَم إليهم والمصباح [ بيده ](١) ووجد ابن حبيش صريعاً [ على خدّه ](٢) فأمر بحزّ رأسه ، [ وكان كتب الكتاب بتصدير قبل قتله وهو لا يشكّ في افتراسه وبعث به بعض بني خليل ](٣) إلى حضرة الإمام في الليل عند حزَّه وإبانته فلمَّا بلغ إلى الإمام استثبت الإمام الأمر<sup>(٤)</sup> ، وأمر أن يقبر مع رؤوس أهل عمران الذين غدر بهم ، وكان من أكبر العبر ، ولما حصل هذا المتَّفق ، أشار على العَلَم ناصحه المشفق بأن يتأخّر إلى مثل عمران أو ثلا ، حيث للخيل مجال إن ثارت القبائل وبذلك أمره الإمام ، وحَثُّه عليه وإن كان في الباطن استعظم منه هذه الفتكة ، وما كره حصول وهن في جانبه وكان العُلَم أخذ بالحزم فاصطنع العصيمات وشملهم بالإحسان

ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (ر) استبدل هذه الجملة بقوله: «وكتب كتاباً».

 <sup>(</sup>٤) في (د) في معرفته.

واتَخذهم بينه وبين بكيل مع ما هو فيه من القوّة جنّة ، ولم يمرّ بخاطره التأخّر كما أشير عليه فهو من نفسه بالمنعة على يقين ، وأخذ مع ذلك في الاستعداد ومرادفة الأجناد ، ثم إن على بن هادي حبيش صنو القتيل بعث الأنكاف قاطبة في بكيل، وأخرج النساء بينهم فجزت القرون وشقّت الجيوب، فأجابتهم جميع القبائل وعجزت العصيمات عن دفع بكيل لأسباب ، وذلك أوَّل ما ظهر على الأحمر وانفتح لـه الباب وكـان عمَّه محمد بن عبد الله الغريبي يضطهده ، ومما أنالته الدولة لا يمدّه فلما رُضخ العَلَم للغريبي بما رضخ من المال في منع بلاده عن مرور بكيل ، سأله الأحمر أن يعطيه منه القليل فكلح في وجهه وتكلُّم عليه فآيس من خيره وكانت قبائل بكيل قد انتهت إلى حدّ العصيمات ووقفت ، فبينا بكيل تدبّر أمرها في شقّ بلاد العصيمات على وجه جميل ما شعرت إلّا بعليّ الأحمر طرقها وحده بالليل من مسافة الميل فقال لكبار بكيل: أراكم تريدون شقّ بلادنا على أيّ وجه كان وهذا لا تبلغ إليه طاقتكم ولا يكون ذلك ولو أنها تقاتلكم مع الرِّجال الحرم اللّهم إلّا أن تجعلوا لي قصداً معكم أرافقكم فيها ، وتمّ ما تمّ ، فقالوا له: أنت كأحدنا ومن شيوخنا الكبار ، وما اقترحت فإنّا لا نرجع فيه ، فقال: ابعثوا إلى عمّى محمد بن عبد الله الغربيبي في الاتفاق وإيهام الخوض ، فإذا صار لديكم تركتم رجالًا من شجعانكم تقبض على يده ، وتقسم له إن نطق بكلمة واحدة قتلوه ، فإذا كان هذا فانهضوا من ساعتكم لشقّ بلادنا ، وأنا أقول قدّامه لمن عرض من العصيمات أما ترون إلىٰ عمّي رفيقهم بعد الاتحاد والغريبي لا ينطق بكلمة خوف يقتله مَن هو بأيديهم فقطعوا بلاده بليل مع قاربها وسهولتها عليهم ، ولما نفذوا حدَّه أطلقوه ولم يكن لخيار طاقة لدفع بكيل، وكان العَلَم استعــد للقتـال ووضــع المــراتب على خمــر [ من ذات اليمين وذات الشمال ](١) وجعل على الماء رجلًا من خولان يُقال له الهيال ، والخداع

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

من جهة لا يخطر على بال ، وما شعر الناس حتى ألوى البغاة بخمر من جميع الأطراف وتفرّقوا في المطرح عليها من الجهات الأربع ، فكان ابن جزيلان بالحجر(١) ، وابن حبيش في الجهة الأخرى ، واتَّصل الحرب ليلًا ونهاراً ، والعلم في قوة لا يخاف معها تأثير واليد له في أكثر الحملات ، فلمّا كان في ليلة الثالث أو الرابع من وصولهم ما شعر النَّـاس إلّا ببيع . الهيال الماء ، وهو على بُعد من المحل وجعلت بكيل من شجعانها على الماء من يمنع الوارد والصَّادر، فسقط في أيدي الناس، وأجهدهم العطش، ولما عظم الأمر واشتدّ انسلّ أكثر الأجناد تحت أذيال الليل حتى تعطل الثغر، ودخل العدو البلد فانتهب ما فيه نهباً ذريعاً، وانحاز العَلَم بدار الإمارة ، وهو كالحصن المنيع ، ومع ذلك فابن حبيش يتوتُّب للدُّخول عليه ، وابن جزيلان قد وجّه جماعة من خاصته لحفظ دار العَلَم لا يدخل عليه العدو، وقال لابن حبيش: لا سبيل لك على الوصول إلى العَلَم، فحاول ابن حبيش الدخول فما أمكن والحَفَظَة على الدَّار من عند ابن جزيلان ، ذو زيد وهم الحمرة إذا صدقت أحياناً ، وكان العَلَم قد جمع خاصته بمنظر وأصلتَ السيف بين يديه ، وعزم على قتل مَن دخل من الباغين إليه ، وكثر الرُّهج بالدار ، ثم إن ذو زيد انعقدت بندين وخرج العَلَم في خاصته بينهم والعين ترى العين فوصل إلى مطرح ابن جزيلان بالحجر، وكان لابن جزيلان كمال الأرب في قتل ابن حبيش لأنَّه استبدًّ بالأموال وكلمته المقبولة عند الدولة ، فكان قتله شفاء غليله ، وإنَّما خرج في نكفتهم هذه على أسلافهم ، ولهذا اجتهد في سلامة العَلَم ولما صار بالحجر بقى فيها عند ابن جزيلان نحو ثمانية أيّام وشرا بعض الخيل المنتهبة بقيمة يسيرة من أولئك الطغام وتفرّقت القبائل، ورجع ابن حبيش إلى بلاده ، ولم يظفر بطائل ، وصار العَلَم إلى ثلا وقد استرجع من الخيل

<sup>(</sup>١) الحجر: من قرى حاشد في خارف.

نحو العشرين ولم يمض أقل من شهر حتى كاد يرجع إلى عادته والإقبال المعهود من سعادته ، ثم إن الإمام طلبه إليه ، وكان في الظاهر ساءه الواقع وأشفق عليه فامتثل الأمر وسار قاصداً الحضرة ، وترك الجند بثلا بنية الرجعة للقتال عن أمر الإمام ، فتلقّاه الإمام بما هو أهمل له من الإكرام ، ولم يلبث أن أعاده إلى ولاية صنعاء وبلادها وأعدّه للاستعداد بها لمنازلة القبلة وجهادها ، وكان رفع يد صنوه المحسن بن الحسين عنها وأرسل عليه ابن وهيب ، وصار به إلى سجن القاهرة ، ولم يزل بها حتى أعاده إليها مرة ثانية عاملاً .

وفي أثناء هذا العام أو الذي قبله وفاة علي بن أحمد بن القاسم بصعدة ، وكان من دهاة الرِّجال ، ولم تسعده الأيام إلى مرامه بحال .

وفيها أيضاً وفاة الحسين بن الحسن بن الإمام بصنعاء بعد أن استوطنها ولم يزل الإمام بعد إطلاقه يرعىٰ جانبه ، ويقبل شفاعته ويمدّه ويكاتبه وكان من النظام والتدبير بمحل ما يضرب به المثل .

وفي سنة ١١٢٢ صار العلم القاسم بن الحسين إلى صنعاء كما ذكرنا سابقاً وطلب إليه ذو حسين عن أمر الإمام ، فاجتمع لديه الجمّ الغفير ، وكان الإمام أمره أن يقتك بهم ويقتلهم عن بكرة أبيهم فاستعد لذلك ، وأمر من يفهمهم بصورة الأمر لأنه لم يستصوب الرأي ، فخرجوا من صنعاء هاربين في وجه ليل ولحقهم بالرجل والخيل ، فأدرك أواخرهم في القاع ما بين الروضة وذهبان (١) ، فقتل منهم جماعة وأصيب من أصحابه بعض الرجال والفرسان ، ورجع وقد نال منهم بعض منال وتعلق القبائل بحبال (١) أرحب ، وكان الإمام لم يخف عليه الإشارة إليهم من العلم وتعب منه ،

<sup>(</sup>١) ذهبان: قرية تقع بين ثقبان والجراف شمالي صنعاء.

<sup>(</sup>۲) في (ر) جبل.

وطلبه إليه وبقي أيّاماً كالغاضب عليه حتى همَّ بالدخول إلى المشرق ، وأطلق صنوه المحسن بن الحسين من الحبس وأعاده الإمام إلى ولاية صنعاء .

وفيها تحرّكت حاشد وبكيل للفساد على الفور وقادهم ابن جزيلان فبلغ إلى تهامة وانتهب مور وانشغلت همّة الإمام بالثار وندب في استجاشة القبائل المطيعة وبذل الدّرهم والدينار وعيّن غير القاسم بن الحسين ، ولما انفصلت الأمور، قال لـه النَّاصـح: هذا أمر لا يكفيك فيـه غير العَلَم القاسم بن الحسين ، فقال الإمام: إنه كثير الشروط ، فقيل له: إنه في مثل هذه لا يشترط إلا ما لا بد منه ، فقال: إن كان ولا بد فليتوجّه من جملة الأمراء، فطلع العَلَم من ذمار، بعد أن أرسل إليه الإمام وما كان همَّه إلَّا الوداع من غير إكثار ، وتوجُّه هو وأولئك الأمراء ، والأمر مشترك بينهم ، فلما وصلوا إلى صنعاء وانفصلوا عنها ، لم ينظر النَّاس إلَّا إلى العَلَم، ولما بلغ ابن جزيلان توجُّه الأجناد والعَلَم من جملتهم تفرُّقت القبائل التي صحبته ، ورجعوا لحفظ بلادهم ، فاضطر إلى الرجوع قارعاً سنَّ الندم ، ولما صَحُّ للعَلَم رجوعه إلى بلاده خاسئاً التفت إلى جبل عيال يزيد ، فأخرب أكثرها بجريرة فتح الطريق ، ومسير بعضهم مع ابن جزيلان ، ولما ظهرت هذه النجدة وامتد صيته في الأفاق ، كتب عقلاء النَّاس إِنَّ ما لها إِلَّا القاسم ، فجاء إليه التفويض من الإمام وأنَّه الأمير المستقلّ في الحلّ والإبرام ، وأمر أولئك الأمراء بالتبعة لــه والانضمام ، وقد كان الإمام قبل هذا وَجُّه محسن بن الحسين إلى «عمران» في دفع هذه المتَّفقات فلم يحصل المراد وذلك بعد رجوعه من هزم(١١) هو وعبد الله بن طالب فإنه جرّ عليهم المدفع ورماهم به فلم يؤثّر واستظهر أرحب عليه وأخذ المدفع من بين يديه وكرّر عبد الله بن طالب حملاته فيهم في استنقاذ

<sup>(</sup>١) هزم: بلدة سبق ذكرها.

المدفع من أيديهم فلم يتم له المراد وآل الأمر إلى الرَّجوع عنه بغير طائل، ونشب المدفع بأيديهم في الحبائل، وكان الإمام يريد أن يرى القاسم بن الحسين أنه في غِنى عنه (١٠)، وأن غيره يقوم مقامه، فلما ظهرت هذه الكسيرة من المحسن بن الحسين احتاج الإمام إلى توجيه العَلَم القاسم كما تقلّم.

وفي سنة ١١٢٣ تقدّم العُلّم القاسم بن الحسين إلى حرب وادعة ، وكان ابن جزيلان أمدّ أهلها بنفسه في قبائله وأصحابه ، ولمّا صار العَلَم إليها أحدق بها من كل جانب ، وفرّق فيها المراتب ، وجمع المكاتب وساق إلى حربهم الجموع فكان له فيهم من الصُّولات ما هو المشهور ، ومن أيامه بها يوم حجا وما أدراك ما هو حجا دارت بها الدوائر عليهم وطحنتهم العزمات كالرحا ، ولما ضعف أهل وادعة عن الذبّ فنزلوا على حكم العَلَم كيف شاء ، ومشى إليه بالليل من شيوخهم مَن مشي ، وأوجبوا له في خروج ابن جزيلان ومَن معه لديهم فوراً على وجه جميل ، وأن يخرّب من بيوتهم ما شاء ، ويؤدّب بالماء كيف شاء مع التّعجيل ، فرأى العَلَم قبول التوب، فانفصلوا عنه بهذا على أيّ حال كان، وألزموا ابن ﴿ جزيلان ، ومَن معه من القبائل بالارتحال عنهم في ذلك الحين ، وكمان أهلكهم بالموائد، ولم يجر معهم في الحرب على المقاصد، فرأوا استظهار العَلَم أسهل من ذلك الأمر، ففارقهم ابن جزيلان صباح تلك الليلة ، ودهمهم العَلَم بالأجناد وكَلَّموه في عدم صرف البيوت فعاملهم بالنقيض أمر مبتوت ، وأخرب بها ديار حكَّام الطاغوت ، ووضع الزناجير في رقاب شيوخهم وأدبهم بمال يجلُّ عن الحصر، وفرق إلى السجون النائية أشرارهم بيد القسر وفي خلال لبثه بوادعة وصل إليه كتاب من الإمام يأمره بالبعث لمن يأتي إليه بالحسين بن القاسم بن المؤيّد من شهارة عن

<sup>(</sup>۱) في (د) عنه عناه.

اهتمام، فإنه متىٰ قدم عليه فلا يمهله فـواق ناقـة حتى يـرسله تحتُ الاحتفاظ إليه ، فلما ورد عليه الكتاب ، أرسل جماعة في طلبه ، فلبث لـديه نحـو يومين وختم معـه الكلام على دعـوته ، لمـا أحسّ من عمّـه الاحتراك بغير الصُّواب، مع الزَّمانة، وكان قد غلب على الإمام في التَّصرَّفات جسَّاد العَلَم ، وسعوا جهدهم في المباعدة بينه وبين الإمام لأمر جفّ به القلم ، وكان الحسين بن القاسم المذكور وفد على الإمام بهذه السنة إلى المواهب لأسباب من جهة البلاد التي أقطعها الإمام والده ، فلمّا وصل إليه لم يقابله بالقبول واهتضم جانبه وتخيّل الإمام فيه ما كان منه ، فرام القبض له على صفة ، ولما خرج من مقامه وهو عازم على ذلك ، أسرّ إليه من كان له معرفة ، وأوجس الحسين في نفسه خيفة ، ففارق حضرة الإمام منفرداً في المسالك ، وطوى المراحل إلى صنعاء على رجله ، واتَّفق بأبيه وبغيره من أعلام أهله ووافق العلَّامة زيد بن محمَّد بن الحسن ، والعلامة يبوسف بن محمّد بن المتبوكّل ، والعلامة محمد بن عبد الله ، على أشدّ خفية واحتراس ، وطلب من أحدهم القيام ، ودعاهم إلى المراس ، فكلِّ منهم اعتذر عن ذلك بمخلُّص شرعي وأوجبوا عليه في القيام كونه في البلاد التي جنابها مرعى ، وقالوا: متى دعوت أجبنـاك ، وصافحت أيماننا يمناك ، وربما أشاروا إلى العلم بموجوب ذلك عليه [ وقلَّدهم فيما أشاروا إليه ](١) ثم خرج من صنعاء بتلك الليلة وبادر إلى شهارة ، وطلبه الإمام في اليوم الثاني على البنا في قبضه وسجنه فقيل له: قد عزم فأسرِّها الإمام في نفسه ، وكتب إلى العَلَم بما تقدِّم من الإرسال له إلى حبسه ، فلمّا صار إلى العَلَم وختم هو وإياه بما ختم أذن له بالرجوع إلى شهارة ، وكتب إلى الإمام أن هذا الرجل لا التفات له إلى أمارة ، وإنما هو مشغول بالتّدريس [ من جملة الناس ](٢) فعلم الإمام أن وراء هذا

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

أمراً عظيماً ، وما هو إلّا أن وصل الحسين بن القاسم شهارة توجّه إلى الحج إلى بيت الله ، مع العزم عند رجوعه إلى الإثارة ، وأمّا الإمام فشكر العَلْم بهذا السبب وكتب إلى رؤساء المحاط بحضرته بالانفصال عنه ، وقطع الإمام المواد على العَلَم فما كان منه إلّا إجمال أموره بحسن التدبيـر، وخرج من وادعة إلى خمر بالقوة والغلبة، فلبث بخمر أيّاماً، ووصله الطلاب من الإمام، وعرف أن ما وراء ذلك غير الحبس والانقلاب ، فرام الخلع والمكافحة فأشار عليه بعض العقلاء أن هذا الأمر الذي تريد في هذه الساعة لا يليق لأنك قد نكأت القبائل [ ورَويت من دمائهم العواسل ](١) فلو يظهر منك أدنى تشمس سَلَّطهم الإمام عليك ، وأنت ببلادهم على غير أمن ، قال: ما تراه يكون عاقبة الأمر ، قال: أنت إلى السجن فاصبر، وهذه أمور معلومة غير مظنونة، والأشياء بأوقاتها مرهونة ، فلا بدّ من فرج ِ عاجل ، وما يتدبّر الأمور إلّا العاقل فعلم العَلَم ان الرأي فيما ذكر وتقدّم إلى عمران ، وكان الإمام ، أرسل إلى العَلَم ولده الحسين الذي صار خليفة من بعد ، وأودعه إليه ما فيه ترويج الأمور ، ثم إن الإمام أرسل التبيّع يدخله من عمران إلى قصر سام ، فامتثل العَلَم الأمر ودخل صنعاء إلى السجن وكان العامل صنوه المحسن بن الحسين ، وربما ظهـر منه إلى العَلَم بعض جفـوة ، وسعىٰ إلى الإمـام في القبض على أصحاب العَلَم ، ففرّقوا في الحبوس ، حتى كاد يلحق بعضهم بالعدم وعيّن على خاصته ما لا يدخل تحت الطوق من المال .

وفيها طمع الإمام في تملّك أدمة (٢) من بلاد الحبشة وأهلها يُقال لهم الصَّومل فندب من توابع المخا وزيلع إليها وأمر أحد المحابيس بزيلع بالتجهّز لأخذها والولاية عليها وأشار إلى إطلاق القاضي حسين الحيمي من

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في السحر المبين أو ستة من بلاد الحبشة.

زيلع والتوجّه مع القوم إليها في الخطبة والموازرة ، ومن جملة المتوجهين [ بزيلع ](١) المحابيس فيها من أصحاب العَلَم فمنهم الفقيه عبد الله بن علي جميل فإنه حيل(٢) إلى إبراهيم باشا ينضم ، ومنهم الفقيه سعيـد النهمي والسيِّد حسين بن يحيى الأخفش ، وبذل الإمام فيهم الأعداد ، وساق إليهم المواد ، فأعظموا الأمر وأكبروه ، وقالوا هذه المهلكة ، فقال لهم عبد الله جميل خذوا العطاء على التعجيل وسأكفيكم هذه النائبة وأدفعها عنكم بغيركم بإعمال الأراء الصائبة فخذوا من إبراهيم باشا عامل زيلع جملة من المال. وتهيأ هو ومَن عنده من الرُّتب معهم للارتحال فبرز عبد الله جميل إلى التوابع وقال لهم: هذه الأرض أرضكم وأنتم أخبر بها ، فهل عندكم قدرة بأخذ أدمة وقتال الصومل ولا تقيسوا الأمر بتوجهنا فالمزاد به قتلنا قالوا له: إن الصومل أمم كثيرة ولا طاقة لنا ولا أضعاف أضعافنا بمقاتلتهم ولا مقابلتهم ، فقال: أنتم ورأيكم ، فإنما نحن لكم أتباع وقد صرنا من جملتكم [ إن طال أو قصر الباع ] (٣) فقالوا: كلِّ هذا فعل هذا الطيطر ثم عطفوا عليه بأجمعهم ، وكان ركب على جواده للوجه المُشار إليه ، ثم وجهوا بنادقهم عليه فقتل عبده وأصيب الآخر ، وبادر الدّخول إلى داره ، وصار يتكلِّم إن هذه فعلة عبد الله جميل ، فقال عبد الله أبردوا من العلج فلا أكثر مما نحن فيه من العذاب الوبيل ، ثم إن إبراهيم باشا جَهَّز كتاباً إلى الإمام وشكىٰ إليه أن عبد الله جميل خدع العسكر، فكان من أسباب الخلوص تحيّر الكتّاب أيّاماً بالبحر بسبب الريح ، وجاء من الأمر ما شغل الإمام عن الالتفات البتَّة ، [ إلى هذا الترجيح ](٤) وطاب لهم ما أخذوه من المال، ولم يلبثوا بعده إلاّ أيَّاماً حتى أطلقوا بإطلاق العَلَم.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>١) شاطع من (ر).
 (٢) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

وفيها وفاة الفقيه الأديب سعيد السمحي (١) الشاعر المشهور ، وكان من الفضل بادى بمكان بادى الظهور ومز شعره قوله:

لو كنت من سر الهوى بمكان في العاشقين محاجر الغزلان وعلمت أن لا جور إلا ما قضت مما يقاسي المستهام العاني فاشدد يديك على فؤادك واسترح لا تحسين نحول جسمي خلقة قد كنت ذا روح وذا جشمان وللع دفعت إلى الصبابة والهوى وبلوته في السرِّ والإعلان مرَّ على المهجات والأجفان] وضوجدته حلو المذاق وأنّه قد شيّبت فودي قبل أوان الشلائين التي ناهزتها فد شيّبت فودي قبل أوان لا يبعدن الله روض محاسن نرّهت فيه ناظري وجناني وبي منة ١١٢٤ مات إمام العلية والنقلية وإيد بن محمّد بن

وفي سنه ١٩٢٤ مات إمام العلوم العقليه والنقليه زيد بن محمد بن الحسن<sup>(۱)</sup> ، وكان الزينة والفخر في آل اليمن ، وله مؤلّفات ومنظومات وقبره بصنعاء اليمن وعليه قبّة بمدرسة الإمام شرف الدين عند البـاب الأيمن<sup>(۲)</sup> .

وفيها أيضاً وفـاة حسام الآل وحميـد الخصال المحسن بن المتـوكّل إسماعيل وكان من الرئاسة والتضلّع من الأدب بمكان ومن شعره:

ورشيقة الأعطاف ما سمحت يـوماً بغيـر رواشق النبـل هيفاء بأرقم شعـرها رقمت في الـرمـل أفـلالهـا تملي [ ومن شعره أيضاً وقد نسب إلى غيره:

شرى البرق فوق اللوى فاستطارا فأورى بقلبى المعنى أوارا

 <sup>(</sup>۱) هو الأديب والعلاّمة: سعيد بن صالح السّمحي له ديوان شعر. انظر ترجمته بنشر العرف ۱/۷۳۸، وكتابنا مصادر الفكر الإسلامي ص ٣٤٢.

وساجلني بلسان الوميض فأبكي سراراً ويبكي جهارا وباتت جفرني تسريه البكا وبات سناه يسريني افتسرارا فيا بسرق لا تسق إلاّ العقيق وذاك الجناب وتلك الديارا وعرض بذكرى وقُلْ محسن سرى في سبيل الهوى ثم حارا وهذا البيت للشريفة الأدية زينب بنت محمّد بن أحمد بن الإمام الحسن ] .

وفي هذه السنة خرج الداعي في ذي القعدة منها الحسين بن القاسم من شهارة في نحو عشرة أنفار ، ولا حصان معه ، ولا بغلة ولا حمار ولا درهم ولا دينار ، وأظهر أنّه يريد النفس إلى بعض الأموال ، ولا خبر عند أخذ بقصده حتى مَن استصحب من الرجال ، وما له قصد بهذه الخطرة إلَّا العزم على المسير إلى بيت الله الحرام لأداء الواجب من الحجّ ، فقضى ا حجّه المقرون بالزيارة ، ويُقال أنّه عاهد الله تعالىٰ تحت الميزاب على الثوران وشنّ الغارة ، ولما رجع من الحجّ كانت طريقه على الأميـر عزّ الدين الشّريف القطبي وهو إذ ذاك بأبي عريش ، وال على المخلاف السليماني وبه نشأ وربي ، وكان أطعمه إيّاه المهدي ، فلم يستقر معه على حال من الكفران والتُّعدِّي ، ولما مرَّ به أكرمه غاية الإكرام ، وأفاض عليه ما في نفسه من الكلام ، فوعده الإجابة متى دعا ولم يبالغ في ذلك الحال ، وإنما عاهده بالقيام بالنفس والمال ، ولما رجع إلى شهارة كاتب القبائل وبثّ الدّعاة والرسائل ، وكان بصعدة الحسين بن علي بن أحمد أبو طالب، داع إلى نفسه فكتب إليه فأجابه، ووعده النَّصر، وتأهَّب المهدى للذُّبِّ والدِّفاع فإنه بذل الأموال ، وملا الجهات القبلية بالرِّجال ، فلما عرف الداعي قوّتهم ، وخاف شرّهم أجمع أمره على الخروج من شهارة كما قُدَّمنا ، وكان المهدي بذل [لبعض](١) أهل شهارة المال

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

الجزيل في قبضه ، فبادر بالنّهوض إلى ما أبرم خوفاً من نقضه ، وكان استشار من يميل إليه ، فحسن له القصد إلى صنوه الحسن بن القاسم بن المؤيّد ، فقال: الرأى ترك هذا الباب فقد علمت أحوال الناس ، وخذلان القبائل وأهل الأهنوم ، فما تحتهم طائل بانفرادهم ، وهم الذين أسلموا والدك ، وما شـدُّوا ساعده ، فكيف يشدُّون ساعدك ، مع أن المهدي وعمَّاله لا يتعرَّضون إلى أموالنا ، ولا غيَّروا إلى الآن شيئاً من أحوالنا ، ووالدنا تحت الأسار [ وما هناك أمر يوجب الإكثار ](١) وقد تنال بهذا السبب ما يفضى إلى العقوق [ ويؤدِّي إلى الإضرار بالمخلوق ] (٢) فلم يلتفت إلى هذا القول ونظر إلى المصلحة العامة ، ووكَّل والده إلى الحيّ القُيُّوم(٣) وكان منه ما قَدَّمنا من الخروج فمرّ بذلك اليوم الذي خرج فيه من شهارة بالهجر فتلقَّاه أهلها إلى خارجها ، وكلُّهم بقدومه استبشر ، ثم لم يلبث أن صار إلى هجرة عذر فأمسى بقبة مجد الدين الشهيد وقعد بالهجرة المذكورة ثلاثة أيّام في عقد وتوكيد ، ثم رحل عنها إلى البراغشة فأصلح أموراً كانت بينهم ، وأزال المواحشة ، وفشا خروجه في الناس ، ونسبت إليه البراهين على القياس وخلاف القياس ، وما كاد يبلغ قرن الوعر إلّا وقد اجتمع له جمع ونفذ النهي والأمر ، وإلى هذه المحلَّات وصل السيد محمد الغرباني الذي كان دعى بأيّام المهدي أحمد والمتوكّل وإسماعيل، وقد حَقَّقنا أخباره فيما تقـدّم على اختلاف المباني ، وكان أرسله إليـه الحسين بن على صاحب صعدة وأودعه العلماء بها بذل الطاعة والنجدة ، ومعه بعض آل العنسى بحصان عظيم من الحسين بن على بن أحمد ، وغير الحصان من العدد والمدد ، ورجع الغرباني وقد أعجبه منه ما شاهد وإلى الدعاء إليه قام وقعد! ثم إن الداعي المذكور صار إلى بين

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (د) «ووكل والده إلى ذي القوة والحول».

العصيمات، واستقرّ بمحلة مفلح بن صالح السلامي المعروفة بالمركابة وعمر فيها عمارات ثم دعا من هنالك في رابع وعشرين شهر ذي القعدة من السنة المذكورة فأقبلت إليه القبائل وغيرهم من كل قطر حائل وكان مَن وصل إليه بايعه ، وأخذ عليه العهد بأن يطيعه ويشايعه ، وبعث رسايله إلى أقطار اليمن ، ولما سمع الناس المدافع تعلن من شهارة بدعوته ، أوقد أهل تلك الدِّيار النيران من كل جهة ، فانزعج عمّال المهدى بالمغارب وتواثب الناس عليه فمنهم مَن فارق محل ولايته ، ومنهم مَن انضاف إليه ، وكان بالشرف السيِّد على بن مهدي الشامي في قوة عظيمة وجيش طامي ، وعامل المهدي بالسودة ، فرّ منها لما رأى إقبال النَّاس على الـداعي المنصور الحسين بن القاسم فوجّه الداعي إليها صنوه ، فكان أوّل والرّ جرى له في هذه المساعي ، ثم قدِم على الشرف ابن أحيه زيد بن على ، فقبض على أصحاب الشامي ، وصار لعروس تلك البلدة مجتليٰ ، وتعلُّق السيِّد على الشامي بجماعة من الأهنوم فشفعوا فيه إليه بعد تلك الكلوم ، فصار إلى حجّة وبها محمد بن الحسين بن عبد القادر واليا للمهدى ربكاثرت من قبل الداعى المُحاط إلى الشرف ونفذت منه العمّال إلى الوسط والطرف، ووفد إليه أبو زيد صاحب الهيجة، وأهدىٰ له حصاناً وسلك معه في المحجّة ، وتتابعت إلى الداعي الوفود وكثرت النذور عليه حتى صار المعدوم لديه موجوداً ، وكان المهدى احترك بحركة عظيمة وبثُّ المحاط العميمة ، وأبان عن المهلكة الجسيمة وأهمّه الأمر على عوائده القديمة .

وفي سنة ١١٢٥ تحرّك على الأحمر من قِبَل المهدي لأخذ حبور وبلاد ظليمة ومحق علي الداعي عمله ، وقد بذل له من الأموال العظيمة ، فقام الحسن بن القاسم صنو الـدَّاعي الحسين بن القاسم في دفعه وقعد واستصرخ بالقبائل فوصل إليه منهم ما لا يحصيه عدد ، فضرب من شهارة إلى حاشف وبقي فيه ذلك اليوم راصد واكف ، فعرف الأحمر أن لا قدوة

له بتلك الجموع ، فأضرب عمّا أراد وآثر الرجوع ، فلما عرف الحسن بن القاسم إضرابه صار إلى مدينة حبور ، وخلف بشهارة صنوه عبد الله وهو بالثبات مشهور ، وبقى بحبور ، وجَهّ ز المهدى محسن بن الحسين بن المهدى تجهيزاً ما كان مثله من قديم ، وكان عامله على صنعاء وبلادها على التعميم وأصحبه من يعرف بالنجدة والجدّة ، والأعداد المستجدّة وطلب القبائل المحيطة بصنعاء وعمران والجبل وبني صريم والصَّيد، فاجتمع له ما لا يحصيه العدد ، وضمَّ إليهم المهدي جماعة من الرؤساء المعروفين ومَن يُظن بهم الثبات وإن كانوا في الباطن منحرفين ، فرحل من صنعاء إلى عمران ، وبقى فيه بعض زمان ، ثم خرج منه في جمع قبائل ومال عظيم [حاصل](١) فصار إلى جبل شظب ومنه للجلاد تأمَّب وتحصّن بموضع منه يُقال له الجنابي(٢) وعشرت الجموع منه تعشيرة اهتزّت لها الرُّوابي، وكان أخو الداعي يحييٰ بن القاسم بالسودة، ومثل الجموع التي توجهت إليه لديه مفقودة إلّا أنَّه أبان عن ثبات فلم يبرح عن موضعه وأرسل إلى صنوه الداعى وصنوه الحسن يستحثُّ الغارة منهما ، وكل واحد أرسل جيشاً ونفذوا إلى السُّودة ، فلما اتَّصلوا بها تقدَّموا منها على مَن بالجنابي [ وبها جند المهدي وتسنَّم أصحاب الداعي إلى جهة الجنابي ](٢) وأخذوها بأسرع وقت ، وانكسرت منهم الجيوش(٤) المهدوية قبل القتال والتجأ إلى رأس الجبل منهم ، مَن قدّر وحَزّ رؤوس آ القتليٰ ]<sup>(٥)</sup> .

وفيها طلب المهدي الرتب من جميع البنادر واستكثر من جمع

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) قلت لعله الجناتي بالتاء قرية بالقرب من عمران بالشمال منها بمسافة ٣ ك.م.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (د) الجموع.

<sup>(</sup>٥) زيادة في (د).

العساكر، فاجتمع إليه من العبيد كل صنديد وأكثرهم من النوبة، فكبُّر نفوسهم المهدي بقوارع الكلام وقال لهم: إنَّما أدَّخركم لمثل هذه النَّوب العظام وهذه المفاسد منشأها القطبي بأبي عريش فإنَّه أعظم مَن أثار فتنة الداعي(١) ، وإحساني إليكم إنما هو لمثل هذه النائبة ، فبادروا إلى كشفها ، وقد جعلت لكم في عزّ الدِّين القطبي أجلًا معلوماً به تأتون وإلاّ فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ، فإن بلغتم فيه المراد شملكم منّي اليسار وإلاً أركبتكم البحار ، فقالوا: نحن لك سميعون مطيعون ، وستنظر ما يكون [ فالأمر هون ](٢) فبذل لهم من العطا فوق المأمول وأعطا البنادق والسيوف والخيول وأضاف إليه مَنْ بقى من الرتب في كل محل ، وأمر العمَّال بكفايتهم ورعايتهم ، فوصلوا إلى أبي عريش في أقرب حال ، فلمَّا عرب الأمير عزّ الدين القطبي بحركتهم وما هُمْ فيه من الصولة والدولة كتب إلى المنصور الداعي وإلىٰ الحسين بن على بن أحمد أبو طالب صاحب الشَّام ، واستمدّ منهما الغارة عليه والقيام ، وأطمعهما في أخذ الجيش المتوجّه عليه ، وقال لهما: ما هم إلّا طعمة طاعم وسنظفر نحن وأنتم بعد أخذهم بالعيش الناعم ، فتحرّك الحسين بن علي بن أحمد من صعدة فعذله عقلاء الناس [ لديه حتى يستبين الأمر ] (٣) فلم يعمل بقولهم ، وأمر صنوه القاسم بن على ينهض معمه في قبائل خولان ، وثار للغارة على القطبي وظن المحاط تتلاحق به ، وإن صنوه القاسم بن على لا يخلُّ به ، فلم يصدق معه إلا نفر قليل وصنوه إسماعيل بن على [ القتيل ](1) وخذلنه شقيقه وتحيّر بخولان في أطراف البلاد، وكان يظن الأمر سهلًا بتهوين القطبي ، فلما بلغ قريب الدامع رأى ما هاله من الجمع الوافر ، فدفع إليه

<sup>(</sup>١) في (ر) أثار الفتنة.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) زيادة (د).

أصحاب المهدي الخيل جريدة وتوجّه نحو أهل البنادق فلم يتمكّن من الرجوع أو القدوم ، بل عبًّا أصحابه ، وقامت الحرب بينه وبين أصحاب المهدي على ساق ، وثبت هو وجمعه القليل أشدّ ثبات ، وأبان عَمًّا يهول من النُّبات ، وكثر القتل من الجميع وآل الأمر إلى انكسار أصحابه أعنى صاحب الشام ، وقتل في هذا اليوم صنوه إسماعيل بن على بعد أن كرَّ وصال ، وأبليٰ بلاءً حسناً ، ورجع الحسين بن على إلى جبل رازح مغلوب فلبث به بثومات(١) واستخلف ولده عليه فما ينوب ، ثم صار إلى صعدة وقد اشتد به الكمد [ وانقطع لشدّة الحرارة التي علقت به ](٢) فمات ويُقال إنه دسّ له السمّ بيد بعض الأشراف ، وطال الحصار على الأمير عزّ الدين القطبي وانقطعت عنه الأخبار والمعين ، وبعد أن حارب حرباً شات له الوليد، وأحاطت به الجيوش المهدوية، وكان رجوع الحسين بن علي وموته أهاج كمده وفتّ عضده ، وأضعف قواه وجلده ، وعظم مصابه ، وأفشل أصحابه ، وأيقن بما لم يكن له عنه محيد ، فقال مَن كان لديه من أصحابه: الرأى لك ولنا النجاة بأنفسنا والليل يسترنا ، ولا عار علينا فالعذر واضح وإذا خلصنا فظهرك الشام ومن بعدك المنصور ، فقال أخشىٰ تكشف الحرم وهو أشدّ على من القتل وأعظم فلما آيس أصحاب الحسين بن على من خروجه على الصفة فارقوه ولحقوا بأرضهم من غير كلفة ، ولما ضاق به الحصار وفارقه الأنصار طلب الأمان والضمان ، وتأكّد لنفسه بالأيمان ، فتسلُّم على يد سرور فقيه وتوجِّه إلى حضرة المهدي وله الرأي فيه ، وأمر المهدى بضرب عنقه حال وصل إليه ، وكان المباشر لقتله المدعو بشلخ لعداوة كانت بينهما ، ولم يفلح بعد قتله ، وما زالت دولة المهدي من بعد قتله في تناقص ، وثارت بـذلك اليـوم الذي قتـل به غبـرة وريح كـأنّها السُّموم ، فإنه حال قيد للقتل أكثر الاستغفار ، والتشفُّع بالنبي المختار ،

<sup>(</sup>١) قلت لعلَّه دار ثومان من عزلة الأبقور من سحار.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

فقال له العبد النوبي: بخيت شلخ ينفعك جدّك ، ويُقال: إن المهدي ندم على قتله غاية الندم ، ووجد بخط المنصور: أنه لم يبايع له ولا انتظم له في السلك ، وإنما كان مرامه التُغلّب لنفسه ، وطلب الملك ، وأوصى الحسين بن علي للمنصور بمال واسع كان عند والده من أحمد بن القاسم لقائم حق من جملة الودايع فتغلّب عليه صنوّه القاسم بن علي بن أحمد القاسم ولم يصر إلى المنصور منه إلاّ اليسير بعد القيام عليه من كلّ عالم ، وبعد موت الحسين بن علي دعا صنوه القاسم إلى نفسه ولم يتم له ما يريد .

وفيها خطب المهدي إلى يام كريمتهم ، وكان آخر أعراس فعل ، وأراد به استجلابهم ، ورعى حرمتهم ، ولمّا وصلت إليه احترق الصّيوان وهبّت رياح اقتلعت الأطناب وزعزعت الأركان واحترق الفانوس أيضاً فكاد يأتي على الصيوان وتشام بذلك المهدي وأهل السَّمرة ، وكان حسين بن على بن المتوكّل ، ممّن حضر المقام وعرف كراهة المتّفق في وجه الإمام فقام عجاد وأنشد مرتجاد :

شاهد الفانوس غرّة من ما على أنواره حجب فاعتراه من مهابته نار خوف فهو يلتهب كيف بالأعداء لو شهدوا منه ليشاً عادياً يثب

فزال عن المهدي بعض ما به ، وأعجب بالمقطوع وزاد في إعجابه وتشاءم باليامية وأرجعها إلى أهلها عند وصولها .

وفيها جمع المهدي الجموع الوافرة ، وأظهر من القوّة ما لا يوصف ، ولمّا صارت الجموع ببابه أمَّر عليهم السيِّد محسن الشَّامي وغيره فصار الجميع إلى بيت ابن علا ، وكان المنصور وصنوه الحسن لما بلغهم هذا الجمع الهائل استصرخوا بالقبلة وجمعوا ما أمكنهم من المشقّة والقلّة ، وبَّدً المنصور الرسائل إلى من أجابه ، فلبَّوا صوته ، وراعوا جنابه ، ولمَّا

اجتمع له من القبائل ما اجتمع أمّر عليهم محمد بن علي بن الحسين بن المهدي أحمد ، وكان إليه انتجع ومعه محسن بن أحمد بن المؤيّد وإلى رأيه المرجع فانفصلا بجيش المنصور، ومعهم على بن هادي حبيش، وصـار الجميع إلى حبـور ونفَّذهم الحسن بن القـاسم إلى مقاتلة السيِّـد محسن الشامي فتقدّموا إلى السّودة ، ومنها إلى بيت ابن علا فوقع بينهم من الحرب غير كثير، واستظهر حرب المنصور على ذلك الجمّ الغفير، وقد كان المهدى كتب إلى ابن الأحمر وابن ناشر بمشاغلة مَن في السّودة مع هذا التوجيه ، وأمدّهما بالمال ما أخرجهما عمّا كانا فيه فمضى يريد السودة ، ويمد إلى بيت ابن علا ، فما شعر بهم يحيى بن القاسم ، وهو مقيم في السودة ردءاً على الولاء ، إلا والتعشيرة في الظلعة(١) من ابن الأحمر وابن ناشر ، وقصدهما الدّخول عليه ، فوجّه إليهما السيِّد المحنّكي في رجال ملتقطة الواحد منهم بمحطة فنصر عليهما وردّهما إلى عتاد ، ولم يتمّ لهما شيء من ذلك المراد ، وأمّا الذين توجهوا إلى بيت ابن علاء فإنهم طرحوا بنفوسهم على ذلك الملأ ، وحملوا عليهم حملة منكرة فانهزمت المحاط المهدوية وأخذت جميع أموالهم وأثقالهم وسلاحهم وخيولهم وجمالهم ، وأسرت سراتهم وأصيب عندها أميرهم السيِّد محسن الشامي بضربة سيف خفيفة ، وأسر ، وصيّر بهم إلى الإمام المنصور على غير حال يسر ، فلما وصلوا إليه بعث بهم إلى شهارة تحت الحفظ ، وأمر بخراب بيوت ابن علا بالسهل والجبل ، والتفت الحسن بن القاسم بعد هذا إلى حرب الأحمر وابن ناشر بحصن عَتَاد وضايقهم أشدّ المضايقة حتى طلبا الأمان وأخَّذا في تأكيد الضمان والأيمان ، وعرفا أن لا طاقة لهما بحرب الأهنوم ، وشرطت عليهما الأهنوم أن لا تنشر راية ولا تضرب ريح ولا يسمع لها شعار بتصريح ولا تلويح وأن يكون للمنصور الحصن

<sup>(</sup>١) من عزلة ذي عيشان ناحية القفلة قضاء خمر فلعلُّها المقصودة هنا.

المذكور بما فيه من السيرة فخرجا على هذه الشروط واصطفّت الأهنوم حتى خرجا صاغرين ، وقبض الحصن بعد أن ولّوا مدبرين ، وكان مدّة المحصار لهما ثلاثة أشهر والرَّاية البيضاء في هذه الأيّام كلّها للأهنوم وقيام الأهنوم في هذه المدة لسبب ، وهو أن ابن الأحمر وابن ناشر اتهما أسر رجل منهم يسمى القضاعى .

وفيها توفّي السيّد العلاّمة المجتهد الزاهد علي بن محمد بن علي بن يحيى بن يحيى بن المؤيّد بحضرة المنصور بالمحل المعروف بمركابة(۱) وكان من أوعية العلم والتقوى فلما ظهر هذا اللَّاعي المنصور صار هو وصنوه الحسين بن محمد إليه وكان المنصور يعترف بفضل علي بن محمد المذكور، وكان يقول هو في فنون العلم أعلم منه ولو دعا ما تخلّف عنه.

وفيها وجّه المهدي إسماعيل بن الحسين بن المهدي إلى وادعة ، وكان خابراً بتلك الدِّيار ، وأمدّه المهدي بالأموال فأعطىٰ العطاء الواسع واستمال الرِّجال .

وفي سنة ١١٢٦ استغرق المنصور من مجهوده الحاصل فاجتمع له محطة هائلة من القبائل فوجّههم مع ابن أخيه زيد بن علي لاستفتاح البلاد وجعل إليه فيما افتتحه الإصدار والإيراد، فأوّل ما استولى عليه بلاد عفار وكان بحصنها الحسن بن المهدي من قبل أخيه، ففارقه على جهة الفرار، وتوجّه من قبله عن أمر المنصور محمد بن إبراهيم بن الحسين بن المؤيّد إلى حجّة فحاصر من بحصن مبين حتى سلكوا معه في المحجة ودار السعير وبينه وبين محمد بن حسين بن عبد القادر وكان وال بتلك الجهة للمهدي لكن جنح إلى المنصور لما سبق إلى أبيه من الجرائر، وقد كان اتحد الحال بينه وبين المنصور من قبل ذلك، وأمدّه بمال جزيل ووعده اتحد الحال بينه وبين المنصور من قبل ذلك، وأمدّه بمال جزيل ووعده

<sup>(</sup>١) كذا وفي ترجمة المذكور بنشر العرف ٢/٢٧٥ مركبان في العصيمات من بلاد حاشد.

الانتهاج معه في هذه المسالك ، فتسلّم وترك الحرب ، وسار هو ومَن لديه من أعيان المهدي ، وخاصة بلا طعن ولا ضرب ، والذين كانوا لديه من أعوان المهدي السَّيد ناصر بن صلاح ، والسيِّد على بن مهدى الشامى بعد إخراجه من الشرف، وكان من شرط محمد بن إبراهيم على محمد بن الحسين أن الجمع يكونوا معه إلى حضرة المنصور، وله فيهم تصريف الأمور ، فلمَّا قدِموا عليه أكرم محمد بن حسين ومَن معه بالإقبال عليه ، وأجلُّه وأجلُّ خواصه ، وعاتب السيَّد على بن مهدي والسيَّد ناصر بن صلاح وأمر أن يُصار بهما إلى السجن بشهارة مع الإهمال والاطّراح ، وكان أشدّ ما في نفسه على السيد على بن مهدي ، فإنه نسبه إلى البغى الشديد والتعدّي وظهر صيت زيد بن على ، واستولىٰ على أكثر المغارب وصار إليه على بن هادي حبيش وغيره من كبر دهمة وسفيان ووجَّه السيّد أحمد بن هـاشم عامـلًا إلى حفاش وملك لاعتين وأطلق يـده في الحالتين وكـان بكوكبان عبد الرحمن بن المهدي والياً من قبل أبيه وعنده من الخيل والرجل ما يكفيه ، فنسب إليه بعض جور ، ولما عظم أمر زيد بن على ، وضع المهدى الأنطاع وصبِّ عليها الأموال وفتح بابه للنَّاس، وأجاش الجيوش من أهل النجدة والبأس، وطلب السودان من كل بندر، وألبسهم الطرابيش والجوخ الأحمر ، وبذل فيهم الأموال وأعطىٰ ما لا يخطر ببال ولا يمرّ في خيال ، وفَرَّق فيهم البنادق من عشرين قفلة(١) فما فوق ، وملك قلوبهم بـالإحسان فـرموا بنفـوسهم إلى القال من الشـوك وأحصىٰ عددهم فكانوا سة عشر كردوساً ، وفرّق فيهم اثنتين وثلاثين بيرقاً يهابهم مَن رآهم وأمَّر على كل كردوس أمير ، وأخذ عليهم في الإقدام والتشمير ، وجعل أمير أمرائهم بخيت شلخ قاتـل القطبي ، وجعـل على خيل منهم الأمير الماس عبد الرحمن ، وهي أوّل إمارة دخل فيها ، ثم إن المهدي

<sup>(</sup>١) أي البنادق التي تستوعب عشرين قفلة من البارود.

وجُّه بخيل آخر على طريق تهامة ، وأمر الجميع بإثارة الحرب على المنصور ، وإقامة القيامة ، ولمّا انفصل بخيت شلخ على طريق صنعاء وقد أمره المهدي بأن يضع السيف من باب شبام ، ولما توجّه عاث بالنَّاس ، ودخل بخيت شلخ بذلك الجيش صنعاء وكل واحد من أولئك السّودان يجرّ ثوب خيلاه وبلغ من نظر بعضهم عند دخول صنعاء في باب اليمن أن ضربوا بقر العقائر بالسيوف قائمة وأخذوا ما وجدوا بلا ثمن وبعضهم كشف متاعه وجعل يرش المتفرجة ببوله ، وآخر منهم يشتم الناس وبلغ أن القاسم بن الحسين ، تطلّع من القصر إلى رؤية ذلك الجيش ، فأعجب به وقال: لو كنت قائد هذه الرجال لم أرجع عن أخذ مصر ثم تقـدّم هذا الجيش إلى مدع كأنَّهم النخل البواسق ولما حلِّ ركابهم بها ، واتَّصل مسيرهم إليها وانتهى ، استمد زيد بن على على قومهم الذين بحجة من جهة المنصور ، فاجتمع إليه جمع موفور ، فحط بهم تحت مدع واتفق حصول مطر ملا البقاع ، فاغتنم أصحاب المنصور الفرصة ، فلم يشعر أصحاب المهدى إلّا بانحطاطهم عليهم ولم ينتبه الذي في مدع إلّا وقد خالطهم الضّرب والطعن ، فنخرتهم السيوف كما تنخر الأضاحي واحتوىٰ القوم على ما بأيديهم جميعاً بعد الإحاطة من جميع النواحي وانجلت المعركة عن قتل كثير ما سمع بمثله إلا في الزمن القديم ثم أمر من بقي منهم وهم القليل بعد أن جدع أنوفهم وآذانهم وفعل بهم بعد الأسر غير جميل ، وأطلقوهم بعد هذا الفعل الفظيع وقد سلبوا ما عليهم من الثياب الساترة لعوراتهم فصار من أطلق إلى صنعاء وبها المحسن بن الحسين عاملًا عليها من قبل المهدي فلما رآهم [عراة ](١) أطلق لهم منه ما يستر العورة وكتب إلى المهدي بتحقيق الواقع وأنفذهم إليه فلما وصلوا إليه تكدّر خاطره ، وعلم أن الدِّهر قلب له ظهر المجن وخامره الحوب على

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

ولده عبد الرحمن وهو بكوكبان ، وأمَّا أصحاب المنصور فعظم شأنهم بهذه الوقعة وبعث زيد بن على إلى المنصور بما قطع من الرؤوس ومن جملتها. رأس أميرهم بخيت شلخ ، ولم يكن بين قتله للقطبي وقتله إلّا ليال ِيسيرة على التحقيق، وساق زيد إلى عمّه المنصور مع الرؤوس الأسرى فأمر المنصور بحبسهم في شهارة ولم يخرجوا منها، حتى كان من موالاة القاسم بن الحسين ما سيأتي ، وتقدّم زيد بن على فيمن لديه بعد هـذه الوقعة إلى حصار كوكبان ، وقد ظهر صيته بها وعن نجدة أبان فنزل بمدينة شبام ولم يقابله عبد الرّحمن بغير الاعتصام، فبقى فيها بعض أيّام من الزمان ، وأجناده تحيط بكوكبان ، واستولى المحنكي من جهته على مسور، وضاق بعبـد الرَّحمٰن الحصـار، ولم يبقَ منه غيـر حفظ نفسـه والاقتصار ولما ابتلى المهدي بهذا الحادث وتوالت عليه الخطوب الكوارث عدل إلى بذل الأموال والتفسيد على المنصور بالأفعال والأقوال واستصلح على بن هادي حبيش بجملة وافرة وبعث إليه بالنظّار والنفائس الفاخرة ، ويُقال أنَّه بذل لأميرهم زيد بن على من الذهب ما أفسده على عمَّه ، فعدل إلى ما تراه العَيْن من العَيْن ، ولم يحفل بثلمه ، فعملوا بذلك في الانكسار وترك الحصار ، ورجعوا من ساعتهم إلى تفريغ البلاد وشدَّ القطار ، حتى انهم خرجوا من شبام بين مطر شديد وازدحموا ببابه أشَدُّ زحام ، من غير موجب، وفي خلال الازدحام خربت نوبة(١) بـاب شبام وهلك بهـا من خواص زيد بن على ثلاثة عشر نفراً منهم زيد بن على ذياب أحد نقباء العسكر وفرٌّ مَن بحفا(٢) ولاعتين (٦) وحجة ، ومَن بكحلان وعفار والسّودة بالأمر من زيد بن على ، فإنَّه كتب إليهم بذلك ولم يظفر أصحاب المهدي بغير حسن بن إبراهيم فإنه أسر وأنفذ إلى مقام المهدي في حال غير

<sup>(</sup>١) ثكنة الحراسة والمراقبة.

<sup>(</sup>٢) لعله المعروفة بالمحفاء من عزلة ربع مسعود ناحية الطور قضاء حجة.

 <sup>(</sup>٣) لاعتين أو لاعة بلدة معرة من أعمال حجة تقع في الجنوب منها.

مستقيم فتهد (١٠) بقطع الرأس ، وأمر به فشق به اليمن إلى ترسخانة في الحديد مع الاحتراس ، ولم يؤسر من أصحاب المنصور مدة هذه الحروب سواه ، وحث زيد بن علي في سيره فصار إلى شهارة راجعاً إلى حضرة المنصور ، وأمّر المنصور صنوه عبد الله بإيداع زيد بن علي سجن التواب فرام التمنّع ولم تنفتح له الأبواب فأودع السّجن ودق في رجله القيد واستولى أصحاب المهدي على جميع البلاد ، فوجّه المنصور صنوه الحسن إلى السّودة في عكر ، وكان ناصر منصور العبّدي دخلها من قبل المهدي فما استقر .

وفيها وجّه المنصور إلى ابن جزيلان القاضي يوسف العنسي والسيّد محمد الغرباني وغيرهما من أعلام تلك الجهات يدعونه إليه فما زالوا به حتى أسعد إلى القيام، وقدِم إلى حضرته في جيش لهام، فبايعه وتوجّه عنه إلى أرحب وصحبته أحمد بن المؤيّد، ومن أهل وادعة فلمّا صار ابن جزيلان إلى تلك القبائل أتسعوا لهم الاتساع الهائل، وبذلوا معه نفوسهم للقتال، ومن جملتهم علي بن محمد رومان، وبقي ابن جزيلان ومَن معه في قرية الرجو<sup>(7)</sup> نحو ثلاثة شهور حتى بلغوا ما أملوا ورجوا، وأنفق فيها ابن جزيلان من ماله مالاً كان يظن لسماحه بمثله.

وفيها وجه المهدي علي بن الحسين بن علي بن المتوكل إلى عمران، وناط به عصابة نافعة من الرجل والخيل مع الإحسان، فتقدّم المذكور إلى صنعاء اليمن ونفذ فيها أوامر كانت معه ترجع إلى القاسم بن الحسين وهو بقصر غمدان، وكان المهدي رفع يد ابن أخيه المحسن بن الحسين من عمالة صنعاء، وأرسل عليه أحمد وهيب، ونفذ به إلى سجن

 <sup>(</sup>١) في العادة تطلق لفظة ترسخانة على المكان الذي يقع في جوار الميناء تعمل فيه المراكب ويستودع فيه ما يلزم لذلك من المواد والأدوات والذخائر ولعله هنا موضع الذخائر والله أعلم.
 (٢) الرُّجُوز من قرى أرحب معروفة.

القاهرة ولم يزل بها ، حتى كانت الثورة الأخرة ونفذ علي بن الحسين من صنعاء إلى عمران واستقر بها ركابه .

وفيها وجُّه المهدي ولده إبراهيم ، وكان منه بالمحـل المكين ، وهو عنده القوى الأمين إلى صنعاء والجهات القبلية للتسكين وأمدّه من الجيوش والأموال ما لا ينحصر ، وأضاف إليه من الخيل وركابها وجعله أمير الأمراء وإليه المرجع فيما عرىٰ ، وفوّضه في جميع الأمور وإليه التصرّف في البلاد والأمر والمأمور ، وكلُّ نائبة تنوب فالدرك فيها عليه ، وانفصل عن أبيه بأبهة عظيمة ومملكة جسيمة وكمان شرط على أبيه عند التنوجّه نقل القاسم بن الحسين من قصر صنعاء إلى قصر ذمار ، وكان في هذا الرأى الخطأ والخطل والوبال عليه والدّمار، فإن القاسم بن الحسين قرّب من المواهب وتقرّبت الوزراء بالتخريب على المهدي إليه ولو بقي في قصر صنعاء ما تمّ أمر لأنه بحيث يحكم عليه لكن لا غالب لحكم القدر والتدبير لله بالحكم في الورد والصدر فإن نقله(١) مما ساق الملك إليه ، ولمّا بلغ إبراهيم إلى صنعاء في تلك المملكة الجسيمة والخيسول والجيوش العميمة ، نفذ منها إلى شبام بعد رجوع زيد بن على على الوجه الذي تقدُّم فيه الكلام ، فلبث بها بعض زمان ، واتَّفق بصنوه عبـد الرحمٰن ، وعملا في التَّشاور ، ولمَّا بلغ المنصور قدوم إبراهيم ، وما أجمع مع أخيه له من الفعل طلب القبائل إليه ، فبادر على بن هادي حبيش ، وتتابعت بعده القبائل ، وصار الجميع بحضرة المنصور ، فجهّزهم مع محمّد بن الحسين بن عبد القادر ، وأخذ عليه أن يسارع ويبادر ، وبعث المنصور بجيش لقبض عفار فتسلُّمه وابن أحمر الشُّعر، وأحمـد بن محمَّد حبيش كـلاهما بمحـطّة من دهمة ، وسفيـان أمّر عليهم بعض أقـاربه فـافتتحوا كحلان ، وطلب الأمان صاحبه عبد الله صالح وكان عاملًا به من قبل

<sup>(</sup>١) في (ر) قتله.

المهدى ، ولما دخل كحلان عمَّ أهله بالانتهاب ، وأصابهم ما لم يكن لهم في حساب ، وأمّا محمّد بن الحسين ، فجاءت طريقه على أطراف حوث وخلص ، إلى جبل عيال يزيد وقد طالت به الطوائل وأنفق من ماله جزيلًا في الصلات والرشا، حتى قيل أن مبلغ ما أنفقه في هٰذا الوجه سبعة عشر ألفاً من القروش، ونفذ إبراهيم بن المهدي من شبام إلى حاز(١) ببلاد همدان ثم مَدُّ منها إلى الجاهلية(٢) في دفع أرحب وابن جزيلان فلبث بها قريب شهر في أجناد مؤلَّفة وأجناس مختلفة ، ولما بلغ مَن بأرحب خطاطه بهذا المحلّ ، وأن محمّد بن الحسين قد أمّ إليهم وارتحل تحرّكوا وحرّكوا قبائل أرحب، وكان الذين مع ابن جزيلان مع تمادى بقاه ، تفرّقوا عنه ، فلما أصرخ بأرحب اجتمعوا له في أقرب وقت ، وانحطُّ محمد بن الحسين من جبال عيال يزيد إلى حصار مَن بعمران ، وجعله الأهم المقدّم فبرز إليه على بن الحسين بن على المتوكّل من عمران ، ووقع بينهما من الحرب ما يخرج وصفه عن حدّ الإمكان ، وثبت الجميع أشدّ ثبات واصطدم الفريقان واختلطت الرايات ، وبلغ أصحاب محمد ابن الحسين إلى جنب الداير وحصلت جراحات كثيرة ولم يبرح على بن الحسين عن ظهر حصانه يدير القتال ثابتاً مكانه طول نهاره ، حتى توارت بالحجاب، وأمسى محمد بن الحسين وقد نال ونيل منه، وبني على معاودة القتال باليوم الثاني ونما إلى إبراهيم هذه الحرب، وجاءته بالأخبار عن الفريقين من يمد بهم من العيون ، وإن الذين بـأرحب قد توجهوا إليه وتحالفوا بينهم في الوثوب عليه ، فخاف من الجهتين ، وأن يتوسّط في الحالتين ، فرأىٰ أن الرجوع إلى صنعاء ، هو الأسلم والتحصّن فيها خير من النَّدم ، ولم يحصل مع هذا كمال إثبات ، وحلَّ به الفشل

<sup>(</sup>١) قرية من همدان على طرف قاع المنقب.

<sup>(</sup>٢) قرية من عزلة وادعة ناحية همدان صنعاء.

[ وما جاوز الغايات ]<sup>(١)</sup> فركب من مخيّمه من غير تدبير ولم يستشــر صغيراً ولا كبير ، فانهزم الجمع بعده أقبح هزيمة وأخذت الأثقال وما في الأسواق بغير قيمة فخلفه إلى مطرحه أرحب وابن جزيلان فانتهبوا المطرح وما فيه مما لا يحصره الإمكان وغنموا غنيمة واسعة بـلا ضربـة ولا طعنة ، لأن إبراهيم بن المهدي ترك كل شيء معه ، وقنع من الغنيمة بالإياب ظنَّا منه أن القوم تتبعه فاشتغلوا عن التبعة له بالأطماع ولو اتبعوه لأدركوا ما طلبوا من غير امتناع إلّا ردمان فإنه تبع برأسه على بغلته ، وكان بيده مرفع ينقر فيه ، فمن سمعه من المنهزمين ظن أن الجيش في تبعته ، ولما وصلت المنهزمة باب صنعاء ازدحمت فيه وتكسّرت كثير من الرماح ومجاري البنادق ، والفائز مَن خلُّص من الخيَّال أن يلفيه ، ولمَّا شهد أهل صنعاء ذلك الحال ارتاعوا روعة عظيمة من الخيّال، ثم إن ابن جزيلان ومن معه وثب من هنالك إلى سمسرة جربان(٢) ، واجتمع عليهم أهل همدان فتديُّر ابن جزيلان بالسمسرة في نفر قليل من أصحابه فأحدقت به همدان وكادت تستولى عليه فحفظ بصدق الفعال نفسه ، وبعث بالإشارة في الليل إلى محمد بن الحسين وابن حبيش يسألهم الإنقاذ له ، وكان التواطؤ بينه وابن حبيش على هذا من بدء الأمر وفي قلوبهم على همدان من قتل ابن حبيش في وادعة كما تقدُّم ، فلما وافي الرَّسول تركوا عمران وسارعوا إلى جربان في تخليص ابن جزيلان ، وكادت همدان صباح ذلك اليوم الذي بعث ابن جزيلان رسوله إلى محمّد بن الحسين وابن حبيش بالغارة عليه تظهر على ابن جزيلان ، ومَن معه وضايقوهم مضايقة شديدة ، حتى كرهوا العيش ، فلمّا كان آخر اليوم قوي جانب ابن جزيلان ، ومنع عن نفسه بـالحرب العوان ، وأجفلت همدان منهزمة ، وأعمل فيهم الطعن والضرب ، وتمّ لابن جزيلان النصر وقتل من همدان نحو خمسة وثلاثين نفراً ، وما وصل

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) جربان: قرية من بلاد همدان بالشمال من صنعاء بمسافة ١٨ ك.م.

محمّد بن حسين وابن حبيش إلا وقد انقضت الملحمة ، وكان انفصال محمّد بن الحسين وابن حبيش للغارة فرج لأهل عمران ، ولمّا اتّفق محمد بن الحسين بابن جزيلان داس الجميع بلاد همدان وأطلقوا في قراها النيران، ثم نفذوا منها في اليوم الثاني أو الثالث إلى الروضة ولَّى محمد بن الحسين ما وراءه من البلاد الصنعانية وبقى في الروضة أيَّاماً ثم تقدُّم هو ومَن لديه إلى حصار صنعاء وجاءت طريقهم فوق قاع اليهود بإرادة المطرح بحدّة ، وقد كان إبراهيم بن المهدي أغلق أبواب صنعاء وأمر التوابع والخيَّالة بالكفُّ عن القتال ، ولعلَّه كان ختم كلاماً بينه وبين النقباء ، وأمدّهم بالمال في التقاعد ، وشرط لهم مالاً عظيماً وكل ذلك خوفاً من توجيه القاسم بن الحسين وتدافعت الخيل على باب اليمن ، واستؤذن في القتال فلم يأذن ، وبرز يوسف بن الحسين للقتال ولكن بمَن ، وفتح الباب وبرز إبراهيم تحت النوبة ، فاندفع جماعة من الخيّالة والعسكر عن غير أمر إبراهيم وحملوا في القوم فقتلوا منهم أربعة أنفار وانكسر بعضهم إلى عطان(١) ، ولو أذن إبراهيم للقوم في التقدّم كان له اليوم ، فغضب من الذين اندفعوا وشدّد في المنع ولم يلتفت إلى الرؤوس التي جاءوا بها ، وكاد يسطو بهم في ذلك الجمع ، ولما رأى على بن هادي حبيش تزعزع الصفوف وانكسار تلك الألوف أخذته الحمية وخاف لا تكون خدعة ، وكان لا متأخّر ولا متقدم [ وما يدفع ذلك لكلام إلى الدِعة ]<sup>(٢)</sup> فحمل على فرسه في أصحابه حتى ردّ العسكر والخيّالة ودخل إبراهيم صنعاء وأغلق الأبواب وأظهر الكراهة للحملة والملالة فامتدت صفوف القوم مقابل باب ستران إلى مقابل باب السبح وثبت الحصار لصنعاء واتصلت المراماة إلى الليل ولمّا مدّ الليل الأطناب تقوضت الصفوف إلى بئر

<sup>(</sup>١) عطان: قرية في أسفل جبل يناع شمالي حدّة.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

العزب، وأضربوا عن حدّه وأقاموا هناك نحو خمسة عشر يـوماً والسفيـر بينهم وبين إبراهيم فلما صلح له باطنهم وختموا أن لا ترى إلّا مساكنهم وكان قد بلغ المهدي على كمال التهويل جميع الحاصل وقرّرت الوزراء لديه اعتماد الصوارم ، فساءه الواقع واهتم بالأمر وشاور فيه [ مَن وزرائه زَيْد وعمرو](١) فأجمع رأيهم أن ليس لهَا إلَّا الأسد الهصور والسيِّد السند المذكور القاسم بن الحسين فلمّا وقعت الأنظار عليه وألجىء بـالاضطرار قسراً إليه أطلقه من قصير ذمار ولما برز من السجن اشرأبّت القلوب إليه [ وازدحمت الأنظار في الجو بالإقبال عليه ](٢) وزفّ إلى المهدي كما تزفّ العروس [ وتبعه الناس للنظر إليه فما مشي إلا على الرؤوس ](") فلما مثل بمقامه وحيّاه بسلامه أقبل إليه إقبال الوالد على الولد وقبال له أنت للمهمّات المعدّ ، وتنصّل إليه من حبسه بغير سبب [ وأطلق في ميادين الاعتذار] وقال له المهدي لا عذر لك عن التوجّه لشد هذه الفتوق الناجمة ، فأسعد بعد تمنّع على شروط لا تنحلّ عقودها ، من جملتها رفع إبراهيم من صنعاء اليمن ، وأن تكون هي وبلادها وعمران وكوكبان والمغارب جميعاً نظره ، فيها مطلق الرسن ، ومنها أن على بن الحسين يرفع من عمران ، وعبد الرحمن من كوكبان ، وإن الحصون بهذه البلاد جميعها نظرها إليه ، وأن يعطي من الخيل والسلاح والمال بما نصّ عليه فوفي له المهدى بهذه المقترحات ، حسب الإرادة ولم يرجع عن شيء طلبه إلَّا بالزيادة ، ولمَّا تقضُّى زلاجه على هذه الأمور ، بلغ إبراهيم فعظم عليه الأمر ، وهان عليه بذل كل نفيس وخشى يكون صيت الجمالة كما وقع للقاسم بن الحسين بـالإفراج عن صنعـاء [ والتنفيس ]( عن فوجُّه مَن

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

يتوسّط بينه وبين القبائل ، وبذل لهم من الأموال ما عنده من الحاصل ، واتَّفَق مع ابن حبيش ، في مسجد نقم وأعطاه عشرة آلاف خاصة بـ ، وغيرها مما يعمّ ، وخلع هليه ما فوقه وأشار عليه أن يتأخّر عن باب صنعاء في صفة الانهزام ليقتدي به غيره ، فلما نمي بابن جزيلان هذا الاتفاق عرف أصحابه وشحذ هِممهم على الثبات والملازمة للمكان ، وخرج فيهم متعرَّضاً حتى بلغ باب اليمن وما كره تملُّك الباب، ويدخل المدينة إن أمكن وحصل مناوشـة حرب ما تحتها طـائل وحمىٰ الله المـدينة بـالسرّ العظيم ، وسعى ابن جزيلان وإبراهيم بالصَّلح واتَّفقا بالبستان ، بعد أخذ أكيد الضَّمان على مثل ما صار لابن حبيش من الدراهم ، وكان قال له ابن جزيلان: لو تبايع المنصور ولك ما تختار من البلاد أن دخلت في هذه الأمور فوالدك قد صار شيخاً كبيراً ، وأرى لك هذا قبل أن يجيء من يأخذها عليك [ ولا تجد لك عوناً ولا نصيراً ](١) فلم يعجب إبراهيم هذا المقال(٢) وقال حاش لله أن أخلع أبي بحال ، فلا تخاطبني في هذا ولا تحوم ، وإنما الخوض في رجوعكم عن هذا المركز ، ووفائي لكم بما شرطت فاغتنم الفرصة وانتهز ، فصلح معه ابن جزيلان على ذلك [ القدر الـذي شرط ](٣) وتأخّر الجميع إلى الجراف ووردت الأخبار بانفصال القاسم بن الحسين عن زراجة ، وكان محمّد بن الحسين أرسل الفقيه حسن الخياطي عيبة سرَّه ، وصهره ومَن قطع في خدمته أيَّام دهره يأخذ له من العلم [ القاسم ] سرّه الخفيّ ، وهل هو منطوِ على الوفاء لمرسله<sup>(٤)</sup> أو لا يفي فأسره العَلَم القاسم بأنه جازم بخلع المهدي وأنَّه سيدخل في طاعة المنصور ، وبه يقتدي ، وإن محمّد بن الحسين وكافة النقباء والجند تراعى

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر) كلامه.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) في (ر) للإمام.

الانتظار له في الجراف ، ومع دخوله إلى صنعاء يقبض على إبراهيم ويظهر الخلاف وأنَّه سيحكم عليه في القصر، ولا يرجع عن هٰذا مع الاستعانة بالله تعالىٰ والنصر ورجع عنه الخياطي بهـذا المقال فعـرف به النقبـاء، وطلب التريّث والإمهار ، فقال ابن حبيش: أمّا أنا فلا أوجّه هذا الرجل أبدأ وقد ختمت أنا وإبراهيم على قول أكيد ، ولا أرجع عن الشرط ولم يلبث أن ترك المركز ، وسار ونظر إليه القوم فعملوا بعمله في الانكسار ، وحاول محمّد بن الحسين وابن جزيلان في وقوف بعض الناس فانقضت الجموع ولم تسعدهم إلى المراس، واضطرا إلى اللحوق بهم على الأثر وقاسيا الأهوال في الطريق للتخوّف من أهل البلاد ، وسلكا على طريق الجوف [ على خوف ](١) ولولا أنّهم في كنف دهمه فتحت الطريق بأخشام البنادق لتخطَّفوا بكل مهمَّة ، وخلص محمَّد بن الحسين وكافة مَن معه إلى المنصور، فلما وصلوا إليه تلقَّاهم بالأخلاف وأزال ما حلَّ بهم من هذه الأمور ، وقال قد فعلتم فعل الرجال ولنا الكرّة بعـد الكرّة ، ولما ظهر رجوع القبائل من باب صنعاء بـدراهم إبراهيم ، وكـان قـدوم العُلُم القاسم بن الحسين خلال العمل أجمع الناس أنَّ رجوعهم خوفاً منه ، وفات إبراهيم تُدْبيره وبقى محتازاً، وعندما بلغ القاسم بن الحسين أطراف سنحان تلقّاه قبائل أرحب مع دومان وهم الذين كانوا على باب صنعاء من حزب المنصور في حرب الصارم ، ولمَّا أشرف العَلَم القاسم على صنعاء استشرفت إلى رؤيته حتى المخدرات وأطلق كثير من الناس لشدّة الفرح سوابق العبرات ، ومثل ذلك من شدّة السرور يحصل [ ومن فرح النفس ما يقتل إ(٢) وتلقَّاه أهل صنعاء قضَّهم وقضيضهم ودخـل العَلَم المدينـة في موكب تراع له الفراقد ويموت بغيظه من البغيض الحاسد وكانت أبواب المدينة على الاستمرار في الغليق فأمر بفتحها جميعاً ، وأخرج الناس من

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

المضيق ثم صار إلى داره دار الجامع وعمل من حينه في تفقد الأسور وإنفاذ الطلائع والتفت إلى التجهيز فأول ما بدأ به إنضاذ ناصر منصور العبدي ، وحسن بن قاسم خليل الهمداني إلى السودة وكان إبراهيم خرج من صنعاء إلى سناع على جهة المغاضب والمائل إلى الانقطاع وبعد أن لبث بها أياماً ترجّه إلى أبيه وأمًا على بن الحسين وعبد الرحمن ، فكانا تقدّما قبله إلى المواهب على موجب ما اشترط العلم .

وفي خلال هذه الأمور واستحكام الطمع بالمهدي من كل مذكور كتب القاسم بن على صاحب صعدة إليه بأن يمدّه بالأموال ليخرج بأهل الشام على المنصور فاستروح المهدي من أفرج وظن به صدق المقال إذا خرج وبادر إليه بإرسال صنوه يحيىٰ بن على بن أحمد ، وكان هو وصنوه أحمد بحضرته منذ زمان قديم [ فارقوا لديه والده على غير حال مجمل ](١) فأصحبه من الأموال ما لا عهد له بها ، وأمره يشتد على المنصور على ما قدّر ويبالغ في حتّ صنوه على نجاز ما تمدّح به ، وأكثر ، ووجّه صنوهما أحمد بن على بخيل ورجل على طريق تهامة إلى الأمروخ(٢)، وأمره بالرَّسوخ، فاستولىٰ على الشرف الأسفل، وطرد عامل المنصور أحمد بن خيرات عن المحل بعد حرب جرى بينهما قتل فيه من أصحاب المهدى الجمّ العديد لكنّها كانت الدائرة بعد لأصحاب المهدى ، فطردوا ابن خيرات كما قدّمنا ، ثم إن القاسم بن الحسين وجُّه الجيوش إلى الشرفين بعد أن فرغ من عفار كحلان ، ولما ترادفت على المنصور هذه الأسور أطلق ابن أخيه زيد بن علي ، وقال: ما سلف من الذنب مغفور ، وهيَّأه للإمارة ، وجمع جنداً يسيراً على كلفة أكثرهم من شهارة ، فصار إلى قرية الوعيلة (٣) ، وكان قدِم قبله محمد بن إبراهيم والمحنكي في سريّة فصار

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) الأمروخ موضع سبق ذكره.

 <sup>(</sup>٣) من عزلة الجبر الأعلى ناحية المفتاح قضاء الشرفين.

الجميع إلى قرية الشاهل(١) من الشرف ، ثم انحطوا منه إلى حجر ، فكان بينهم وبين أصحاب المهدي يوم عصيب ، وقابل النَّصر فيه أصحاب المنصور ، فقتلوا منهم القتل العجيب(٢) وغنموا ما بأيديهم وأرجع المنصور أحمد بن خيرات على ولايته واستمر فيها إلى أن دعا المتوكل فصار من حملته .

وفي سنة ١١٢٧ قرّض العَلْم القاسم بن الحسين عن الروضة إلى عمران واستناب بصنعاء ابن أخيه أحمد بن علي بن الحسين ورتّب على المدينة برتبة لا تغفل عنها ولا تفارق ، وجعل أمرهم إلى السيد حسين بن يحيىٰ الأخفش ، فحف ظها حفظ من طب لمن حبّ ، ولما استقسر القاسم بن الحسين بعمران ، تظاهر بطاعة المهدي وهو يعمل في أسباب خلعه ، وأحذ بالحزم في جميع أموره ، وجزم بخلعه والانتماء إلى المنصور ، وكان الكبر استولىٰ على [ المهدي ](٣) فتصرف به أولاده وخافهم الحريبي ، وكان بتّ الأمر مع المتوكل فهو بالتخريب يعمل باجتهاده .

وفيها وفد شيوخ من الشام تطلب من المنصور يولي عليهم من ينفذ الأحكام ، وموجب ذلك أن يحيى بن علي بن أحمد لما أرسله المهدي إلى أخيه بذلك المال الذي تقدّم ذكره ، فانقضت أهل الشام إلى صعدة مؤملين خيره ، فما وصل لهم منه شيئاً واشتغل القاسم بن علي وصنوه يحيى بجناب جعفر وظنا أن الشام بيده وتنافس ابن جعفر وابن روكان على المقام ونفرت بنفور ابن روكان أهل الشام ، فحسن لهم ابن روكان الانتماء إلى المنصور ، فأجمعوا على ذلك وخرج ابن روكان بشيوخهم إلى

<sup>(</sup>١) الشاهل سبق ٍ وهو ناحية تابعة لقضاء الشرفين في الشمال الغربي من حجة لمسافة ٣٧ ك.م.

<sup>(</sup>۲) في (ر) كثيراً.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (د).

المنصور، ورجع يحيى بن على إلى المهدي بخفّي حنين، وقريح القلب، دميّ العين وأرجع إلى المهدي الدراهم بناءً منه على ثبات دولته ، فما كان أسرع بعد وصوله منثوران الفتن ، ولم يـزل المهدي يستحثُّ القاسم بن الحسين بمناجزة المنصور وجريٌ معه من التناقض في مثل تلك الأمور ولم يثبت على الشروط التي وضعت ، وتحكّم بالمهدي أهل الأهواء فأفضعت واستشمّ طرفاً من القاسم بن الحسين في الانقلاب عنه ، وكان القاسم أمر الأخفش ألَّا يدخل صنعاء من أرباب المواهب فكان من وصل منها أرجعه من الباب ، فلما أيس المهدى من هذه الجهة عدل إلى إظهار المحبّة والألفة وأرسل إليه بجماعة في الزَّناجير ، ممّن كان يظهر الانحراف عن العُلَم القاسم وأولاه المهدى أدبهم ، فجرى معهم العَلَم على خلاف المقصد وأغلق باب المعاملة ولم تفته اللطيفة المرادة ، بل وضع فيهم الإحسان [ ولاطفهم بالفعل واللسان فعنده في كل الأمور الحقائق ](١) ولما لم ينفذ للمهدى فيه حيلة [ ولا أجدت له فيه وسيلة ](٢) أرسل يحيىٰ بن علي بن أحمد إلى صنعاء على انه برور أهله وأصحبه من المال ما أعجزه حمله فإذا دخل صنعاء فسَّد رتب الأموال بالمال وسيرسل من لديه عصابة تسري بالليل من المواهب لحفظ صنعاء فتوجّه يحيىٰ بن على مَن حضرته على هذا التدبير فلما وصل باب صنعاء حيلَ بينه وبين الدخول وقيل له إذا كان لك حاجة في العلم بعمران، وإلَّا فدونك الطريق أمامك [وسيّان] (٣) فاضطرّ إلى العود إلى المواهب.

وفيها توفي الفقيه الكامل عبد الرِّحمٰن الخيواني [ المشيد من دولة الحريبي تلك المباني ] أن وكان من أهل الدَّهاء والمكارم ورأيه في أكثر الأمور أنفذ من الصارم له .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

وفيها أيضاً توفي الفقيه البار المتطلّع من القصص والأخبار عبد الله بن علي بن عزّ الدين الأكوع وعمل للمهدي في المخا وغيره ونفع به وانتفع وقبره رحمه الله بمدينة صنعاء ، وبلغ من العمر حداً ذهب معه كلّ زينة .

وفيها وَجُهُ المنصور مع أهل الشام محمّد بن إبراهيم ، فأطاعت له خولان إلاّ القليل منهم ، ولما استقرّ بحيدان صلحت له الأمور .

وفيها رجع محمد بن الحسين من حبور إلى المركابة لما استروح من القاسم بن الحسين الانقلاب على المهدي .

وفيها طبع العلّم ما لديه من الخيل باسمه القاسم وذلك بعدما استوثقت له الأمور ودار الخوض بينه وبين المنصور وكانت [الجموع توفرت لديه وأقبلت القلوب  $|^{(1)}$  بأجمعها عليه ولما بلغ المهدي طبع الخيل سهر المنام وعرف أن وراء ذلك ما لا يُطاق [ ولا يُرام  $|^{(7)}$  ثم [ أن القاسم بن الحسين لما جزم بخلع المهدي استشار أهل العقول فأشار إليه بعض خواصّه يدعو إلى نفسه ، وقال له: أنت في العدد والمدد ، وعندك من المال والرجال ما لا يحد والقلوب أميل إليك من المنصور والمهدي ، وقال آخر: الرأي لك الآن في موالاة المنصور [ ولكّ من بعد رأيك [ وأذا لم تجرع على إرادتك الأمور ولا تجعل لكَ الآن خصمين من خلف وقدّام ، فعال إلى الأخير فخطب في تلك الجمعة التي طبع فيها الخيل بعمران للمحقّ الرأي الأخير فعمران للمحقّ والمعقين ولم ينص في الدّعاء على أحد بالتعيّن ، ثم إن صاحب هذا الرأي الأخير قال له: التدبير في الإرسال إلى المنصور ، والتعاون منك

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

ومنه في أخذ المهدي ، فإذا تمَّت الأمور اتفقتم أنتم وإيَّاه والعلماء وخضتم فيما يصلح به الناس [ وتسكن الدهما ](١) فلم يجنح إلى هذا الرأي ورأى مبايعة المنصور قبل الاتفاق هو الأوفق عند أهل الحجا، وندب السيّد على بن محمّد جحاف للخوض مع المنصور في هذه الأطراف فعقد الأمور على أحسن الأوجاه ورجع بالختم المبنى على النجاة ثم بعث مَن بايع عنه المنصور ، وطلب ممّن بحضرته البيعة [ له على الوجه المذكور ](٢) وكان أوِّل ما بدأ به طلب البيعت ممّن بحضرته بعمران فامتنع منها صنوه إسماعيل بن الحسين ، وكان صار من وادعة منضمًا إليه عن أمر المهدي وهو منه بمكان فقبض عليه في الترسيم وأودع جماعة من أعيان أصحاب المهدي [الأدب](٢) ومنهم القاضي حسين الحيمي الوزير، ومنهم محمّد بن حسين العنسي والزنجي وغيرهم باختيارهم خوف الملامة [ والعاقبة ](٤) وطبع الجند برجل يُقال له الجاموسة أمر برباطه ، لما صاح بين الجند وامهدياه وكان النقيب سلمان عبد المهدي بحضرته فعرف الفتك به إذا تأبَّىٰ فبايع من جملة الناس وأنفذ من قبض البيعة للمنصور من أهل صنعاء فقبضت بمحفل عام في البكيرية وأمر بعمارة دار ضرب بعمران ، ولم يتم العمل بها لمسارعته بالدّخول إلى صنعاء ، ولما وصلت بيعة العَلَم إلى المنصور أظهر المسرّة والحبور فبعث البشارات إلى جميع الجهات وساق إليه أهل البلاد ودرّت الخيرات، ووضع على رأسه المظلَّة وكان قبل بيعة العَلَم لا يقبلها حتى زالت العلَّة ثم إن العَلَم قَوْض خيامه عن عمرانه وأطلق صنوه إسماعيل وسائر من امتنع عن بيعة المنصور من الأعيان وصار من عمران إلى مدام همدان ثم منه إلى الروضة بات بها

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

ليلتين ودخل صنعاء ولواء السعد يخفق قُدَّامه ، وأرسل المنصور صنوه عبد الله في الأهنوم وعذر وأهل غربان والجبر ، ووجّه مع توجيهه محمد بن الحسين بن عبد القادر بجيش أجشّ ، وجعل المنصور ولاية كوكبان طعمة لمحمد بن الحسين واستمرّت بأيديهم إلى الآن إلا برهة قبضها العَلَم في خلافته لأمور يطول شرحها ، لا بدّ من الإشارة إليها إن شاء الله تعالىٰ ، ولمّا وصل من ذكرنا التقاهم العَلَم إلى شعوب في جيوش تراع لها الفراقد ودخل الجميع صنعاء وأكرمهم العَلَم ، وكان قد جهَّز على المهدي ابن أخيه محمد بن على بن الحسين ، ومعه صلاح ردمان بأرحب ، وأمر السيد أحمد بن محمد الشامي بخولان ثم وصل جناحه بولده الحسين بن القاسم بن الحسين ومعه من الخيل والرجل ما يسرّ به الناظرين وفي خلال ذلك صار المنصور من محلّه الذي دعا به إلى حوث وكان مدّة بقائه بمحلّة مفلح بن صالح ثلاثين شهراً حتى قيض الله له بيعة القاسم بن الحسين وعندما قدِم إلى حوث ، وما كاد يستقر سقاه المصاب بأبيه وكان توفي بصنعاء ، والأعواد بها تخطب لولده المنصور وأقام بصنعاء منذ حمل من شهارة نحو أربع وعشرين سنة وأراد ولده إرجاعه إلى محلّه، فحـال دو مرامه الموت الذي لا يتحاميٰ ، وحضر دفنه العَلَم ومَن بصنعاء من الآل ، وكان ولده إبراهيم وعبد الله لديه مع الانتقال ، وقبله بالوشلي عند قبر أخيه على بن المؤيد وأتعب الناس بمصابه ، لأنه كان من التقوىٰ بمحل ورثاه السيّد عبد الله بن علي الوزير [ بهذه الأبيات المتضمّنة للتاريخ ](١):

ل قاموس علمهم في البيان وحباهم بالعفو والغفران

زر ضريح الإمام وابن الإمام وأبى المنتقا إمام الـزّمـان فهو القاسم الشهير أخو العَلَم وأخو الفضل واضح البرهان حجَّة الدُّهر زينة العصر والآ عــظّم الله فيـه أجــر بنيــه

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

[ حملته على الرقاب أيادٍ قلّدتها يداه بالإحسان صافحته الحور الجنان اشتياقًا مذ تلقّته من يدي رضوان ]<sup>(۱)</sup> في جنان النعيم طاب فارّخ خلّد الله قاسماً في الجنان

وفي (١٦) هذه الآيام فتح العلم بصنعاء دار ضرب ونقش عليها اسم المنصور، وأمر أن يصاح على ضربة المهدي بالإبطال، وأطلق المنصور من كان بحبسه من بني الشامي والسيّد ناصر بن صلاح، ووجههم إلى حضرة العَلَم، ثم إن العَلَم اشتغل بالتجهيزات إلى اليمن الأسفل فقلق لذلك المهدي، وجعله أهم أموره [ وبه احتفل ] وأراد صرف العَلَم عن لذلك المهدي، وجعله أهم أموره [ وبه احتفل ] وأراد صرف العَلَم عن فنا الوجه بالتجهيز منه عنه، وظن أن في ذلك دفعه [ عمّا توجه إليه ] (١٦) فنلاب زين العابدين بن سعيد المنوفي من أهل مكة وكان استوزره يقعقع به على الحربيي وانتخب معه الخيل الجياد، والرجل كرجل الجراد [ فصار إلى معبر ] (١٤) وبذل المهدي لهم العطا كعادته، وظن أن به استدفاع المقداد الكائن ووجّه في ذلك ابن ابنه علي الحسين المعروف بالأسود بالحدا، وغيرهم إلى «زراجة ] (٥) وقدر أنه قد كفي الشرّ بهم [ وقضي بالحداء أن وغيرهم إلى «زراجة ] (٥) وقدر أنه قد كفي الشرّ بهم [ وقضي المحاجة ] (١٠) وكانت توجهت طلائع الملّم من صنعاء لقتالهم وأوّل مَن بلغ نقيل يسلح السيد أحمد بن محمد الشامي بخولان يتَدبّر مكان من بمعبر نصابه بالنقيل توجهت الخيل والرجل عليه فبرز إليهم من النقيل إلى قاع جهران، وهو يعلم أوراه والرجل عليه فبرز إليهم من النقيل إلى قاع جهران، وهو يعلم أوراه والرجل عليه فبرز إليهم من النقيل إلى قاع جهران، وهو يعلم أوراه والرجل عليه فبرز إليهم من النقيل إلى قاع جهران، وهو يعلم أوراه والرجل عليه فبرز إليهم من النقيل إلى أعاع جهران، وهو يعلم أوراه والرجل عليه فبرز إليهم من النقيل إلى أعاء على ألم المعرف عليه فبرز المعرب النقيل إلى ألما عوف عبر النقيل إلى ألم عرب النقيل إلى ألما عرب النقيل إلى ألما على ألم المعرب النقيل إلى ألم عليه فبرز إليهم من النقيل إلى ألم عرب ألم عرب ألم عرب النقيل إلى ألم عرب ألم عرب

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٢) في (د) زيادة هي قوله: «والتاريخ لحسين الحداد رجل من أهل صنعاء كان له تمكن في نفس عـد التاريخ والنظم للسيد عبدة الوزير».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

محمد بن على بن الحسين بالشجعان وكان العَلَم جهَّزه كما قدّمنا لقتال من بالمواهب ، فلما صار السيِّد أحمد بالقاع طمعت فيه المواهب وأبانت عن قتال شديد وثبت الجميع الثبات الذي ما عليه من مزيد ، وكادت المواهب تستأصل شأفة السيد أحمد الشامي فأغار عليه محمّد بن على بن الحسين فلما رأي أهل المواهب المظلَّة تغزل، والأجناد تنحدر من النقيل وتنزل، ظنُّوه العَلَم بنفسه فلما وافي بغاراته ، فرجت كربة السيد أحمد الشامي وأعمل محمد بن على فيهم سيفه فانقضت صفوف المواهب هُرَّاباً وقتل القتل الذريع ، وتفرّق شذر مذر ذلك الجيش الأجشّ ، ورجع زين العابدين المواهب بيومه وبان للمهدي أن رأيه فيه غير صالح ، ونظر فيمن رجع إليه فإذا هم بين مجروح وأسير ، ونفذ محمَّد بن على إلى ضوران ، وكان المهدى غفل عن حفظه أو تعذّر الإمكان ، ثم إن القاسم بن الحسين أرسل ولده الحسين في جنود لا تنحصر ومعه السيّد ناصر بن صلاح والفقيه عبد الله بن جميل والسيـد محسن الشامي ، وغيـرهم من رؤساء حـاشد وبكيل ، وصار الجميع إلى محل بجهران يُقال له فتايل(١) فجرّد المهدي أولاده في الخيل الصواهل [ وكل مقاتل ](٢) وبرز المهدي بنفسه إلى ذي ماجد وثبت بها نهاره ردًّا لمن جرَّده ، وكان معه الحريبي على شدّة خوف منه على نفسه فهو يعمل في الخداع ويبالغ في انتصار القاسم بن الحسين ، وكان الجيش الذي توجّه إلى فتايل قريب العشرة آلاف وأمّا الخيل فكالعارض الوكاف ، فكان بينهم وبين الحسين بن القاسم قتال هائل اختلطت فيه الرايات وانقضت ملحمة يضرب بها المثل وأغار محمد بن على من ضوران وكادت أصحاب المهدي تستولى ، واعتصم الحسين بن القاسم ومَن لديه بالقرية وأحدقت به الأجناد المهدوية ، وضاق الخناق ،

<sup>(</sup>١) قرية من عزلة علو جهران ناحية معبر قضاء آنس.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

وعظمت القضية فكان من الألطاف السارية وإقبال الدولة العالية أن خامر أصحاب المهدى الفشل ، وباعوا الظفر بعد العشا في ذلك المحل ، وكان المهدي أمرهم بالثبات والبيات ، وطلب الجَمَّال يوجُّه إليهم العشا ، فتباطأ مقدمه بالجمال ، ولم يأتِ بها إلا في الصباح وقد رجع القوم فلمّا سمعها المهدي ، قال له: إلى الآن لأقتلنُّك قتلة ما أحد قتلها قبلك فكان ﴾ آخر العهد به وانفلت من الشرك وكان الحريبي دَسٌّ إلى أولاد المهدي من يخوِّفهم المبات بتلك الليلة ، فعملوا بقوله وتمّ له ما أراد من الحيلة ، فما كان لهم همّ إلّا بالرجوع ، وأنشط الحسين بن القاسم من عقال فتعقب فيهم والسَّيف يعمل ولو أن أصحاب المهدى باتوا ليلتهم على فتايل ظفروا مع الصباح بالكنز ااحاصل ، وكان المهدي حبس ولده يوسف وتركه بداره البيضاء في القيد ، وكان إخوته ألَّبوا عليه بالميل إلى القاسم بن الحسين ويذلك عزله عن بلاد ضوران وأمّا محمد بن الحسين بن عبد القادر ، لما تجهّز من صنعاء هو وعبد الله بن طالب مع تجهيز الحسين بن القاسم إلى «زراجة» وكان بها كما قدّمنا على بن الحسين الأسود في الحدا وعنس وحالهم في اللين ، كما عرفهم الناس فَتَظاهر بالقتال بهم فواق ناقة وانكسر وإلى الفرار شمّر الهمّة ، وتفرّق ذلك الجمع شذر مذر ، وطوىٰ تلك الفيافي على جناح طائر من شــدّة الخوف والحــذر ، فدخــل عبد الله بن طالب ومحمّد بن الحسين زراجة وطرحا بها ، وقد واجه إليهما من قبائلها مَن واجه .

وفي هذه الأيام بايع محمد بن إسحاق وأصناه للمنصور وقبض الحسن بن إسحاق معشر المخا واستعان به على هذه الأمور وكان الحسن بن إسحاق بتعز عاملاً من قبل المهدي ومحمد بن إسحاق بوصاب الأعلى وصنوه يحيى بالأسفل، ولما بايعوا بثّ محمد بن إسحاق الدّعاة إلى سائر اليمن ووجّه صنوه يحيى إلى زبيد ونفذ منها إلى بيت الفقيه

ووجّه القاسم بن الحسين مَن لديه مِن محروس صنعاء سعيـد الكامـل، وأمره بمعاضدة يحيى بن إسحاق، فتعاونا جميعاً، وكان العامل ببيت الفقيه من جهة المهدى حيدر شاوش ، فحاصراه في القلعة واتَّفق بينهما وبين حيدر قتال هائل لم يسمع بمثله في الأوائل وأقاما على ذلك شهر وحيدر في القلعة ، فلما انقطع دونه كل سبب استسلم إليهما وشرط عليهما مسيره إلى صنعاء فوفيا له بالشرط ووجّه محمّد بن إسحاق صنوه عبد الله بن إسحاق إلى العدين، فواجهت إليه البلاد كلُّها وأبعد عنها عامل المهدي بن مغلس ، وفي خلال ذلك اجتمعت الحجرية مع عبد الله بن صالح الحريبي لحرب الحسن بن إسحاق وهو بتعز ، فأمدّه صنوه عبدالله بغارة فأفرج عن أخيه ونصرهما الله عليهم، فردّوهم في الطريق التي سلكوا فيها ، ووجُّه الحسن بن إسحاق السيِّد حسن بن قاسم المحرابي إلى شرعب(١) فقبضها وقدِمَ محمد بن إسحاق صنوه أحمد إلى إبّ وجبلة فوجّهه إليه حبيش والمخادر مع إبّ وجبلة ، وطردوا عمّال المهدي ، ووجّه أيضاً صنوه الحسين بن إسحاق إلى عتمة فاستولى عليها وعند هذه الأمور والانفعال انفتحت جميع البلاد وكادت تقرّ السيوف في الأغماد فإنها واجهت حفاش وملحان وحراز والحيمة والجبي وريمة إلى القاسم بن الحسين فتوجهت منه إليها العمّال وهكذا واجهت إليه يريم وأرسل إليها عاملًا يحييي بن الحسن بن المتوكل وهـو الحكيم فبدرت من ابن عـامر أحمد الخيانة بسبب رفع يده عنها ، فكان منه المكاتبة إلى المهدى والتحسين له في الإرسال إليها فوجّه من أجناده إليها فكان بينهم وبين يحيى بن الحسن عامل القاسم بن الحسين حرب ضرير واستولى جند المهدى عليها ولما دخل إليها جند المهدي انتهبوها وبالغوا في موبقات ارتكبوها ، وفي خلال هذه الأيَّام هرب يوسف بن المهدي من داره البيضاء

<sup>(</sup>١) ناحية معروفة من بلاد تعز تضم عدّة عزل.

بذمار، لما أنذره صنوه الصادق لما صار فيه إخوته مع أبيه ، فصانع المترسم عليه وذهب في الليل منسلًا على طريق ضوران ، مع جماعة فلحق به الممترسم والممقدم ، ولما بلغ المهدي هربه أمر إخوته المطهر وإسحاق بنهب داره واستئصال ذخره ، فذهب عليه بأيديهم ممالك لا تحصى وتبعه بالهرب علي بن الحسين الأسود ، وكان رأى جفوة بعد انكساره [ من زراجة ](١) كما قدّمنا ولما وصل يوسف بن المهدي إلى القاسم بن الحسين ، أكرم مثواه وعزّز جانبه ، وكان هربه إليه مندوحة إليه أذكرته بما تقدّم فإنّ يوسف بن المهدي لما غضب والده على القاسم بن الحسين ، وسجنه بقصر ذمار ، وكان يوسف عاملًا في بلاد ضوران لوالده ، قرّر القاسم بن الحسين في الشهر خمسين حرفاً أحمر ذهباً وتتابع خروج الناس من المواهب إلى صنعاء .

وفي هذه الأيام أظهر على بن هادي حبيش المفاوتة ، وقصد المواهب فاغتر به المهدي وظن أن الفرج له يكون على يده ، فأمنه المهدي بالأموال والنفائس ما كان لا يخطر له ببال ، فلما أحرز الجميع ، أوهم المهدي توجّهه إلى قتال جند المنصور ، والعَلَم الذي هي حاطة على المواهب ، ولما بعد عن المواهب قليلاً عدل عن طريق زراجة إلى طريق يخلص بها إلى بلاده من أطراف خولان ، وقال: هذا بذاك ولا عتب على الزمن ، وعندما بلغ المهدي أيس من الناس ، وما علم أن ابن حبيش جرحه لا يندمل على أخيه ، وصار ابن حبيش إلى المنصور .

وفيها وجُه المهدي سعيد بن صالح مغلس بمال جزيل يستدعي له المشرق، وذلك لما أيس من جهة القبلة فتقدّم سعيد مغلس وجاءت طريقه إلى رداع وبها إبراهيم بن الحسين عاملاً من قبل المهدي، فعرف أنّه إن ترك ابن مغلس يدخل يافعاً كانت أوّل الدائرة عليه، فقبض عليه

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

وما جاء به من الأموال ، وكان له الهدية الباردة ، وعاتبه المهدي على ذلك لأنه كان محسن الظن به فردّ عليه الحجة وقال: أنتَ الذي دعيت المشرق إلى نهب رداع .

وفي سنة ١١٢٨ قدم المهدي أجناده إلى العليب ورصابة ، بعد أن أخذ أصحابه ما في منقلة، من السقوف والأبواب، وحملوها إلى المواهب ، وتركوها خرابة ، وكانت الخيل التي أنفذها متوفرة والأمداد معها متكاثرة ، وبعدما استقرُّوا برصابة والعليب ، خرج مركز عبد الله بن طالب ، ومحمّد بن الحسين من زراجة للتمشِّي ولا أرب لهم ذلك اليوم في القتال فَتَفرَّقُوا ، ولم ينضم بعضهم إلى بعض ، وإنما كان المقصود معرفة قدر الجميع ، فتوجّه نحوهم مَن بالعليب من جند المهدي لما عرفوا أنّهم على غير أُهبة ، وما كان يخظر ببال مَن برازجة إقدامهم عليهم فما وسع غير الانهزام حتى بلغ الأول إلى القبّتين ولم يثبت إلّا نفر قليل مع الأميرين عبد الله ومحمد خلصوا بهم الاجتهاد إلى زراجة وتحصّنوا ببيوتها وقالوا إن هي إلَّا إحدى الحسنيين إمَّا النظفر أو الشهادة ، وكان الحصان كبا بمحمد بن حسين مرّتين سقط في أحدهما عن ظهره ولولا ألطاف الله كانت القاضية وأحاطت أجناد المهدي بزراجة من كل جانب ، ورموهم بالمدافع وأسروا من أصحاب محمد بن حسين جملة منهم عمُّه أحمد وصنوه على وغيرهم من الكبراء وقادوهم في الزناجير إلى المواهب ولازموا الحصار لزراجة من نهار الخميس إلى صباح الجمعة فما شعر من في زراجة إلّا وقد رجعت عنهم جنود المواهب إلى مطارحها ، وتفرّقت عنهم تفرّق الطُّير في مسارحها لا لسبب يوجب ذلك وإنما بالانقضاء تعمى المسالك وثبت فيها عبد الله بن طالب ، وقتل منهم قتلًا ذريعاً وفي أثنائها غزا المهدى بنفسه إلى قرية شاد من الحدا فأخذهم أخذة رابية [ واحتجّهم بالميل عن حرب من بصنعاء ](١).

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

وفيها انتقل عيال المهدي من رصابة والعليب إلى صنعة(١) ثم منها إلى ذمار ، وعندها أرسل المهدى الفقيه محسن بن على الحبيشي ، الذي كان وزيراً له إلى حضرة القاسم بن حسين وسعيد المنوفي ، وأمرهما بالخوض في صلح باطنه المخادعة التي لا تخفيٰ ، ورام بهذا الإيهام تفتير العزيمة فإنه بعد نفوذهما بلا فصل جهّز ولده المطهر وأولاد ولده المحسن وعبد الله بن يحيى بن الحسين ، وأحمد وهيب ومحمّد بن قاسم لقمان ، وأصحبهم جملة من الأجناد والخيل، وصاروا من المواهب إلى المخادر، فنهض إليهم أحمد بن إسحاق بن المهدي وصنوه عبد الله من العدين فاتفق بينهم حرب واستطال بينهم العراك، وذهبت نفوس وانجلي عن جند المواهب بالطَّالع المنحوس ، وكان النَّصر لحزب المنصور ، وأسرُّوا أصحاب المهدى أميرهم ، والمأمور ، وغنموا جميع ما كان معهم من الخيل والسلاح ، ثم قيدوا جميعاً تحت الحفظ والأسار إلى حضرة القاسم بن الحسين إلى صنعاء فلمًّا وصلوا إليها أفرد بيت الإمام إلى مكان عينه بالقصر لحبسهم ، ولم يوصل بهم إلى مقامه في ذلك الحال ، ووصل ابن لقمان وأحمد وهيب وغيرهما من الأمراء في الزنجير إلى باب الدار، وابن عامر أحمد وعلى مصطفى وأبو شنب معهم ، فاجتمعوا بباب ديوان الحرض(٢) ليراهم الناس وبني العَلَم على التجاوز عنهم وكان ينظر إليهم من حيث لا ينظروه فسمع من على مصطفىٰ كلاماً أحفظه فانضاف ذلك الكلام إلى سوابق [ إجرام ](٣) لديه فبرز العَلَم فأمر بضربه العنيف بالأخدام، ووضع المرفع على رأسه وطيف به أرباع مدينة سام، وهكذا فعل بابن عامر أحمد صاحب يريم وضربه المرفع على رأسه بذلك الذنب القديم وأطلق الباقين من الزناجير إلى السجن أيَّاماً وعطف عليهم وخوَّلهم إنعاماً.

 <sup>(</sup>١) صنعة: بلدة من قرى بلاد آنس من عزلة سفل جهران ناحية معبر جهران.
 (٢) ديوان الحرض: بناء كان بالقرب من قصر السلاح وقد اندثر.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

وفيها أمر العَلَم جميع الأمراء الذين جهّزهم بالتقدّم لحرب المواهب وجهّز صنوه العبّاس بن الحسين في خيل ورجل واجتمعت المحاط كأنّها الجراد المنتشر فنهدت إليها في أوّل رمضان وأمير الأمراء محمّد بن الحسين صاحب كوكبان ، فكان مطرحه بمسعدة والعبّاس بن الحسين بهران والحسين بن القاسم بن الحسين في حيد ليوان ، وعبد الله بن طالب والسيد عبد الله الكبسي بهجرة ذي غبب(١) ومحمد بن على بن الحسين في ذي ماجد (٢) وأحمد بن إسحاق المهدى في ذمار ، وكذلك بعد طلوعه من المخادر بعد أخذ أولئك الأمراء ، وانضم إليه الرَّضي صاحب الصَّيد ، ولما أحدقت هذه الأجناد بالمواهب، فتح الحرب على المهدي من جميع الجوانب ، وكان أوّل حرب جرى بينهم يوم الثلوث عاشر شهر رمضان ولم يحجز بينهم إلّا الليل ، بعد أن ذهب أرواح ، وتبعه حرب يوم الخميس ثاني عشر ما برح به الجلاد حتى بدت أعلام الصباح وانتشر وطلب من بالمواهب الصلح من شدّة الحرب فلم يتم قول فيه ولا حصل الإمهال، وتبع هذين الحربين حرب يوم الاثنين ، وهو أعظمها وأشهرها أغرست فيه السيوف بالهام ، وظهر فيها من الفريقين كل مقدام [ وآيس بالمواهب من الفرج واعتصموا بالأسوار وضاق بهم الحال وخابت الأمال وقلت لديهم ](٣) الميرة وصعب حمل الماء وشدّدت عليهم المحاط [ في تضييق المسالك ](٤) وما كان لهم غير الرمى بالمدافع فطلب المهدي الصلح من القاسم بن الحسين فأرسل إليه الحسين بن علي بن المتوكل والشيخ سعيد المنوفي فجنح إلى الصلح وبايع المهدي المنصور على يديهما ، وخلع نفسه وحقن الدماء ودخلت عينه كل أمير لحضور صلاة الجمعة التي دعا

<sup>(</sup>١) هجرة ذي غبب قال الحجري: قرية خارجة بالقرب من المواهب من مخلاف منقذه. (٢) من مخلاف منقذة كسابقتها.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر). (٤) ساقط من (١).

فيها خطبة للمنصور ، وكمان ذلك في أوائل شهر شوّال ، وقرن ببيعته بشروط تمضي له في الحال أطلقها المنصور ، والشروط منهـا: إقطاع· خبان(١) وولاية ريمة وبيت الفقيه ، ومعظم محصول اليمن منها على الدوام ولم يرَ القاسم بن الحسين الوفاء له بالجميع لنظر سديد ، وأمر من التجويز يعرفه غير بعيد فإن المهدي إنما أراد الجمع لمحصولها والتقوّي به ثم يثور وهذا الذي منع القاسم بن الحسين عن الانطلاق في الجميع ، ولو علم منه عدم الانقلاب ما بخل عليه بها ، وإنَّما فكَّ بالبيعة عن نفسه الحصار ، وبعد البيعة ارتفعت عنه المحاط وزال الحطاط ، فصار الحسين بن القاسم وصحبته محمد بن على إلى ذمار ورجع محمد بن الحسين إلى صنعاء ، ثم نفذ كوكبان وأحمد بن إسحاق رجع إلى اليمن وتقوسمت البلاد بعد هذا ، فكاد للقاسم بن الحسين الحديدة وحيس ولحج وعـدن والمخا ، وبلاد صنعاء أجمع واللحية والزيدية وأبو عريش وحجّة وكحلان وعَفَّار مع الشرفين والسُّودة إلى جناب المنصور ، ولمحمد بن إسحاق وأصناه ما ثبتوا عليه والنَّظر المطلق في جميع البلاد للقاسم بن الحسين ، والرجوع إليه لكونه الحامل أعباء التَّكليف والمطلق له التفويض من المنصور ، ومع هذا الوفاق والاتفاق سكنت الدهماء بعض أيّام وجادت السماء [بغزر الأمطار ورخصت الأسعار وبلغ السعر في الانحطاط إلى غاية لم يعهد من قديم الزمان وشريت العشرة الأقداح الطعام بقرش في بعض المحلَّات](٢) ونمت البركات وشملت الخيرات والى تنحى المهدي عن الخلافة أشار على بن صالح [ بن أبي الرجال ] مؤرِّخاً وواصفاً الحال بقوله شعراً:

عجباً للدهر من حالات لم يزل للناس في حدع وشين ملك المهدي حتى أنها عظمت دولت في كلّ عين

<sup>(</sup>۱) جنان: واد مشهور من أعمال يريم وبه سمّيت ناحية جنان.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

[ وأتاني قائلًا في خلعه قلت للقائل هذا القول مين ] (١) قال لا والله قد أرّحته خلع المهدي بقاسم وحسين

ومع ارتفاع محمد بن الحسين من مسعدة أوفد المهدي ولده إبراهيم صحبته إلى حضرة القاسم بن الحسين وأمره بأداء واجبات موجبات الطّاعة وأخذ العهد على محمّد بن الحسين أنّه متى قضى ما ندبه فيه ، رجع على الفور إليه وأنّه لا يسمح بمفارقته ، ولا يركن في أموره إلاّ عليه ، ولما صار إبراهيم إلى صنعاء لم يطمئن به المكان ، ورجع في الباطن من الحركات إلى مثل ما عليه كان ، فرجع العلم في تشبطه ، ومع كمال استقامة المهدي يلتفت إلى التمام في شروطه ، ورأى صلاحاً في حبسه بعض ليال كما سيأتي إن شاء الله تعالى وللتعريف أن العهد غير القديم وهو مع لذلك على كمال التكريم والحال المستقيم .

وفيها وجه المنصور إسماعيل بن موسى بن المتوكل وصنوه إلى ولاية إلى عريش وعبد الله جميل من قِبَل العَلَم إلى المخا ، ولم تطل به الأيام وأمّر المنصور سرور فقيه على اللحية ، فتولّاها ، وأراد المهدي قبض ما شرط له في البلاد فرجح العَلَم القاسم بن الحسين ، إنفاذ البعض منها لرأي فيه السداد ، فكان ذلك أول المحاق والتفاوت بينه وبين أولاد عمّه إسحاق لأن العَلَم القاسم بن الحسين كتب إلى المنصور رفع يد يحيى بن إسحاق عن بيت الفقيه وريمة [ ويرجع هو وسعيد الكامل وعامل ريمة لتتم الأمور ، فوفع المنصور يحيى بن إسحاق عن بيت الفقيه وقابل أمره بالامتثال ، وسارع بالنفوذ إلى تعز حضرة صنوه الحسن بن إسحاق ، فاستولى سعيد الكامل على بيت الفقيه وزبيد ، ولم يرتفع بعد التأكيد ورجعت عمّال المهدي الذي كان أنفذهم إلى بيت الفقيه وريمة ](٢) على

ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

البريد وكان المهدي جعل الواسطة بينه وبين المنصور محمد بن إسحاق وأراد أن لا يكون للقاسم بن الحسين فيها يد لما سبق في علم الله من الشقاق ، وطلب القاسم بن الحسين من المنصور ، رفع يد أولاد عمّه بني إسحاق من اليم وأشار إليه أن في ذلك التئام الحال ثم إن القاسم بن الحسين وجّه يوسف بن المهدي إلى بلاد إبّ ، وجبلة عاملاً بها فصار إليها في جملة من الخيل والرجل ، ثم بدأ للعلم القاسم منه حركات دلّته على طلبه الاستبداد ، فأل الأمر إلى ما سنذكره قريباً .

وفيها طلب القاسم بن الحسين الاتفاق والاجتماع بينه وبين المنصور ، فاستشار المنصور من بحضرته فشوّشوا عليه وجاءت إليه الكتب من صنعاء ، ممّن يؤثر الفتنة ويحب إشعال نارها مضمونها التحذير الكلِّي من الاتفاق ، فعملت هذه الأقوال لديه ، فاعتلّ المنصور على القاسم بن الحسين أنَّه ينهض إليه بحاشد وبكيل، ويحتاج مع ذلك إلى الدقيق والجليل [وإن في ذلك موجبات التراخي إلى أن يستمد من البلاد ما يحتاج حاشد وبكيل ، ومع حصول ذلك يتم الاتفاق ](١)وكان هذا بشور من أصحابه ، وقال: إن أجاب القاسم بن الحسين ، وأطلق اليد جمعت رؤساء حاشد وبكيل ، وصرت إليه وساعدك الأشدّ ، وإن لم يسعد بالانطلاق ، تمهد العذر يوم الاتفاق ، ولما عرف القاسم بن الحسين ، واطَّلع على هٰذا الجواب علم أن دون الاجتماع ذئاب، وأعاد الجواب بمشاكلة التعليل ، وتقرَّر عنده أن الاتفاق مستحيل ، فرجح المنصور عند ذلك الانتقال من حوث إلى شهارة ، وعندها وجّه القاسم بن الحسين عن مفاوضة المنصور القاسم بن أحمد بن المؤيد إلى بلاد الشرف، وناط به عصابة من حاشد وبكيل ، منهم الأحمر ، لإصلاح أمور ما لها طرف منها أن وادعة تغلّبت على أكثر البلاد ، ومنها أن أهل الخبوت منعوا عن تسليم

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

الحقّ للمعتاد، ومنها التخفيف لمن اجتمع لديه بشهارة، ومنها تقاصر الحال.

وفيها أطلق عامل المخا من جهة القاسم بن الحسين الحسن بن إبراهيم المحبوس من جهة المهدي في ترسخان ، ولما وصل صنعاء قُوبل بالتكريم والإحسان .

وفيها فتح المنصور دار ضرب بشهارة واستمر العمل فيها تـارة فتارة وأذن لمحمّد بن الحسين في فتح دار ضرب بكوكبان ، فكان بسببها ارتفاع الصرف لركاكتها وكثرة النحاس .

وفيها أضاف المنصور إلى محمّد بن الحسين مع كوكبان بلاد حفاش وملحان ، ورأى ذلك من التدبير .

وفيها عيّن المنصور دفعة الصلبة لمن وفد إليه من آل الإمام ، وكذلك صرف فيهم صوافي حجة وعفار ، وحصل فيها من البركة ما لا يستطاع .

وفيها ثارت حفائظ آل إسحاق بن المهدي لرفع صنوهم يحيى من بيت الفقيه ، وعدم الوفا بإنفاذ ما شرط لعمّهم المهدي ، وتقرير عامله فيه فتقدّم يحيى بن إسحاق لحرب يوسف بن المهدي بجبلة ، وطرح عليه في العميق<sup>(۱)</sup> ثم إن يوسف بن المهدي اضطربت أحواله ، وصلح مع أولاد عمّه إسحاق على مباينة القاسم بن الحسين وعدم انعماله ، وكأنّها أخذته الحميّة على أبيه ، فوجّه إليه القاسم بن الحسين صاحبه الحاج سعد مجزيي ، وكان مسلطاً عليه ، فخوّله العواقب ، وما زال به حتى أخلف عيال عمّه إسحاق ، ما وعدهم ، ورجع إليه ثم تلافي أمره ، ورجع اليه ثم تلافي أمره ، ورجع اليه ثم تلافي أمره ، ورجع القاسم بن الحسين إلى صنعاء ، وكان لديه بجبلة جملة من الخيل

<sup>(</sup>١) قلت: لعله جبل عميقة عزلة من ناحية حبيش قضاء المخادر.

والرجل ، لكن ضعف عزمه عن الثبات ، ولما وصل إلى صنعاء ، أكرمه العَلَم ، وجعله مكانه باليمن ولده الحسين بن القاسم ، فكان له بها ذلك المكان ، نِعمَ مقام بتلك الأيام ، وكان محمد بن إسحاق وَجُّه صنوه أحمد ويحيى بن طالب، إلى العدين فاستوليا عليها وأحرجا عنها عمّال القاسم بن الحسين بعد حروب سال منها ، وزلّت القدم ، وكان القاسم بن الحسين وجُّه لأخيه حسين القطابري إلى العدين ، وتقدُّم السيِّد المذكور ، ومضت أحكامه فيها فاستمال الحسن بن إسحق قبائل العدين بكتب حتى أفسدهم عليه ، فاضطر القطابري إلى الخروج عنها ، ورجع عبد الله بن إسحق ، وثم طلع بأهل العدين لحرب الحسين بن القاسم فصار إلى ذي جبلة وانتهب الذَّعار(١) بعضها وتحيَّز الحسين بن القاسم إلى إبّ ، وكتب إلى والـده فأمـدّه بالأجنـاد، ووصـل جنـاحـه بـالسّيـد حسين بن يحيـيٰ الأخفش، والسيد محسن بن محمد الشامي بجيش أجشّ، فتأخّر عبدالله بن إسحق إلى تعز بعد حرب جسرىٰ بينه وبين الحسين بن القاسم، ونفذ السَّيد محسن الشامي إلى العدين وتقدِّم السيد حسين الأخفش إلى الجند وحصل من الحروب بين الجميع ما سيأتي ، ومع هذه والمراجعة بين القاسم بن الحسين والمنصور دائرة والفتنة بغير إرادة المنصور ثائرة وألحّ عليه القاسم بن الحسين في رفع يد أولاد عمّه آل إسحق من البلاد التي الشِّجار عليها وتابع العَلَم الإرسال إليه في ذلك ، وذكر أن في رفع يد الجميع حسم مادة الشَّجار فوجَّه المنصور السيّد إبراهيم بن عبد الله ابن أمير الدين وقاضيه أحمد بن محمد العفارى وأمرهما بالنفوذ إلى ريمة والعدين لرفع العمّال من الجهتين ، فصارا إلى القاسم بن الحسين فآنسهما وأصحابهما وأمر تقصّى انفاذ ما جاء به ونفذ من حضرته إلى حضرة محمد بن إسحق فبادر إلى رفع عسكره من ريمة ، ولما فارق

<sup>(</sup>١) اللصوص وما شاكلهم.

عسكره ريمة دخلها عسكر القاسم بن الحسين عن أمره في ما زعموا ، وكانت لهم الغنيمة ويُقال انه أشار على من بالعدين بالثبات على حالهم ، والتظاهر منهم في عدم امتثالهم ، فلما لم يتم الرفع من جهة القاسم بن الحسين قلق المنصور من عدم النفور وتألم فأظهر القاسم بن الحسين فاصلة الأمور وأباح إذا بالسر المستور ، وأرسل السيد أحمد بن عبد الرحمٰن والمحسن بن المؤيد ومن جملة الرسل إلى المنصور محمد بن عبد الله بن الحسين والشيخ أحمد بن حسن بن الحاج ، والحسن بن المؤيد ، وغيرهم من الرؤساء وطلب منه رفع يد أولاد إسحى على الإطلاق . وإذا لم يرفعهم أدًى إلى الشقاق ومما احتج به على المنصور أنه الفاتح للبلاد وإن الشرط بينهما التفويض في البلاد وأنه يتصرف كيف ، فلم ينعمل المنصور لهم بحال .

ولم يسعد إلى شيء مما ترجّهوا منه إليه ، ولم يقابل الجميع بغير الانقباض وأصدقهم أنّه لا يرفع يد آل إسحاق بحال وأنّه مجتهد معهم في القيام وباذل في نصرتهم نفسه ، فلما أيس القاسم بن الحسين عن دفعهم جمع رسله والعلماء بحضرته ، وكان خاض مع محسن بن المؤيّد وغيره في خلع المنصور ، واحتجُّوا عليه بأمور منها [تصدّر منه النفائع بالقرو ومنها: ] (١) العجلة المؤدية لهلاك النفوس ، ومنها التصميم في الأمور وغير ذلك من التعلّلات ، ولما جزم القاسم بن الحسين على خلع المنصور ، عقد مجلساً وطلب الأعيان إليه ، وقال: أنا سيف من تجمعوا أنتم والمحسن بن المؤيد على المشكل فقال حيث قد تقلّد الصنو محمد بن عبد الله ، والولد محسن بن المؤيد بقصور المنصور الموجب خلعه ، فنحن

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) في (ر) كلامه.

لهما مقلدون [ وبهما مقدون ] (() وأمّا أنا فلا طاقة لي بهذا الأمر العظيم ، وقد مضى من الاستحقاق لي في العصر القديم ، وإنّما الصنو محمد بن عبد الله أهل لذلك ، وهو الآن أنشط للانتهاج في هذه المسالك ، فقال محمد بن عبد الله : أنا أتحمّل هذا الأمر العظيم إذا كنتم لي عوناً وظهيراً (() فأخّر القاسم بن الحسين الخوض إلى غد ذلك اليوم ، ولما بدت تباشير الصباح أحضر القوم فخاض الجميع في ذلك المرام فقال المحسن بن المويد لا يرضى بغير القاسم بن الحسين إماماً فهو الأنهض للمسلمين والعارف بأحوال الدُنيا والدِّين ، ثم اجتذب يده فبايعه فاقتدى به مَن حضر في المجلس ولم يراجعه .

وقد شرحنا بعدما كان بعد هذا في أخبار دولة المتوكل ، فليراجع من هناك ففيه الإيضاح لهذه المسالك .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

القسم السابع من طيب أهل الكسا في أخبار دولة المتوكل(١) على الله

 <sup>(</sup>١) هذا القسم هو عبارة عن سيرة المتوكل القاسم بن الحسين وهي المسمّاة بأقراط اللجين في سيره
 المتوكل على الله القاسم بن الحسين منه نسخة مخطوطة بمكتبة المتحف البريطاني.

## بسم الله الرَّحمن الرَّحيم

قال مؤلف هذا التاريخ ، هذا القسم السَّابع من طيب أهل الكسا في أخبار دولة المتوكّل على الله القاسم بن الحسين بن المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم أعاد الله من بركاتهم ، قد اندرج من أخباره جملة في أيَّام إمارته بدولة عمَّه المهدي صاحب المواهب، وإنَّما نذكر هنا أخبار خلافته ومقدماتها وعلاماتها بقية أخبار سنة ١٠٢٨ ثمان وعشرين ومائة وألف في أُخرياتها نفذ عزم المتوكل في الدَّعوة إلى نفسه بعد تردّد الرُّسل بينه وبين المنصور الحسين بن القاسم بن المؤيد كما قدّمنا ، وكان آخـر الرُّسل إليه محمّد بن عبد الله بن الحسين بن القاسم فلم يتلقّ ما جاء بقبول فرجع إلى المتوكل بصدق الخبر وحثَّه على خلعه وهو ممَّن قام في إقامته ، وربما طمع يبايع له المتوكل ، وكان من أعظم ما أوجب على المتوكل في القيام السيد الحاكم بصنعاء مهدي بن الحسين الكبسي ، فبايع للمتوكل الناس ولم يتأخّر عن بيعته ممّن يعوّل عليه أحد إلّا آل إسحاق بن المهدي ، فامتنعوا عن إجابته وثبتوا على بيعة المنصور وهكذا السيد على بن يحيى لقمان . والسيد الزاهد صلاح بن الحسين الأخفش ، وكذا يوسف بن الحسين امتنع عن البيعة لأخيه أيَّاماً لكنَّه من بعد بايع ، وكان محمد بن الحسين بن عبد القادر بكوكبان متولياً عليه من جهة المنصور، فسارع في البيعة للمتوكل ولم يراع ما كان بينه وبين المنصور ، وجرى على الامتناع المهدي صاحب المواهب، ولكنَّه بايع للمتوكل من بعد لما

أعيت المذاهك ، ثم إن المتوكل بعد الدعوة ضرب الدراهم باسمه ، ولما تمّ خلع المنصور اختلّ النظام لديه وتقاصرت الأمور وجنح الإقبال على المتوكل واستوثقت أموره وامتدَّ على الأفاق ، ظهوره ثم إن المتوكُّل وجُّه السيد حسين الأخفش أحد أصحابه إلى حرب الحسن بن إسحاق بتعز وصار إلى الجند ولبث به أيَّاماً ، وتقدَّم إلى تعز فحصل بينه وبين الحسن بن إسحاق حرب لا يُطاق ، وتمّ التغلب فيه للحسن ، وانهزم السيّد حسين إلى إبّ وأسر من أجناده فوق الألف من جملتهم حيدر محمد بن إسحاق وهو إذْ ذاك منتم إلى المنصور صنويه عبد الله وأحمد في مناجرة السيِّد الأخفش بعد أن رجع من إبّ إلى صهبان(٢) وأراد معاودة حرب الحسن بن إسحاق بعد ذلك الانكسار فوقع بينه وبين أحمد بن إسحاق حرب كسره فيه ثانية إلى إب وقصد عبد الله بن إسحاق السيد محسن الشامي الحَصَبانين(٣) فكسره الشامي وأسرٌ من أصحاب جملة ، وكان الحسن بن إسحاق خرج من تعز في أهل الحجرية وغيرهم في قصد السيد محسن الشامي إلى موضع يعرف بالتبة من أعمال شرعب، وكان خروجه من تعز نسب إلى عدم التدبير فانحطّ عليه السيد محسن الشامي في خولان وغيرها من القبائل فاتفق بينهما حرب يشيب له الوليد واختلط الفريقان وقتل حيدر شاوش من أصحاب الحسن بمسجد اعتصم فيه بعد أن أبلي فيه وأبان عن دها عمرو وشجاعة عنتر وبعد قتله تسلّم الحسن بن إسحق ومن معه من الأمراء والأجناد وأرسل بهم تحت الحفظ إلى حضرة المتوكل . وكان الحسين بن المتوكـل تلك الأيام من جهــة والده منـــدوباً

 <sup>(</sup>١) هي من شرعب كما سيأتي قلت ولعلها النبهة من مخلاف أعلا ناحية السلام قضاء تعز.
 (٢) صهبان: ناحية من ذى السُفال من قرب ذى جبلة.

<sup>(</sup>٣) الحصبانين هما حصبان أعلا وأسفل عزلتان من ناحية المسراخ قضاء تعز.

لحرب اليمن لما تم على السيد حسين الأخفش ذلك الانكسار غير مرّة فطلبه المتوكّل وتوجّه بالغضب عليه أيّاماً وكان الحسين بن المتوكل قد تقدّم من إبّ مع تقدّم السّيد محسن الشامي على حسن بن إسحاق فلمّا تمّ أخذه له صار إلى الجند في جيوش لا تلاقي ، فدخل تعز بعد أن خرج إليه خليفة الحسن عليها ، ولما وصل الحسن حضرة المتوكل أودعه دار الأدب هو ومن صحبته من أجناده وتوجهت المحاط المتوكلية على محمد بن إسحاق وهو إذ ذاك بوصاب ، فلم يتَّفق بينهم وبينه قتال ، ورأى الأصلح في التَّسليم عن مقاساة الأهوال وطلع إلى الحضرة المتوكلية فقوبل بالإكرام والتفت المحاط إلى حصار يحيى بن إسحاق وقد كان انحاز إلى عتمه فجرت بينه وبين أصحاب المتوكل من الحروب ، ما دل على ثباته وهمَّته وحفظ نفسه أيَّاماً فاضطر بعـد ذلك إلى التسليم ، وجيء بـه إلى المتوكّل فاستلب أصحابه وانتهب وأمر به سريعاً إلى دار الأدب، وصفى اليمن للمتوكل جميعاً والدُّنيا لمن غلب، ثم إن المتوكل تجرّد لحرب المنصور وشنّ عليه الغارات ووجّه الخيل والرجل إلى تهامة وجرّد لمباشرة الحروب سعيد الكامل وصار إلى الغانمية(١) وجرُّد المنصور محمد بن أحمد صاحب البستان وصنوه الحسن ، وكانا صارا إليه من قبل هذه الفتن وهما من المنحرفين عن المتوكل لا لسبب، وكان المنصور وجُّههما إلى حجة لما أحسُّ من ابن أخيه ما أحسّ ولم يتمّ لهما فيها مرام لأنّ الشوكة فيها لابن أخى المنصور ، وقد كان في الباطن مخادعاً لعمَّه ، فلما كان الأمر كذلك، وجُّهه المنصور معهما ووجِّه جماعة من آل المؤيد وغيرهم إلى تهامة ، وكذلك السُّيد القاسمي ، من آل أبي عريش وكان مقيماً عند المنصور فلمّا صار من بعث المنصور بالزيديّة تقدّموا بأجمعهم إلى الغانمية ، فحصل بينهم وبين أجناد المتوكّل حرب شديد ، وانهزم الجند

<sup>(</sup>١) بلدة من تهامة معروفة هناك.

المتوكلي وانجلت المعركة لأصحاب المنصور بالنَّصر، وقتل من الفريقين ما لا يمكن له الحصر، وبعد اتفاق هذه القضيّة رجع أصحاب المنصور إلى الزيديّة.

وفيها رجع حصن عفار إلى الجناب المتوكلي وطرقه الشيخ أحمد القارني ليلًا بعد أن عامل الرتبة فيه ولما بلغ المحنكي من أصحاب المنصور الاستيلاء على عفار أرسل في استنقاذه أحمد بن إسماعيل البرطي على جهة البدار وكان المنصور قدِم المحنكي إلى تهامة فعرض له أخذ عفار وهو بالطريق فقدمه إيثاراً للسَّلامة ، ثم صار إليه بنفسه فقبض مشايخ البلاد ، وحاصر القارني حتى نزل على حكمه بعد الصبر الشديد ، ونفاذ المواد فدخله عليه ليلًا في ثمانين نفراً من الأهنوم ، فما شعر القارني وأهل الحصن إلَّا وهو يدور به يطوف ويحوم ، وطلب القارني وأهل الحصن منه الأمان فخادعهم وقبض على القارني وأودعه الحديد وأنفذه إلى المنصور وحفظ الحصن عن الجانبين [ لضمير له استكن في التامور وتظاهر بالتغلُّب عليه من الجانبين ](١) وبقى من الطاعة والعصيان بين بين ولما بلغ المتوكل ما اتَّفق بالغانمية زفر زفرة الغيظ من الهمَّـة والحمية ، وبعث العســـاكر الجرّارة إلى تهامة ، [ وجرّد الخيل المختارة ](٢) حتى اجتمع من عسكره ببيت الفقيه فوق عشرة آلاف ، ومن النخيل جملة وافرة فتقدّم بهم سعيد الكامل إلى الضّحيٰ (٦) فعشرت تلك الجموع تعشيرة ارتجّت لها الأكوان ، واتَّفق أصحاب المنصور على غزوهم من الضحى إلى الزيديّة ، وكان على بن هادي حبيش وصل من حجّه قائداً لهم خلال القضيّة ، فعند انفصالهم من الزيديّة ، نظروا في جملتهم فإذا عددهم ما يبلغ خمسمائة

(١) ساقط من (ر).

ر ) (۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) الضحى: بلدة من وادي سردد جنوبي الزيدية.

نفر ، والخيل نحو عشرين عناناً لا طاقة لهم بجند المتوكل ، فعزموا على التقدّم في أي حال كان وقعقعوا [على مَن فيه ](١) بالأصوات الثخان، وسترهم الليل عن عرفان من بالضحى وقطع أصحاب المنصور أن أقدامهم [ بالمغزى في ](٢) الليل من كثرتهم فخالطوا أصحاب المتوكل والظلام قد مدّ رواقه فما كان غير الطعن بالجنابي ، وانهزم الكامل فيمن معه إلى بيت الفقيه ، وانحاز من أصحابه نحو خمس عشرة مائة نفراً إلى قلعة الضحى ولم يبق لهم حركة على كثرة الجمع الذي هم فيه ، ثم تسلَّموا جميعاً وسير بهم على تخوّف منهم إلى الزيديّة فانجلت المعركة عن ستماثة قتيل ملئت بهم الأندية . منهم قائدهم على بن هادي حبيش برصاصة أصابته ، وما عرف بقتله إلاّ في اليوم الثاني ولا يعرف على الحقيقة قاتله ، ويُقال إن سرور فقيه عامل فيه من أجل حوالات له عليه من المنصور [ ولو عرف الذين بالقلعة من أصحاب المتوكل قلة أصحاب المنصور كانوا لهم الغنيمة الباردة ولما تمَّت إلى المتوكل هذه القضية وما ذهب بالضحى من القتل مع كثرة المحاط ٢٥٦ أعمل همَّته العالية ودبِّر في سدِّ الفتوق من كل محل، فاستمال زيد بن على حتى والاه وخلع عمَّه وناواه ، ولمَّا صار إلى المتوكل أحسن نزله وأكرم مثواه ، وفاء معه عيال الحسن بن القاسم صنو المنصور ، وكانا هربًا إليه فقابلهما المتؤكل بالتكريم ، ثم إن سرور فقيه صاحب اللحية ، والعامل عليها من قبل المنصور ، خلع المنصور ، وكان لا يظن به ذلك ولما ظهر لأصحاب المنصور منه الميل عن جنابه أجفلوا إجفال النعام من التهايم وتركوها أفرغ من فؤاد أمّ موسى ، ووصلوا إلى المنصور وتخوَّفوا من سرور فقيه ، وأنَّه أساء إلى السَّيد القاسمي ، فإنه صار إلى سرور فقيه ، وربّما كان البناء على ذلك بينهما من قبل [ولمّا ظهر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر) وقد اختصره بقوله ولما عرف المتوكل بما تم في ذلك.

للمنصور انقلاب سرور فقيه أمر الفقيه محمّد بن علي الجملولي والسيّد حسين بن علي المحرابي وكانا بالشرف الأسفل من جهته بالتقدّم على سرور فقيه فراما ذلك وتوقفا لمّا تعذّر الوصول إليه ](١).

وفيها رجعت القبائل التي وجّهها المنصور إلى حراز واصطلحوا مع المتوكل منهم الأحمر وابن جزيلان .

وفي ثامن عشر ذي الحجّة خرج الملك الهمّام والأسد الذي لا يُطاق المهدي صاحب المواهب إلى ذمار ، فأخذها واستولى على مَن بها من الأجناد المتوكليّة في أقل ساعة من نهار ، وأسر منها العبّاس بن الحسين والسيد صنو المتوكل ، وهو يومئذ الأمير ، وأحمد بن علي بن الحسين والسيد محمد بن قاسم لقمان ، فصّيرهم المهدي إلى الحفظ بالمواهب [ وأمر بعقال الحدا وخولان وعنس الذي معهم إلى قصر ذمار ثم وكّل بهم وبذمار ولده عبد الرّحمٰن و ](٢) أرسل إلى المنصور مبشّراً بما فعل ، وكان في ذلك الحال منتم إليه واستمر على الانتماء إليه بعض أيّام حتى رجع الحال بينه وبين المتوكل إلى الالتثام .

وفي سنة ١١٢٩ أمر المتوكل ناصر منصور العبدي والشيخ علي بن محمود ، وكانا من أهل الثبات أن يجمعا بني صريم وجبل عيال يزيد وقبائلهما وعمران ويقدما بهم إلى السودة ، وكان الحسن بن القاسم [ بها في أمنة من الغوائل فرق معها من لديه من الجمع الهائل وجوّز أن المتوكل لا يرفع مع الاشتغال بحرب غيره رأساً فما شعر بعد العشاء وهو بالجامع إلا بجند المتوكل غشيه من جميع الجهات فيادر إلى دخول الحصن للإنحياز إليه ولم يكن فيه من الرتبة إلا نفر يسير ، وفي بيت المعافا أقلً

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

منهم ، ولماً بلغ المنصور حوزة صنوه بالحصن المذكور خرج بنفسه من شهارة ، ومعه من الأهنوم كل مشهور ، فانحط إلى سوق الثلؤث فاقام فيه بعض أيّام وقايم صنوه عبد الله في جمع كثير إلى المدائر ثم أمرهم بالتقدّم إلى السودة فترفّعت عنها الأجناد المتوكليّة وتكاثرت الغوائر إلى الحسن بن القاسم فارتفعت عنه البليّة ، وأمر الحسن بن القاسم بخراب بيت الشيخ حسن القحيف في القعودين وتقدّم المنصور بعد ذلك إلى حبور واستقرّ فيها .

وفيها دخل الأمير أحمد بن خيرات صاحب أبي عريش في الطاعة .

وفيها وجّه المتوكّل على الرضى صاحب الصّيد وغيره ممّن ذكرنا آنفاً بمعاودة التقدّم على كحلان ومحاصرة المحنكي فاجتمع لذلك معه الجمّ الغفير وضيّقوا على مَن فيه بالتكثير فكتب المحنكي إلى المحسن بن القاسم يستحنّه الغارة فنهض الحسن بنفسه مغيراً على أطراف بني على ووجّه إليه مَن اجتمع له من القبائل وجعل عليهم أحد أقربائه ، فأفرجوا عن المحصورين بكحلان ورجع عنهم الرضي وما زال الرضي يعاود إلى كحلان المرّة بعد المرّة ودام على ذلك قريب سنة ولم يحصل له نصرة وأبان المحنكي ومَن معه عن صبر وثبات .

وفيها طلع الحسن بن القاسم إلى شهارة متولياً أمورها من أخيه وارتفع به إسماعيل بن موسىٰ وفي خلال طلوعه هرب عنه ولـده محمّد إلى المتوكّل فضمّه إلى أخويه ووجَّههم اليمن جميعاً.

وفيها انتخب ابن عفرا الحسيني من دهمة أربعمئة إنسان وضم إليهم المتوكل سلطان حضرموت عمر بن جعفر ، وكان استجار به من يافع وأبناء عمّه لما غلب على سلطانه منذ زمان ، فنبذ فيهم المسذكور إلى حضرموت ، وكان لدهمه به ترة عظيمة قديمة يرون غسل عارها أو الموت ، فدوّخ بهم عمر بن جعفر أعاديه ورجع بهم إلى سلطانه كمباديه

وجرت بينهم هناك حروب عظيمة كانت حضرموت لهم فيها الغنيمة ، وكان عمر بن جعفر من بادرة راية ثقل دهمه عليه بعد الاستظهار فأكره رجوعهم بالأعذار ، وما درى أن ثباته بثباتهم لديه وأسعف أهل دهمة إلى الرجوع وظن عنهم بمن لديه من الجموع فلما انفصلت دهمة عنه اجتمعت قبائل حضرموت أجمع وتعرضوا لهم مع عودهم فكان بنيهم يوم عصيب بمثله لم يسمع ثم انحط أهل حضرموت على الشديد ابن عفراء وأصحابه بأجمعهم فلم يكن لهم بعد القتال الشايد على جمعهم وهال حضرموت ما رأوا لهم من الثبات لكن جاءهم ما ليس لهم به طاقة وتخطفتهم السيوف فقتلت الاربعمئة أجمع وإلى الله المرجع ورام عمر بن جعفر الدفع فلم ينجع وما لبث أنزلته عن منصبه فتجرع بعدهم الغصص ومات بغضته .

وفي سنة ١١٣٠ صار مهدي بن أحمر الشعر إلى المنصور في نحو أربعمائة من أصحابه وكان خائفاً من المتوكل فأراد المنصور إرجاعه لتخبطه في الحالتين وإنكاره المعارف فجدد عليه العهد وأنفذه إلى المحنكي بحجة ليقابل معه الحرب المتوكلي ، وردفه بأحمد بن محمّد حبيش وكان وفد إليه بعده في جيش وأمّر على الجميع أحد أقاربه محاصر والنقيب عبد الله صالح أحد الموالي وكان من قبل المتوكل في قلع الجراف والي فضيقوا عليه ، فلما بلغ المتوكل أهمّه هذا الشان فوجه السيّد حسن بن صلاح الديلمي غارة على عبد الله صالح في جيش جرّارة فجاءت طريقه على أطراف لاعة وسكن بها وتراخي عن البدار وقدم المحنكي عليه محطّة من كل الجهات وكان القتل من الجانبين كثيراً وأرسل المحنكي بعض من كل الجهات وكان القتل من الأسرى رجلاً وحمل رأسه معهم بعد الأمان والإيمان وكان أتهمه بقتل صاحب بيوقة بكحلان واستقبح الناس من المحنكي قتل هذا الأسير بعد الأمان ويُقال أن الأسير هذا الريف من بني جموز عمل فيه بغير الشريعة فقتل الأسير لا يجوز في ملة وبعد هذا قهقر

نجم مجد المحنكي وتفرّقت عنه الجموع ولما أيس عبد الله صالح من جناب المتوكل الغارة عليه عمل في تفسير أصحاب المنصور وبذل لابن أحمر الشعر وابن حبيش المال واختلّ أمر المحنكي وقلب له ظهر المجن مَن لديه وضعف أمره وانقلب الدست عليه . وما شعر إلَّا بطلب عبد الله صالح البيغة للمتوكل وعرفه بصلاح أصحابه وكتب إلى المنصور وعرفه الحال فعرفه يخلص نفسه ولو وصل إليه بانفراده فهرب إليه بالليل في جماعة ومعه الحسن بن إبراهيم ، ودخل الحسن المذكور كحلان وبقى به حتى خرج ، مع عامله بعد زمان ، ثم إن المتوكل جهّز سعيد الكامل في جيش أجش إلى كحلان وكان عامل المنصور به في غفلة وكان أحمد بن إسماعيل البرطى في جانب من البلاد من جملة أصحاب المنصور وصنوه مع العامل في الحصن فأفسد الكامل أحمد بن إسماعيل ومال به إلى الجناب المتوكل فما شعر عبد الله بن يحيىٰ بن أخى المنصور وحسن بن إبراهيم من أقاربه إلاّ والرُّمي لهما من داخل الحصن بالرَّصاص فتحيّن أو مَن بقي معهما وأحربا ذلك اليوم حرباً ضعيفاً ورأى سعيد الكامل التخلية بينهما وبين الذهاب فخلصا إلى حضرة المنصور ، ولما تمّ لسعيد الكامل الاستيلاء على كحلان تقدّم لحصار صبرة في ذلك الأوان فنهض على الأحمر من حصن عتاد وكانت صبرة إقطاعه من جملة البلاد فأغار على المحصورين من أصحابه فرجع الكامل عنها إلى كحلان وتكاثر وفود القبائل إلى الأحمر فجهّز المتوكل السيد أحمد بن محمد الشامي ومعه زيد دغيش الحارثي وعلى صلاح خليل الهمداني مع عقال بني حشيش وعمران ، فكانوا نحو ألفيّ مقاتل فتقدّم الجميع إلى عرّة الأشمور وبها حصل بينهم الحرب المشهور وانجلت للأحمر عليهم ، وحصل القتل فيهم ، فلما بلغ المتوكّل جهّز ولده أحمد بن أمير المؤمنين وزيـد بن على بن أخى المنصور فحط في ذيفان والمقضضة وأمر المتوكل محمد بن الحسين صاحب كوكبان وينهض لحرب الأحمر بجهات كحلان وأمله

بعساكر وجمع وافر وعطاء متكاثر، وصار إلى كحلان وتوسط بينه وبين الأحمر عقال خولان وذلك بأن الأجناد والأمراء من الجانبين ترتفع وتسكن الدهما تلك الأيام وإن كحلان يرجع إلى المنصور فكتب الأحمر إلى المنصور بتفصيل الواقع فأجاب عليه أن هذا الأمر صادر على جهة المحافظة فلم يلتفت الأحمر ومال إلى الدُّعة وفرّق الجند في كل كوكب وأقام بمحل يُقال له الغنَّة في نفرٍ يسير وجمع آل به إلى التكسير ، وبادر إليه أصحاب محمد بن الحسين واغتنموا الفرصة فكانت الغنيمة الباردة لهم ، لو أن لهم هناك حصّة فخلص الأحمر من الغنّـة إلى صبرة وهــو حصن منيع فلمّا صار إلى الحصن هذا تمنُّع وظن محمد بن الحسين به لا يوافيه فانحطّ عليه محمّد بن الحسين وحصره به وأخبرته الجنود المتوكلية وضاقت بالأحمر دنياه وآيس مع ذلك من الحياة واحتال في الخلاص على وجه جميل وتقدّم لديه البارود والرّصاص وكان بعض أهل وادعة وهم من قبل المتوكل مع محمد بن الحسين فبذل لهم الأحمر الأموال ووعدهم كمال الإحسان فبذل أهل وادعة جهدهم في إخراجه فنزل من الدُّنوُّ بآخر درج وانسلّ إليهم ليلًا من المخرج وما شعر محمّد بن الحسين إلّا بعـد خروجه فجاءه من الغمّ ما كدّر حياته وخرج بقية أصحاب الأحمر بالأمان فارتفع محمَّد بن الحسين عن كحلان ، وأمَّا أحمد بن المتوكل فإنه دوَّخ الصياصي وقبض في القبلة لأبيه فعاد كل عاص وأوقع بالغزي ودوّخ بلاده واجتمع هو ومحمّد بن الحسين بالجنّات وعمران ورجع أحمد بن المتوكل إلى حضرة والده ومحمّد بن الحسين إلى كوكبان .

وفيها وصل المحنكي السيد علي بن الحسين صاحب المنصور إلى حضرة المتوكل مفارقاً لصاحبه فتلقاًه المتوكل بالقبول ولم يلبث بعد وصوله إلاّ أيّاماً يسيرة حتى أصابه داء الجنب وصار إلى الدَّار الأخيرة ](١).

<sup>(</sup>١) هذه الصفحات من قوله «بها وأمنه» لا توجد في (ر) وقد حذفها تعمداً من باب الكسل.

وفيها ظهر من المهدى صاحب المواهب تجرمات وحركات تدلُّ على الرجوع عن الطاعة المتوكليّة وتقرُّر عند المتوكل أنّها بتحريك ولده إبراهيم ، فقبض المتوكّل على إبراهيم ، وأودعه دار الأدب ، وكان بحضرته من بعد بيعة المهدى وموالاته المتوكل، لما رجع عن بيعة المنصور ولم يلبث إبراهيم إلا أيّاماً يسيرة بالسجن وأطلقه المتوكل فخرج إلى الدار التي كان بها والد المنصور ثم بدا له في الإنسلال إلى أبيه فتدلُّىٰ بالليل من داير صنعاء ، ولما وصل إلى حضرة أبيه حسن له الدعوة وحمله على المباينة للمتوكل وكان المهدى بلغ من الضعف إلى حال ضرير ، ولم يبقَ عنده من الخيل إلّا اليسير أكثرهم مماليكه العبيد لكن النفر الواحد بعديد ، فجهّز المتوكّل عليه المحاط وضايقه المضايقة الشديدة ، وعثر بالمهدى الجدّ [ وعجز عن المدد إلى غاية ومنع الداخل والخارج عن المواهب ](١) وما زال الحرب على المواهب ليلًا ونهاراً وصبر المهدى مع كبر سنَّه صبراً يقلُّ مثاله ، واحتاج حاجة لا مزيد عليها [ واتَّفق بينه وبين أجناد المتوكّل ملاحم ](٢) ولم يبق لديه من الأجناد الحماة إلّا الأقل [كسعد مجفش ونصر دفيش](٢) ومع هذا فكان المهدي في أشدّ حالات المرض ونفذ إلى القرار ما كان لديه من المال فطالبه من عنده بالنفقة وألحُّوا عليه ، فلما أجهدته [ اللاوى او ترادفت عليه من أصحابه الشكوى سئم الحالة وتعدّم ما أراد واستحال ](1) وكره دنياه فوعد أصحابه بحصول الفرج [ واستحسان المخرج ]^(٥) وخيّرهم خصلة من اثنتين إمّا الصَّبر أو الذُّهاب فجاهدوا نفوسهم على الصبر القليل ، وتطلُّعوا إلى ذلك الوعد منه

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۳) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من(ر).

الجميل وكان أجله لهم إلى يوم الاثنين [ وانتظر منهم كل ذي أذنين هذا والرصاص تبلغ إليه فلمًا كان اليوم الذي واعدهم فيه وهو لثماني بقيت من شهر رمضان ما راعهم إلا الصياح من الدور [ والإعلان بالويل والثبور] (١) وسمعوا رجّة عظيمة [ وظنّوا أنها دخلت عليهم المدينة ثم ] (١) تحقّقوا الخبر ونظروا ثمق الجيوب والحبر، وإذا به لقي ربّه وانقطع بموته حربه واستعبر العدو والصديق بموته وبلغ الصريخ المركز المتوكلي فاسترجعوا ، مكيدة وأن الأمور بيد الله القريبة والبعيدة ] (١) أرسلوا من عزا فيه ، وانتثر نظام أولاده بعده ، فلم يشتوا لعدم مساعدة الجند لهم [ ولمّا أيسوا من نظام أولاده بعده ، فلم يشتوا لعدم مساعدة الجند لهم [ ولمّا أيسوا من منهم غير إعلام المراكز بوفاة أبهم كما ذكرنا وحضر بعض قضاة ذمار دفنه ، وكان دفنه بالمواهب في القبة التي عمرها على بعض أولاده ، وكان دنه بالمواهب في القبة التي عمرها على بعض أولاده ، وكان ذكره في جميع الأفطار دوّخ الدنيا نحو ثلاثين سنة ومات وهو داع لنفسه ذكر ذلك الحسين بن علي بن المتوكل بقصيدة طويلة منها:

ما في الأمانيّ ما ينجي من القدر

ف انجو بنفسك أما كنت ذا حذر مضى محمد المهدي وقد نفذت

أحكامه في جميع الأرض فاعتبر

[لم تمنع الخيل عنه يوم مصرعه

حكم القضاء ولم تردّد يد القدر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

مضى كأن لم يكن تسطو بوادره بكل أشدف رحب المنخرين جري (١) مضى وراح ونار الحرب مسعرة وللبنادق إرعاد بلا [منضى وراح وجرد النخييل سابحة من التجافيف تمشي مشي مفتخر ](٢) ورام ما رام من نصر ومن ظفر فعاقمه الموت عن نصر وعن ظلفر [يا طالب الأمر حثّ السير مبتدراً نحو النجاة فإن المسرء في خطر لا يىخىد عىنىك مىن دنىياك زخرفها فقدرها كامن كالنارفي الحجر كم أودعت كل ملك حيفة وطنياً بعد الممالك فيهاأي مفتقر أيسن التبابعة الأقيال أين هم على الجنادل بعد الحرزم والحذر] (")

وهي طويلة لم يذكر صاحب التاريخ منها إلّا لهذا القدر .

ولمّا كان اليوم الثالث أو الرابع بعد وفاة المهدي انثال أصحابه وعبيده إلى المتوكّل يقودهم سعد بن مجفش وولده عبد الرحمٰن فتلقاهم المتوكل بالقبول ، وحمد منهم الصبر مع سيدهم وإن كمان عليه ووعمدهم كمال الرعاية بثباتهم لديه ، وقال ما فعلتم إلّا فعل أهل الوفاء . [ فقالوا له صبرنا

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

مع مولانا حتى وسُدناه اليمين وأنت الآن منا بمثل فعلنا معه أي قمين وكانت المراكز المتوكلية وغالبهم أرحب مع بقائها خارج المواهب للحصار عملت في أذية الناس ومطالبتهم بأموالهم على غير قياس وتحفّظوا في الطرقات من تخطفهم ورعوا الثمار ](١).

وفيها أنفذ المتوكّل السيّد أحمد بن عبد الرحمٰن الشامي لقسمة ترِكة المهدي بين شركائه بعد قضاء الدّين الذي تركه من ورائـه ورجع إلى صنعاء.

وفيها قوّض المنصور عن حبور إلى شهارة [ فكان بها أيّاماً على أحوال من الياس منهارة ] (\*) .

وفيها مرض علي بن قاسم الأحمر مرضاً أدنف منه وأشيع بوفاته وتحدّث النَّاس بموته فأمر المتوكل محمد بن الحسن بن عبد القادر بقبض قطعته نجرة (۲) ثم لما شفي الأحمر من علته قصد المنصور بنفسه في ثلاثة أنفار واعتذر إليه ممّا جرى منه واستعطفه ولما استؤذن له على المنصور وقال: تحملوني على الغدر الذي هو أعدى من الحرب لاها الله لا ألقاه غادراً ثم اتفق به فاقر الأحمر بأنّه حانه ، واستأذنه في أخذ ثأر قطعته من محمّد بن حسين فلم يأذن له وعرّفه أن في ذلك على الرعيَّة كل الحين ، فلم ياتفت الأحمر إلى ذلك بل أجهد نفسه ، وسار إليها فانتهب أهلها وعاث وقطع أشجارها ، وعجز محمّد بن الحسين عن مقابلته وبلغ المتوكّل فغجيًّز ولده الحسين بعد طلوعه من اليمن وصار إلى شبام في دفع هذه النائبة

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) نجرة: بلدة بالجنوب الغربي من حجة بمسافة ٢٢ وإن لم تكن هناك نجرة أخرى في حاشد
 قالممنى بها هنا هي المذكورة والله أعلم.

واتَّفق بمحمَّد بن الحسين ، ولم ير منه كمال الإنصاف ورجع الأحمر إلى بلاده بعد أن أفظم وفعل الفعل المهين .

وفيها صار المنصور الحسين بن القاسم بن المؤيد إلى المدائر(۱) ويقي بها بعض أيّام ، وانحط من شهارة إليه صنوه الحسن ، وأقام لديه برهة من الزمن ، ثم نفذ المنصور إلى حاشف ، ورجع صنوه الحسن إلى شهارة ونفذ المنصور إلى هجرة الخموش حيث مجد الدين صاحب البرهان ثم وفلا إليه أهل شهارة فخيّرهم في البقاء لديه على الحال أو الرّجوع مع رضاه عنهم فمنهم من بقي ومنهم من رجع [ ومنهم من صار بين البين موجع ] أثن ثم إن المنصور طلب أولاده [ إلى تلك الربوع ] أن لأنه عرض له مرض استمر به ثلاث ليال ، فنزل من شهارة صنوه الحسن وحمله وعلى أعناق الرّجال ] (٥) فتوفي في يوم الثلاثاء وقت الظهر بشعبان ودفن بشهارة بقية جدّه المؤيد .

ورجّح من حضر أن لا يدفن حتى يبايع لصنوه الحسن فأنفذ رسائله
 إلى الشام واليمن .

وفيها حصل بأيّام «الرَّبيع برد أعفر سَنِّ مداله وسَفر، وحمد به كل جعفر»(١) ولم يبق لكثير من الجهات الباردة على الغبراء خضراء، وأُصيب الناس من أثره بالبأساء والضرّاء.

<sup>(</sup>١) المدائر قرية من ناحية طليمة.

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) الجعفر: النهر الصغير.

وفيها صالح الحسن بن القاسم على إقطاع وصاب ورجع عن دعوته .

وفيها قرَّب الإمام الحريبي وناط بعاتقه الوزارة وجميع أعمال البلاد وشقّ تقريبه على الوزراء فلم يرفع الإمام إليهم رأساً لما تقرّر من كماله لديه ، واعتمد الإمام عليه غاية الاعتماد ، وانضم إليه الفقيه محسن الحبيشي ، ولم يتمكّنا من الإمام كصاحب المواهب ، ولا سمع كلامهما في غير ما يخصهما من العمل .

وفيها قدِمَ الحسين بن المتول إلى أبيه من اليمن وأراد والده استكفاه في أعمال حاشد وبكيل فوجّهه إليها سريعاً .

وفيها وجَّه المتوكل ولـده أحمد إلى اليم عوضاً عن أخيه الحسين واختار المنجّم له وقتاً حتَّه على العجل فقابل له بها السلطان على اليمن ودام بها نحو ثلاثين سنة حتى وافاه الأجل.

وفيها مدَّ الإمام يد العمران بحدَّة وأمر بتأسيس دار فيها فوق ماجل حُميس (١) .

وفيها شرى الإمام بستان باب السبحة فاتّخذه لنفسه من جملة المعاهد وفعل لوافد القبائل عوضه معمور سمسرة فروة (٢) ونوّب (٢) الدائر، وأدار الإمام على البستان الدائر وغرس الأشجار إلى أن صار كعهده القديم .

وفيها وجّه الإمام الخيل والرجل التي كانت بالمواهب إلى سداد النغر بلحج وقصد الإمام تأديبهم واختبارهم وأمّر عليهم سعد مجفش ، فقام بما فدي إليه أحسن قيام فهاب العدو جانبه وتوفي المذكور فيها .

<sup>(</sup>١) حُمَيس اسم لفيل حدّة من ناحية البستان.

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مسجد فروة من جهة شعوب من صنعاء سبق.

<sup>(</sup>٣) نوب بالتشديد أي جعل له نوب بالتحريك مواضع للحراسة على الدائر أي السور.

وفيها توفي السّيُّد عثمان بن علي الوزير(١) الحاكم بالسرّ وكان أحسن الناس حكماً ودين صليب ورأى قويم .

وفيها تكاملت العمارة لمسجد صلاح الدين (٢) وكان المتولِّي لعمارته الشيخ أحمد بن حسن بن الحاج الشاطبي وأعانه على العمارة فيه قوم آخرون وكمل أيضاً بروضه حاتم مسجد الذيباني ](٢).

وفي سنة ١١٣٢ صار الإمام إلى الروضة وأظهر فيها قوّة الملك والنهضة .

وفيها جهّز السَّيد محمد بن قاسم لقمان أميراً على الحاج [ وأصحبه الصرّ المتصدّق به على أهل الحرام وأحوج الناس ](٤).

وفيها نظم الحسين بن علي بن المتوكل قصيدة متضمنة لنصيحة الإمام في موازرته الحريبي لما ظهر منه الجور [كما كان منه في سالف الآيام أيّام المواهب ](°) فقال:

إمام الهدى خذ من أخيك نصيحة

فمشلي لا غشّ لديه ولا مكر لقد شاهدت عيناك بالأمس معشراً

لــدىٰ ملك أخنىٰ على ملكــه الــدُّهــر

أثماروا عليه الغمدر من كمل جمانب

فتمّ لهم فيه وفي ملكه الغدر

 <sup>(</sup>١) هو من كبار العلماء من مؤلفاته انتهاز الفوص وغيره انظر ترجمته ومؤلفاته في كتابنا مصادر الفكر الإسلامي.

 <sup>(</sup>٢) من مساجد صنعاء العامرة في الجهة الشرقية بالغرب من الميدان «مساجد صنعاء» ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين جميعه ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

[ وساقوا إليه من غير حلّة

بسظلم فراح المال ثم انقضى الأمر

فلا تركنن منهم على ود باغض

الا ربما أغنىٰ عن الخبر الخبر

لقد وزروا فيما مضي لمقلد

ك فعليه من وزارتهم وزر

وكم ولكم قمد أنشبسوا من مخمالب

من السظلم أودت بالعبساد وكم ضرُّوا

فأنت الذي قد حنّكتك تجارب

من الدهر فيها من مكائدهم حذر ](١)

إمام الهدى أنت الذي قمت ناهضاً

لإطفاء نيسران وقمد خممد الجمسر

[ فلا يسعروا نارأ بسيفك أخمدت

فتَستعــرٌ الــدُّنيــا وأنت بـهــا الصــدر

إمام الهُدىٰ قد صاغك الله عسجدا

فلا يمتزج منهم بعسجمك الصفر

واجعمل لك الصملاح عونماً فإنّهم

هم النماس لا غدر لمديهم ولا مكر

فلل خيسر في دُنيسا تسزول وإثمهسا

سيبقى ولا يبقى لصاحبها ذكسر

ولا تتّهم منّي سموىٰ النصح إَّنْسي

قنوع سواء عندي الترب والتبر](٢)

(١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

فما قلت هــذا الشعــر إلّا تـخــوّفباً

لمجدك أن يغتمال والمسرء يغتمر وتسأبي لك النفس الأبيمة أن يسرى

ي سب المسل الهيد الله يسرى وزيسرك فدم جاهسل ما له قسدر

وأنتَ أمير الله في الخلق والذي

أقامك فيها من له النهى والأمر](١)

وفي سنة ١١٣٣ (فعت الحجرية أعناقها إلى العصيان فسار إليها أحمد بن الإمام فنزل بيفرس محل الشَّيخ الوليّ أحمد بن علوان فلما أطلً عليهم تناولتهم (٢٠ بيده كؤوس المنيّة [ وإنّه كرّر فيهم الكرّات وأمدّه والده بالأجناد فساق إليه القبلة بأجمعها فقضي بهم الأوطار ] (٢٠ وتحرّك حسن السوا فاحتركت الأجناد المتوكليّة إليه كالسَّاع وقتلوهم القتل اللربع (٤٠ وأسرّ المذكور وأرسل به أحمد بن المتوكل إلى والده فخلّده بالسجن بقصر مدينة سام حتى أطلقه ولده المنصور .

[ وفيها أمر الإمام بعمارة دائر المشهد(°) بجبّانة صنعاء لضعف بنائه الأوّل ولم يبنّ من العمارة الأولى القديمة إلاّ القبلة والمنبر والمتولّي لعمارته الحاج سعد المجزبي ]<sup>(۲)</sup>.

وفيها ظهر للإمام عن محمّد بن الحسين بن عبد القادر ما يفصح

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٤) في (د) جاءت العبارة كذا ووحصل في قومه القتل الذريع والنهب الشديد وأسر سواهم المدكور».

 <sup>(</sup>٥) المشهد هو مصلّى العيدين في الجهة القبلية خارج صنعاء وأول جيّانة عمّرت بصنعاء (مساجد صنعاء ص ٣٩).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

بالعصيان (١) .

[ وتحقّق منه عدم الطاعة وإطلاق اللسان في المواقف بالبشاعة · والشناعة ، فلما استبان الإمام منه العصيان شغل خاطره ذلـك الشأن ولا اطَّلع على ذلك إنسان إلَّا أنَّه كان يتوجّع منه في بعض الحالات وكان النزيلي قبل التحرّز منه يرفع إلى كوكبان ما سمع، والإمام من جهة النزيلي في اطمئنان وقرار ، وكان الإمام يراه موضعاً لسرّه ويُشركه في كثير من أمره ، ولم تتطرّق له واهمة في خطيبه ، ولما أطلق النزيلي الإذاعة السُّهم بعد السهم يحرَّز الإمام منه لكن على جهة الوهم ، وبعد ذلك ظهر للإمام منه ما ظهر ثم إن الإمام استعمل دهاءه المشهور، فكان يتكلُّم في مواقف التهم بالنقل أن الصّنو محمّد بن الحسين بالمحل العظيم من الكفاءة والعقل ويذكر أيَّامه السَّالفة وما يدل على الموافقة وعدم المخالفة ، ثم إن المتوكل غفل عن القول أيَّاماً يسيـرة ، وبعد هـذا أراد في إظهار الكراهة بمقامه بصنعاء بعد موت أخيه العبّاس بن الحسين ، وأنّه يريد الارتحال عنها والبُعد منها لتضايق الأنفاس ، فلما انطبع في خيال النّزيلي وأخذ القول على ظاهره لم يبق عنده شك يخامره ، فلما عرف المتوكل ما عند النزيلي كرُّر معه ضيقه من صنعاء ، وعدم الطيب لـه من شؤونها . فقال له النزيلي ومَن تراه يقوم بها كما تريـد ، وأخذ ينصّ على رجـال بالتُّعديد ، فقال المتوكل كل هؤلاء لا أركن عليهم ، وإنما أركن على فلان أعنى محمّد بن الحسين ، ولو أعلم أنه يسعدني لفارقتها الآن ، ولم أقم بها ساعة واحدة ولكن الصنَّو محمد قد طرأت عليه أوهام لا أصل لها وإلاَّ فما أركن فيها قطِّ على سواه ، وصار المتوكّل يعدّد للنزيلي أيّام محمّد بن الحسين معه والمناقب ، فبادر النزيلي عند ذلك بعد خروجه من عند الإمام بالكتاب إلى محمَّد بن الحسين يرفع عنه اللَّبْس ، وقال: إنك لفي وادٍ من

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ورد في (ر) مختصراً في نحو أربعة أسطر لا غير.

الأوهام والمتوكل بمعزل عمّا أنت فيه من الخيال وأشار إليه أن الإمام عازم على الارتحال وإذا لك حصة بادرت الفرصة ، وكان النزيلي عند محمد بن الحسين بمحل لا يتهم فيه ، فلما وصل الكتاب إلى محمّد بن الحسين عرضه على صاحبه الخياطي ، فلما اطَّلع عليه استشرف إليه وصَوَّبه وقبله معقوله ، فقال محمد بن الحسين للخياطي: ولا بد من إرسالك إلى صنعاء تأخذ لي حقائق ، فلما وفد الفقيه حسن الخياطي ، وصار إلى حضرة الإمام قابله الإمام بالتكريم ورضخ له من الإحسان بما أغناه ، وكتب إلى صاحبه بحقيقة الحال ، ثم إن الخياطي المذكور رجع إلى محمّد بن الحسين وحقَّق له الأمور، وحضَّه على المبادرة على الوفادة إلى الإمام، وكان الإمام يطمع بخروجه عن كوكبان ويعده في المستحيل ، فلما هبط إليه وجاء الخبر إلى الإمام بخروجه علم أنها كبت مطيّته وأحاطت بــه خطيئته ، فوصل محمد بن الحسين إلى الإمام وهو بروضة حاتم صرفه الإمام إلى «دار الخلب» ولمّا كان يوم ثاني وصوله بادر الإمام إلى صنعاء بدخوله وأشار إلى محمّد بن الحسين يتأخّر بعده بالروضة ليُزيل وعثاء السَّفر وأوهمه أن مع دخوله صنعاء يخرجان إلى حدّه ليأخذ بها عهداً ، ثم إن الإمام طلبه في اليوم الثالث من وصوله وأنزله بالقرب منه ، وعدّد الحجج وتصدُّر لمقابلته إسماعيل الوادعي رجل من أهل ولايته وجهته ادّعيٰ عليه الجور والاستيصال لشأفته وبرهن عن أمور من الجور قام فيهـا بحجته ، فبرز أمر الإمام به إلى دار الأدب، وراح صاحب البريد إلى الحسين بن الإمام بولاية كوكبان فقام الحسين بها أتمّ قيام وطاب له العيش فيها والمنام].

وفيها ورد إلى الإمام من باشا جدّه أحد أغواته رسولاً إلى الإمام من أجل الفرنج وشرائهم البنّ من بنادر اليمن وأن المنع لهم من ذلك فيه مصلحة عامة للمسلمين وإن توفر الثمن وبيده كتاب من سلطانهم في إبراق وإرعادٍ وتغال في الخطاب إذا لم يحصل امتثال وإسعاد وإن من أعذر

فقد أنذر [ومعظم النار في مستصغر الشرر] (١) وأضاف إلى ذلك التجرّم من قطع السواعي إلى جدّة، وكان الإمام أمر بالمنع من إجرائها [لتسلّط الأشراف على تجّار اليمن ومن جملة ما] (١) ذكر السلطان في الكتاب أن استيطان الفرنج بندر المخا لا يحسن فأحسن الإمام الجواب عليه وشاكله فيما رمز إليه وذكر أن الأيّام التي عرفوا وقع السيوف بها باقية وقال: إن أحسنتم معاملة التجّار أطلقنا السواعي [وأجابه عن شأن الفرنج بما اقتضاه الحال] (١) ولم يلتفت إلى قماقعهم بالمحال، وأجزل [من كرمه لرسولهم في العطية وكافاً مرسله بأضعاف ما وجّه من الهدية وأجاب على باشا جدّه بمثل ذلك الجواب] (٤).

وفيها شاع بين الناس أن أولاد إسحاق بن المهدي أرادوا بصنعاء الوثوب وتغليق الأبواب وحفظ الدروب وأنه صانعهم على ذلك جماعة من الوثوب وتغليق الأبواب وحفظ الدروب وأنه صانعهم على ذلك جماعة من شيخ العسكر وأنهم جنحوا إلى اغتنام الفرصة لغيبة الإمام بعداة فنما خبرهم إلى النزيلي من جهة المقيع فبادر إلى السعاية بهم إلى الإمام بهذا الاستناد ولم يخف من يوم لا خلة فيه ولا بيع فبادر الإمام مجداً في سعيه ولم يلبث بعد أن دخل صنعاء أن قبض عليهم أجمع وأمر بهم إلى دار الادب بقصر صنعاء وحمد للنزيلي ما جاء به من البهتان ، ورواية أخرى أن الخبر نما إلى الإمام من غير طريق النزيلي عن محققين وأنهم صانعوا جماعة من حاشد وبكيل وبعض شبوخ همدان والله أعلم أي الأمر أقرب إلى الوقوع ](\*).

وفي سنة ١١٣٤ تكامل بناء دار العين بحدّة مع الجامع .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۳) ساقط من(۱) ساقط من

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

[ وتمّ أيضاً بها في دار الماجل مثل الملعب الغسّاني وأجرى إليه الماء من نهر عصيفرة.

وفيها عذر الإمام السيد حسين الأخفش عن ولاية صنعاء وناط عمالتها بمكانة محمد بن أحسن بن أبي طالب ولبث بها أيَّاماً ثم رجعت ولايتها للسيد حسين الأخفش ٦(١).

وفيها كان التجهيز العظيم إلى الجوف والباعث لـه التغلُّب من ذي حسين على الصافية مع بني نوف وهذه صافية الخارد المشهورة، وهي بالتمليك من الإمام المتوكِّل على الله للإمام المهدي أحمد بنُّ الحسن فاستشار الإمام في قتلهم كبار الأعوان [فتكلّم كلّ بما عنده في الحال وكان رأي الحريبي في التغافل وقدّر المخروج في الحاصل وبالغ في تفتير عزم الإمام وقعد وقام . وكان رأي الكبسي في المخالفة وقال: الرأي في المخرج عليهم فجزم الإمام حينئذ بالتجهيز ](٢) وأمر الكبسى باختيار أمير للسريّة فاختار يحيين بن على بن أحمد صاحب صعدة ، وهو لم يجرّب الحروب، فمضى إلى الجوف في خيل وحول لو قرن ذلك التجهيز بأمير يدبّره لاختطف من دسته بمصر العزيز (٣) وكان الإمام انتخب مع هذا القائد عبيدة الفرسان الخواص [ ومن يخوض الغمرات بين الرصاص ](٤) فكان لهم بالجوف فتكات وحروب أصيب فيها جماعة من أصحاب الإمام فدوّخوا الجوف وأهله ورتبوا الحصون به [الوعرة والسهلة ](°) وعين الإمام رتباً من العبيد وانتزعت الصَّافية من يد المتغلبين

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر). (٣) في (ر) باختيار القائد الكفء لاختطف عزيز مصر من دست ملكه.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

وكان الإمام أشار إلى يحيى بن على أمير الجيش مع توجّهه إذ لاح له القبض على الأمير حسين الجوفي الشويع على صفة لا يحصل فيها تعب بادر إليه وإن يجد الأمر يؤدِّي إلى مثل ما اتَّفق أغلق هذا الباب [ وكرَّر عليه القول بأن لا يقدم إلا على بصيرة والحاضر يرى ما يرى الغائب ](١) وكان هذا الشريف أصل المفاسد وهو المجرّىء للقبائل على أخذ الصافية فترجح ليحيى بن علي اختداعه إلى أن وصل إليه ولم يمهل حتى قبض عليه فقال له الحازم من الرجال: الرأي إرساله تحت الحفظ الآن إلى الإمام وإذا تراخيت يسيراً تعذر الإمكان فإنه إن بات تجمعت القبائل عليك فلم يعمل بهذا الرأى السمين وبدا له احتباسه لديه وكتب إلى الإمام يعلمه بالقبض عليه ولم يلبث أن اجتمعت الجوف لحربه وحصاره بسبب القبض على الشريف فضعف عزمه ورأيه فأنهى إلى الإمام المتَّفق فأجابه الإمام بحفظ نفسه يوم أو يومين والغارة إليه بلامين ثم انتخب الإمام عبيده الخواص من الفرسان وأميرهم النقيب فرحان ، وكأنَّ الإمام نظر إلى الغيب من ستر رقيق فقال كأنَّى بيحيــيٰ بن على قد [ استفزَّه الطيش ]<sup>(٢)</sup> وأطلق الشريف فيذهب كلما فعلناه وحثُّ الإمام النقيب فرحان على البدار وأن لا يكون همّه غير المبادرة بإرسال الشريف، فواصل النقيب فرحان الخطا، وكمان أهل الجوف أكثروا [في الضوضاء على يحييٰ بن على وراعوه بالأصوات وبينه وبينهم القفر الخالي فاستفزّه الطيش وأرسل العنان لذلك الشريف] (٣) ولو صبر فؤاق ناقة [كانت الجمالة له وقد كان أشار عليه المشير عند اجتماع ذلك الجمّ الغفير من الجوف أن يضرب عنق الشريف ويلقيه إليهم ويحفظ نفسه ومَن معه حتى تصل غارة الإمام فلم يجنح إلى هذا أصلًا ]<sup>(٤)</sup> ولما وصل النقيب فرحان إليه وقد فات المطلوب فطالع

ساقط من (ر).
 ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر). (٤) ساقط من (ر).

الإمام هل يقيم أم يؤوب، ولما جاء الخبر إلى الإمام بإطلاق الشريف عجب لهذا لرأي هذا القائد الضعيف، وبادر بالإشارة إلى فرحان بالتريث بالجوف أيّاماً لأمر اقتضاه التدبير وبعد أيّام طلب الجميع إليه واطّرح يحيى بن علي ولم يلتفت إليه فراح إلى يفرس كالمغاضب وفيها أحمد بن المتوكل.

وفيها تكامل السور على بستان باب السبح . وفيها كان تزويج الإمام لعقائله من ذويه .

[ وصنع وليمة فيها ما تلذّ الأعين وتشتهيه ، وحضر السّماط أعيان الـدُّولة وأنشـد الشعراء في ذٰلك المقـام التهـاني وممّن حضـر المـوقف الحسين بن علي بن المتوكل وأنشد في ذلك قصيدة طنّانة وأجاد فقال:

إلا أن هـــز أوانس ج\_آذر من البيض في وشي السجبوف كوانس ومن حول هاتيك السجوف عساكر من الزنج والخيل العتاق حوارس محجّبة بالبعد والتّبه دوننا فلِم ذا على جهل حمتها الفوارس يروعها جرس الحليّ وأنها لتصرع ليث الغاب والليث عابس فلا تتقيها بالفوارس إنما فوارسنا للغانيات فرائس إلى الله كم أصبو إلى كل غادة لها الشمس شبه والصباح مجانس أقراط الفلول سوالف وتسرقص لها إن تثنّت أو تغنّت مائس

وماعشت لا أنسى بنعمان ليلة نعمت بها والسعد للنحس عاكس أقبّلها في درّ ثغر منضد لأنفاسه المسك الذكي ينافس وأشهد منه روض خملً ممورّد على ورد سيف للواحظ حارس كمما حسرس الإسلام بالبيض والقنا إمام له غلب الملوك فرائس إمام سديد الرأي في كل معتضل ضريس جسري للحسروب مسمارس إمام له في كيل مهمه فاقة بواجس جود للغناء بواجس على أنه بـرً وبـحـر مـكـارم مستسى خساض فسى لسيسل السشدائد يسابس ويسهستسز مسن أثسوابسه عسطف مساجسد وفسى إذا خاب الصّديق المموانس وينفعل فعل السيف إن زاغ زائع عن السحق أو ناوى العدو المعاكس وأعهب من هذا وذا إن سعده وطالعه للظُّلم والمجور باخس لهذا ترى في دهره كل ظالم وطاغ عملي خوف من السيف بائس ولله مـا أجــراه فــى الــحــرب إن ســطا وكل شجاع من بقا النفس آيس

لذاك أطاعتني النقوافي للمدحة وعن غيره منّي النقوافي شوامس فلازلت في أرض المدائح غارساً غيصون ثناً في روض نظمي مؤانس ولولاك ما صغت النقوافي لأنني بمجدى على هام المحرّة جالس](١)

وفيها تطلع عنق الشدّة ، ولم يزل من سنة ٣١ [ في نمو وازديـاد وكانت ] سنة ٣٦ هي الطامّة الكبرى وسيأتي تحقيق عجائبها في مواضعها إن شاء الله تعالىٰ .

وفيها خاض الأحمر من العصيان بالغمر ونفع على شريف من الشرف لجأ من جانب الخليفة بالباب وتقاضا رسوله ذلك الشريف النفاعة بالحضرة غير مرتاب فأقام الإمام هذا وأقعد وأوجب على نفسه الاستئصال للأحمر واستعد وسيأتى فصل المخرج عليه في سنة ١١٣٥ التي بعد هذه.

وفيها منَّ الإمام علي بن محمد بن الحسين بن عبد القادر الإطلاق من سجنه الأوّل وحمل ما كان منه على كاهل الاحتمال [ وتأوّل  $^{(\Upsilon)}$  وأفاض عليه سبجال المعروف ولم يزل على الاستقامة ومن أجل حقده تعلّق بالصاخة والطامة ، ولما صار الإمام إلى الروضة ومحمّد بن حسين صحبته وصار يعمل في أسباب التمحيق على الإمام وسعىٰ من النقص في غير ما يليق وسيأتي تحقيق ذلك وما انتهىٰ إليه حاله من المهالك .

وفيها وصل أهل المشرق قعطبة وبها عبدالله بن طالب بن المهدي أحمد وعلَّلوا بأخذ المكس عن أصحابهم وما لهم من الدولة من العوائد،

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين أسقطه ناسخ (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

والسبب وفور الشدّة لديهم وترادف أسباب البلاء عليهم ففرّوا إليها من المصائب وظنوا مع قلّ الجند عند عبد الله بن طالب الظفر بمطلوبهم وأنه يتسهّل لهم دخول قعطبة بغير قتال فصاروا إليها في جمع وافر فبرز لهم عبد الله بن طالب في جمع يسير وانغمس بنفسه في تيار جمعهم فكاد يطبح وأصيب [بكور ذهب] (۱) ثناياه وأقدم إقدام من لا يطمع في الحياة واتفق بينه وبينهم حرب لا يعرفه الشباب والكهرل حتى أن بعض شجعانهم دخل التحت بطن حصان عبد الله بن طالب ليقطع حزام السرج ويلقي راكبه إلى الأرض فانتبه له عبد الله بن طالب وضربه بسيفه ضربة علوية هاشمية قسمه بها نصفين، ولما رأت المشرق هذه الضَّربة العلوية أجفلوا إجفال النعام وتبعهم عبد الله بن طالب ببعض عسكره وغنمت الأجناد منهم غنيمة عظيمة وردّوهم إلى أرضهم [في حالة غير قويمة] (۱) وكانت هذه الفتكة حازمة الأمور لم يطمع الشرق بعدها في الخروج.

وفي سنة ١١٣٥ أبرز الإسام مكتوم [سسره وأظهر الأمر] (٢٠٠) وجزم بالتقدمة لاستئصال الأحمر ، بعد أن جمع لذلك الأموال وأصد الرجال وصال وجال وقوض الخيام عن حدّة وانفصل عنها بالليل [ البهيم ] (٤) إلى قصر سام [ وكان ذلك عن اختيار من له معرفة بالنّجوم والأحكام ] (٤) فأقام بصنعاء ثلاثة أيّام وخرج إلى روضة حاتم للتبريز بها وما كاد يستقر حتى ندب الناس إلى هذا وقتاله أعني على الأحمر ولما اجتمع [ إلى الروضة القبائل وغيرهم حتى ضاقت لهم الأرجا] (٢) بدأ بتجهيز الأمراء إلى كل

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

مخلِّ فيه للأحمر علاقة وأمره ولده الحسين بن المتوكل بالنفوذ إلى خمر [والمطرح بها عليه وكل أمور الحرب والأمر مرجعها إليه](١)، وكمان الإمام بتّ صلاته في الناس استفتاحاً [ وطلب النصر المعجّل لهم ] (أ) ودخل ولد الإمام الحسين خمر ، وأرسل الإمام إلى السّودة وحبور أميـراً زيد بن على بن القاسم المؤيّد في عسكر جرّار وإلى الشرفين ابن عمّه ومحمّد بن إبراهيم بن المؤيد والسيد حسين القطابري ، فكان لهم بتلك الجهات موقع عظيم ونزل بأصحاب الأحمر منهم العذاب الأليم ، والإمام مع ذلك يواصل الأمداد إلى ولده الحسين وأمدّه بكل أسبوع من عنده بسبع مطايا من المال واجتمع بحضرة الحسين بن الإمام من الأجناد ما ملأ بهم الوعر والوهاد ثم إن الإمام وجّه إلى ولده الحسين من الفرسان والسودان ما ضاق بهم وبكل مكان ، وناط أمرهم بابن أخيه محمد بن على بن الحسين [ وابتدأ الحسين بن ] (٣) الإمام وهو أمير الأمراء بالتماشي إلى قرى الأحمر وكانت الشدّة عندها طائرة كالشرر في جميع الأقطار ونفاذ الذّخائر في أيسر طعام والدرهم والدينار بسبب كثرة الجراد فإنها أكلت الثمار، وما علىٰ الأشجار حتى غلت الأسعار [وتعدمت الأقوات](٤) وبيعت الأطيان والنفائس من الحليّ والسلاح بأرخص الأثمان [ وقد صلبت الأراضي بموت أهلها إ(°) ، وأكل الفقراء الميتة والكلاب ودقّوا العظام وشربوا دم ما يذبح في المدن [ من الأنعام ]<sup>(٢)</sup> واتَّفق من عجائب هذه الشدّة ما لا يتّسع له الكتاب، وركب العالم من هولها الأخطار واتَّفق من أهوال الشدّة مّا لا يمكن التعبير عنه بقلم ولا بمثلها من قادم الزمان يعلم ، وأقدم النَّاسِ في

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

بعض الجهات على أكل بعضهم البعض وخلت قرى عديدة عن أهلها بالموت في التهايم والجبال ، وأما العلوفة فلحقت بـالمستحيل ، وأنفق الإمام فيها على الفقراء(١) والمساكين ما فاز به عند الله في الدُّنيا والدِّين ثم صارت القبائل تفِد إلى الحسين بن الإمام أفواجاً [ وواصل التجهيز من خمر إلى كل محل ](٢) واتفق بالسّودة وغيرها معارك والحسين بن الإمام ما برح يتمشّىٰ إلى ديار البغاة فيخربها حتى استأصل منها الكثير وملأ الزناجير من أهلها وذلّ الأحمر وقلّ [ وصار بالعزمات المتوكلية في آخر رمق ] (٣) وفي خلالها طلب الإمام ابن أخيه محمّد بن على . . على الانفراد وتوفرت لدى الحسين بن الإمام الأجناد فدكّ بها الصخور من الأعادي وامتد خطوه فيهم [ بالأثخان ورماهم من عزماته بشواظ من نار ودخان ولم يزل يعمل فيهم الجولة والصولة ](٤) فخمدت نار الأحمر وانطفت وأخذ ما كان بيده من جميع البلاد وحاول أن تترك له إقطاعه [المعتاد]<sup>(ه)</sup> وحصن عتار تفضلًا من الإمام وتوسّط إلى الحسين بن الإمام بعبد الله بن محمّد بن أحمد أبي طالب فسعىٰ له في المطلوب ويتأدّب بثلاثين ألفاً من القروش وتخرّب بيوته وتحمّل أحجارها وأخشابها على الجمال إلى باب الإمام والمنادي ينادي ، فمنع الحسين بن الإمام عبد الله بن محمد من الخوض في هذا ، وقال: لا ولا كرامة له [ فيما هنالك ](١) ولما لم يسعفه أيقن بالهلاك فرأى إعادة القول ثانية أن يترك له الطين المكتسب، وعلى أن يسلم الأدب المشار إليه بالقروش ويترك بيته لا له ولا عليه فلم يكن من الإمام إلى ما سأل التفات

<sup>(</sup>١) في (د) الضعفاء.

<sup>(</sup>٢) سأقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

ولم يقنع بغير استئصاله بالسَّيف الباتر.وخراب جرثومته إلى المأثر وضاعف إلى ولده إرسال الخيل بالتجديد وأمره بالتشديد والإتيان بالأحمر في الحديد وأن يقصده إلى عقر دياره .

وفي هذه الأيّام والإمام بروضة حاتم قتل الحسن بن طالب في داره غيلة [ وطال الكشف في عرفان خصمه على الوجه الشرعي فأعيت الحيلة وحمل إلى خزيمة مقطّعاً كتقطيع العروض وتزاحمت الظنون في قاتله ولم يظهر فيه قرينة تدل وكان أضبع شي ](١) دمه ذهب هدر .

وفيها وفاة الشيخ صالح بن علي الحريبي الحجري بروضة حاتم وكان له [ اتساع واحتمال و] (٢) صناعة عجيبة في استخراج المال وتمكّن في دولة المواهب وكان صحب المهدي من أيّام المنصورة وثبت معه في الحوزة ، وفعل في إعانته بكل ممكن وكان يحمل الفطير على ظهره [ أيّام الحوزة في المنصورة ] (٣) فلمًا استظهر المهدي ومَلكَ المُلك كافأه بأن ولاه جميع البنادر بل أكثر اليمن وقامت بالمخا له دولة ما بلغ إليها ابن أم وحضر دفنه الإمام والأعيان .

وفيها جزم الإمام بقبض واجبات الأجبار<sup>(3)</sup> وبني عليهم وصمَمَّ وحصَّل الأجبار، وهو مطلب حق واجب وإنما ترك الصرف الأئمة لأربابه لمصلحة عامة ورأي ثاقب فبعث الإمام الخراص بواسطة الشجني المختار للقبض ، وكان هذا بدسيسة نعمة الله اللَّموري والسيّد عبد الله الكبسي وغيرهم ، أرادوا به إثارة الفتنة فحسنوا للإمام هذا الشأن وعلّلوا بأمور حتى حصل الإستحسان . ولما تمّت لهم المكيدة عَصبوها (2) برأس الشجني وكان

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢)ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣)ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) الأجبار انقطع المعفية من الضَّر اثب.

<sup>(</sup>٥) عصّبوها وعقدوها.

أشدّهم في الحثّ على ذلك للإمام فجعل الإمام تولّي ذلك إليه ولم يسمع مقال من يعول عليه فعند ذلك ندب الخراص على بيت الإمام والرؤساء العِظام [ والعلماء الأعلام والمشائخ الكرام ](١) وكل خاص وعام واستقبل الأمر بالعنف [ والإهانة ] (٢) ونسب الناس إلى الخيانة وأنفُ الناس من أفعاله ، وراجعوا الإمام فصمّم على ذلك ولم يقبل كلام وبذل محمد بن الحسين بن عبد القادر وغيرهم أداء زكاتهم إلى الإمام من غير واسطة ومن غير خرص ، فلم يرجع الإمام عمّا أبرم ، وأراد الإمام أن بعد معرفة القدر وشمول الأمر في زكاة الأجبار إذا عرف التحرّي من الأرباب أذن في الصرف وظنَّ آل الإمام أن الباعث لهذا إرادة الاهتضام وإدخالهم في جملة العوّام فحصل بين [كبراء] (٢) آل الإمام وأعيان الناس واجتمعت كلمة الجميع على شبّ نار الخلاف ، وتفرّقت آراؤهم في صفة العمل ، فقال بعضهم يكون كذا وبعضهم يقول كذا فقال لهم الحازم: كلما ذكرتم من الأمور لا يتم والرأي خروجنا إلى حيث نـأمن فحتموا عنـد هذا القـول وتواعدوا اليوم الذي يكون فيه الرحيل وظهر تألّبهم لجماعة من خواص الإمام فكتموا الأمر لعدم الانعمال، ودخولهم في سلك الانتظام وخفي ال هذا التعاقد على الإمام لاشتغاله باستئصال الأحمر، ولما تمّ عقد القول ووافق من بعضهم إحن قديمه ومنافسة في الرتبة العظيمة وكان الشَّجني ندب الخراص إلى كل ولاية وراجع الإمام في هذا الشأن من يعزّ عليه من ذوى الأنظار بأن قالوا له فتح هذا الباب لا يليق مع هيجان الحرب فربما أدَّىٰ إلى أن ينضم إلى العدو الصَّديق، وقد مضت الأثمة [على التقرير و](٤) أذنوا في الصرف لأربابه ولا بد يفتح هذا باب مشقّة عظيمة [ولا ينبئك مثل

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

خبير ](١) فلم يلتفت الإمام إلى لهذا القول [ وصَمَّم على القول القديم ولما أيس النّاس من رجوع الإمام عمّا مضىٰ فيه من تسليط الشجني على الأجبار ](٢) جزم آل الإمام بالمضى فيما تعاقدوا عليه ، وكان أسرعهم إليه محمّد بن الحسين بن عبد القادر لحقده القديم، وكان اجتماع آل الإمام بدار إسماعيل بن الحسين بن المهدي صنو الإمام ، وكان علي ردمان [ مَن نكص على عقبيه وخان وكفر الإنعام والإحسان ] (٣) فغمس يده في نقض هذه الأمور على الإمام بسبب الشجني ، وعدم قبول الكلام ، وكان له من الأطيان المكتسبة في جميع البلاد فحالف آل الإمام على أمور يقوم -بها ويكفيها ، ويكون مصيرهم إلى بلاده والسكون فيها ودلُّهم بعــد ذلك إلى محلَّات يعرفها وبـذل لهم أن ينصر القـائم، وكان محمـد بن الحسين ختم الكلام معه على نصب محمد بن إسحاق وأنّه الأنهض بالقيام من غيره [ على الإطلاق ](٤) دخل معهم محمد بن عبد الله بن الحسين بن القاسم والكلام على أنَّه القائم بأمر الإمامة ولما [عقد الأمر على هذا المرام و ](°) تم القول وختم الكلام قال ردمان: أنا آخذ الرأي من الإمام إلى أخد العهد ببلادي وأسبقكم إليها ومضى إلى الإمام واستأذنه في المضى فأذن له الإمام ولا يتطرّق إليه فيه الوهم لأنّه من أخص [ الأعوان وله سابقة في قيام الإمام ](١) ، لكن الشجني هو الذي أوجع قلبه مع القلوب فإن الأخفش وهو أخصّ الخواص هم فيما نقل وسعىٰ ردمان بينه وبين يوسف بن محمد بن المهدي في القيام، وكان يوسف أسعدهم، فثناه عن رأيه الحاج سعد مجزبي ، واتَّفق خروج بيت الإمام وبطل أمر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من(١).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

الشجني وما قد بدأ من أمر الأخفش بادٍ فحمد الله على الانحلال ، وحال هذه المتَّفقات والحسين بن الإمام بخمر والأحمر [ وقد ذلَّ وقلِّ ]<sup>(١)</sup> وملِّ, حياته مع مبالغة في العفو وبذل من نفسه النّزول على الحكم المتوكلي ، وفوَّض الأمر إلى ولد الإمام في تخريب بيوته كما قدّمنا فرجح الحسين بن الإمام القبول لصلاح الأمور [ لأنه أخبر وأعرف بحقائق الأمور ](٢) فآل الأمر إلى ما سنذكره إن شاء الله تعالىٰ .

وفيها فوّض الإمام أعمال الوزارة إلى الوزير الفقيه محسن الحبيشي بعد موت الحريبي .

وفيها وفاة علي بن صالح بن أبي الرجال(٢٣) بلغ في الكبر عتيًّا وله شعر جيَّد مذكور في ديوانه ومن شعره في الاقتباس:

> وقد خلون بالحما عن شنب يشفى الظما منذ هام بى وإناما عن نفسه فاستعصما

قالت لها جاراتها هل نال منك بعضهم في وصله محرّما فأقسمت وابتسمت بأنّه ما هـمّ بـی أنا الذي راودت

## ومن شعره:

بحسنها شمس الفلك عن بابها أهل الدرك ليسلا وقسالت هيت لمك

وغمادة قمد أخمجملت فزرتها إذ غفلت فخلقت أبوابها

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) هو من أشهر شعراء عصره. انظر ما كتبناه عنه في كتابنا الأدب اليمني ص ٥٥١ ـ ٥٨٠.

وفي سنة ١١٣٦ مازِج الشدّة بقدح زناده بالنار ، ولم تزل الجراد في ترداد حتى أهلكت البلاد والحسين بن الإمام بخمر ، على الحال من المثاغرة وصدور الأجبار تغلى من أجلها بسبب الشجني وبينا الحسين بن الإمام في إخماد نار تلك الأهوال ومباشرة القتال ، [ ولم يبقَ إلَّا مسافة صغيرة يسيرة الاستئصال والإمام على التصميم ومع الناس من أمر الشجني المقيم المقعد وقد انقطع رجاؤهم ](١) فما شعر الناس بعد صلاة الجمعة عند المغرب وهم في الروضة إلاّ بفرار آل الإمام إلى أرحب ولم يتضح للإمام هربهم إلا قريب صلاة العشا وقد قطعوا مسافة فأطلق بعدهم الخيل والرجل [ ولما حدث هذا المتّفق ](٢) لم تكتحل لهذا الحادث عين الإمام بمنام [ وعتب في عدم إيقاضه بهربهم على مَن يختصر وأرجف الناس تلك الليلة بمسير آل الإمام أجمع ثم إن الإمام طلب حال هربهم مَن بالروضة من آل الإمام أجمع وتكلّم بكلام معهم ظاهره التهديد والوعيد والتجرّم من الهاربين ](٦) وكشف الإمام عن الهاربين فإذا هم محمّد بن عبد الله بن الحسين ومحمد بن إسحاق ومحمد بن حسين بن عبد القادر وفي اليوم الثاني من هربهم تبع الإمام لهم بنفسه فبلغ بين الدرج وأقام بها خمس ليالٍ ، وورد إلى الإمام الحسن بن صلاح الديلمي عامل جبلة بالتقدمة فلم يلتفت إليها لاشتغاله بهذه المهمة ، وأمر من فوره بالذَّهاب إلى استصلاح ردمان وأن يبذل له الأيمان والأمان ووهب له التّقدمة أجمع فسار إلى على ردمان في الحال وساسه ، وضمن له ما طلب [ وردّه على ذلك الجمع الذي ألَّب ](٤) ولما قرَّر معه الرجوع رجع إلى الإمام ورجح الإمام الرجوع إلى الروضة والاستعداد منها والنهضة وأبطل من ساعته طلب الأجبار

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

بالكلية وعرف أن من قبلها جاءت البليّة ثم تنكّر للشجني ورماه، الناس [ عند الإمام ](١) عن قوس واحدة واستمر الذين فرُّوا في قرىٰ أرحب وما منهم إلاّ مَن سهّل لهم القِرَىٰ [ مع الشدّة ] ولما خلصوا بقرية مدر(٢) ظهر أمرهم المكتوم فبويع لمحمّد بن إسحاق وأخلفوا محمّد بن عبد الله ما وعدوه من المبايعة له وكان محمّد بن حسين اختدعه للخروج بالإيهام ولما أيس محمد بن عبد الله من البيعة وجال فكره بين النفوذ والرجعة [لم ينطلق معهم لبيعة محمّد بن إسحق ومضىٰ معهم إلى الرجو وهو على الامتناع وقيل انه بايع بعد وكان توسُّط له يوسف بن محمَّد بن المهدي في الرجوع إلى الإمام وعلَّل بمرضه المخوف فهمَّ الإمام يرسل له التخت وفارقوا الرجو وهو معهم على أشدّ حال من الألم واستحكام الكمد والهمّ والغمّ ولما تمّ عليه من التدبير ](١٦) ولما بلغ الجميع إلى قرية هاوم(١٤) أدركه أجَّلُه المحتوم ولقى الله عزِّ وجل [ ولم يظفر بشيء مما أمل] ورجع أولاده من ساعتهم إلى الإمام قبل دفنه ، ولم يقمْ على قبره ابن عمّه ولا ابنه ، فلما وصلوا إلى الإمام حمد منهم ذلك وعزَّاهم في أبيهم وأفاض من معروفه عليهم وراح محمّد بن إسحاق وأهل بيعته إلى بلد شاطب<sup>(٥)</sup> وبثّ رسائله إلى جميع البلاد وترادفت عليه القبائل فشقّ (٦) به مع الأزمة الإنفاق، وأمَّا الإمام [ فلما اتفقت هذه الحادثة فبعد رجوعه من بشر الدرج ] (٧) انتظر ردمان حتى رجع إلى الطاعة ثم أن الإمام دخل من

(١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>۲) مدر: مدينة في أرحب بالشمال من صنعاء.

 <sup>(</sup>٣) ساقط من (ر) واستبدله بجملة مختصرة هي قوله وسار معهم وهو على أشد ما يكون من الهمّ والغمّ والكمد.

<sup>(</sup>٤) قرية من عزلة عيال عبد الله بناحية أرحب.

 <sup>(</sup>٥) بلد من أعمال ذي بين لسفيان.
 (٦) عبارة (د) وكانت القبائل رفعت رؤوسها إليه وترادفت وفودها عليه.

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ر).

الروضة إلى صنعاء [بعدما لبث بها عاماً ولم يلتفت عندها إلى غير تقديم ](١) استصلاح الأحمر وكان في ظن آل الإمام الهاربين أن الأحمر لا يسعد إلى الصّلح لما ناله من الموجعات وأنّه يدفع بنفسه وماله دونهم فلم يكن لـه التفات غير قبول صلح الإمام، وتمَّ بينه وبين الإمام الصلح بوساطة ولده الحسين بن الإمام [ وعقد بينه وبين والده العهود الوثيقة وكانت الشدّة على الوتيرة واستحكامها في الناس لم تغادر صغيرة ولا كبيرة](٢) وأمر الإمام بعد تمام صلح الأحمر ولده الحسين بالبقاء بخمر واشتمّ الحسين بن الإمام من والله ما كَدُّر طبعه ، وذكر عن محمَّد بن الحسين أنَّه نُدم على خروجه لما قاسىٰ من الإنفاق فراح إلى عَرَّام (٣) في جمع القبائل وحاول من الأحمر الاتفاق فلم يحصل منه على طائل ثم إن الحسين بن الإمام بعد تمام صلح الأحمر توجّه من خمر إلى أرحب [ وعامل أهلها بقبولهم الهاربين من آل الإمام ](٤) وأخرب فيها بيوتاً كثيرة(٥) ، وما كان هذا من رأي الإمام [ فيما نقل انفصاله عن خمر ](١) ورأى ولده أن بقاءه بعد صلاح الأحمر لا فائدة تترتّب عليه ، ولما صكّ أرحب بسطواته ، وأخمد وقودها بلغه مصير محمّد بن الحسين إلى عَرَّام وصار إلى ريدة ، وكان قد انفصل قبله إسماعيل بن محمد بن إسحاق إلى المغارب ودبروا مع محمّد بن الحسين أنّه سيدخل كوكبان وانتهوا إلى الصلبة فانتهبت ولم يعجب محمّد بن إسحاق من محمد بن حسين ما خَمَّن من الوثوب وقطع أنَّه إن قصد بأرحب على الانفراد أنَّه مغلوب، وصار محمَّد بن الحسين

<sup>(</sup>۱) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) عَرَّام: قرية من مرهبة من ناحية ذي بين.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

إلى أرحب وجمع قبائله وسرى بهم في اللَّيل إلى شبام [ فلمَّا بلغ محمد بن الحسين ](١) فوصل إليها عند الصَّباح ونزل بدار ابن عمَّ له [ بالعوار ](٢) وظن أن كوكبان يتسهّل له الولوج ، وأن عامله لا يقاتله وإنما يقابله بالخروج ، ثم إن عامل كوكبان بادر بالكتاب إلى الحسين بن الإمام [ يخبره بوصول محمّد بن الحسين إلى شبام وكانت ولاية كوكبان إليه فبادر الحسين بن الإمام فوصل إلى شبام ](٣) فلما بلغ محمد بن الحسين وصوله بادر إلى طلوع العين(٤) ، وهو لا يشكّ أن العامل لا يمنعه من الدخول فلما وصل إلى الباب منع من الدخول وقابلوه بالرَّصاص المُذاب ومع وصول الحسين بن الإمام شبام لقى أقارب محمد بن الحسين كل محذور وقتل ابن عمّه بداره ثم إن الحسين بن الإمام تبع محمد بن الحسين وصعد العقبة فلما عرف محمّد بن الحسين أنّه مأخوذ وهالك قصد الاعتصام ببيت عزّ فلحقه الحسين إليه وضايقه أشدّ مضايقة ، فعندها سقط في يده وضاق به الحصار، وخطّأ نفسه بدخول بيت عز ولا أنصار فراجع الحسين بن الإمام على أن يتسلّم إليه هو ومَن معه مجملين ففعل الشَّرفي بن الإمام ما سأل وخرج إليه وبادر الحسين إلى والده بالبشارة ، لما تمّ القبض على محمّد بن الحسين سكنت الهزاهز وتقدّم الحسين بن الإمام إلى والده ومعه محمد بن الحسين يُقاد بين يديه ، فلما بلغ إلى باب المنجل<sup>(٥)</sup> أمر الإمام الأخفش بالزنجير يضعه في رقبة محمد بن الحسين وكمان رأي ولده الحسين بن الإمام ترك ذلك فراجع والده فلم يسعد إلى ذلك وخرج مَن بصنعاء للتفرجة وما زالت الجيوش تدخل باب السبحة من بعد الشروق إلى

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) بليدة من ناحية السُّودة قضاء عمران.

<sup>(</sup>٥) موضع من جهة الغرب لصنعاء.

قرب صلاة العصر ، فلمّا وصل محمّد بن الحسين إلى القصر أقيم وأصحابه أمام الدار وخرج الإمام لاعتراضهم وأمر به ويأصحابه إلى نوبة المدافع بعد أن قاسوا [أهوالاً لا يحدّ ذكرها ولا وصفها] (١) ووضع في رجل محمد بن الحسين الأدهم ولبث أيّاماً بالنوبة ثم بدأ الإمام نقله إلى سجن زيلع مقيّداً على جمل ، وأمر أن يُطاف به على الصَّفة في مدائن اليمن .

وفي سنة ١١٣٧ انتقل محمّد بن إسحاق من شاطب إلى ظَفَار وصار على الأحمر إلى عَفَار ، وكان الميل إلى محمد بن إسحاق فأهم الإمام هذا ونظر في الأمور فعطف على ولده الحسين بعد جفوة نالته بعد دخوله لمحمّد بن حسين ، فطلبه الإمام إليه فأقبل عليه بعد الإعراض وأخذ عليه بالمبادرة لإطفاء نار الفتن وأعطاه من المال ما طلب ومن الخيل والرجال ما سيظهر به على العدو، فخرج من صنعاء وعرَّج بكوكبان وكان إسماعيل بن محمد بن إسحاق عند طروقه الصلبة وانتهابها وتوغله ببلاد كوكبان والأحمر بالمغارب واستقر بحفاش، واستفحل أمره وملك الحصون، ونفذ الحسين بن الإمام من كوكبان وتوغّل في البلاد دخولًا ، ونزل الأحمر على حكمه إليه ، ولما استقرّ الحسين بن الإمام من أطراف بموضع سحيق وعلمت القبائل بتقدمه فأقبلت إليه من كل فجِّ عميق واتسع نطاق الإنفاق ولم يتم من الإمام الوفاء لولده بما شرط من تتابع المواد ، فوجِّه إلى والده يخبره بما عليه من التكليف، وما لديه من جمع القبائل مع ضعف النَّاس والرعايا مع الشدَّة فتباطأ الإمام بإرسال المادة ، وظنَّ الحسين بن الإمام أن المماطلة من والده لقصد [ وإن ثم سعى من الحسّاد ](٢) في اختلال النظام فقوّض الأطناب ، ورجع إلى كوكبان كالمغاضب ، وعند رجوعه إلى

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

ومع الجماعة فقلق لهذا الإمام واقتضى رأي ](١) الإمام تدارك الأحمر بايع له المتحاعة فقلق لهذا الإمام واقتضى رأي ](١) الإمام تدارك الأمر قبل التفاقم، فبعث إليه جماعة من القضاة واختار لمخاطبته السيّد حسين الأخفش، وكان خاصاً بالإمام وبه حين نزل بمقام الحسين (٢) بكوكبان أفاض إليه موجبات الرجوع بما أقام به الحجّة وأبان وإن سببه التقصير وما الما المختفش [يتلطف مع الحسين بالمقال ويعرفه بحقوق الأباء على البين](٢) وضمن له على الإمام أن لا يقابله بغير الإعظام والتجليل تقرّر الأمر على هذه الصفة وتهيأ الحسين من ساعته للسفر وقدّم إلى حضرة أبيه ما شعر الإمام إلا [ والحواشي تزدحم والصافنات الجياد على الباب تحميم ](٥) فقابله بالتكريم وألبسه خلع التعظيم وكشف عن الأوهام نقاب التحقيق، وعرف والله أن رجوعه إلى كوكبان سببه تأخير المادة، فعلم الإمام أن التقصير كان منه ، ولم يزلُ الإمام يقابله بالبشر [ والإيناس ](١) في الظاهر ويفرط في قطع أرزاق أصحابه وخيله غير مجاهر.

وفيها توفي يوسف بن الحسين صنو الإمام بالوادي ، وراح الإمام لدفنه هناك ولم يلبث إلا بمقدار أداء مسنون العزاء [ فيه لأهله وكان يوسف بن الحسين انعزل بالوادي بضع أعوام كالمغاضب في الباطن للإمام ] (٧٧ .

وفيها أودع دار الأدب علي بن الحسين بن علي بن المتوكّل، فإنّ عداته قرّروا عند الإمام أنّه ممّن شاور آل الإمام في العزم، وأكثر أذيّة من الفقيه محسن الحبيشي الوزير، بسبب سالف الأحقاد المتقدّمة من أيّام صاحب

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر). (٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر). (٦) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) في (د) الإمام.(٧) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤). ساقط من (ر).

المواهب وقد تقدّم ذكر ذلك ، وأكد الإمام على الأخفش العامِل في صنعاء بمراعاة جانبه مع الاحتفاظ وأعفاه من التحجيل بالأدهم وحين تم سجنه خاف والله الحسين بن علي به يطول الأهد ، وأشار إليه والله بالانتزاح وحثّه على المبادرة وأهدّه بمال ، فراح تحت أذيال الليل إلى ذيفان وتوسل إلى الإمام في العطف وفكاك ولده من السجن وما زال بذيفان شطراً من الأيام ورام تحريك القبائل فوجدهم نيام ، ولم يظهر منه تخبّط ولا إنجاع مفرط فلاطف الإمام بالعطف والإبقاء وشكا إليه ما يلقى من شدائد الأزمة مع البقاء فحرّكت الإمام له عواطف الشيم وأبت سجيته إلا العفو والكرم ، وكان غايته تخليص ولده من السجن ، فآل به الحال إلى ما سنذكره إن شاء الله تعالى .

وفيها توفي المحسن بن الحسين صنو الإمام، ودفن بقرب تربة وهب بن منبه وكذلك صنوه إسماعيل بن الحسين توفي قبل المحسن بلا فصل عقيب مسير الإمام وله اليد الطولئ في السعي والمعاقدة بينهم بالقيام، وسلم بموته من التبعة واللائمة، وقبره بروضة وحاتم.

وفيها وفاة إبراهيم بن الحسين صنو الإمام برداع وكان حسن الطويّة كريم الطباع .

وفيها لما استوزر الإمام زين العابدين فنقل على الفقيه محسن الوزير ، فسعى له بولاية ريمة بقي فيها أيّاماً ثم عزل وانتصب له الفقيه محسن لجور نسب إليه وقال احتجر عليه فصودر بمال ولقي أهوال وتغيّر عليه قلب الإمام ، فلما أكثر عليه الفقيه محسن المقال عند الإمام خرج على تخفّ من داره فتوارى وبتّ الإمام الرجال في طلبه ووجد بعد ثلاثة أيّام في دار السيّد محمد بن إسماعيل الأمير(۱) فأراد الإمام البطش به فشفع

<sup>(</sup>١) هو علَّامة اليمن الكبير صاحب مؤلفات كثيرة، وفاته سنة ١١٨٢.

فيه عند الإمام الحسن بن إسحاق فقبل الإمام شفاعته في عدم البطش والانتقام وألزمه الارتحال عن اليمن إلى دياره فركب البحر ونزل بالمدينة المشرّقة على صاحبها أفضل السلام ، وما زال بها حاكماً إلى أن لقي الحمام في سنة سبع وخمسين ومائة وألف وكان ابتداء خروجه أيّام عمالة الحربيي للمخا في أيّام صاحب المواهب وعرف به المهدي وارتقى لديه في الوزارة أعوام وعند المتوكل كذلك وإنما الفقيه محسن تصدّر لأذيّته حتى أوجب على الإمام إخراجه من اليمن .

وفيها وقع الصّلح بين الإمام ومحمد بن إسحق وأطلق الإمام إخوته على الإطلاق والنفت الإمام إلى الحسن بن إسحق غاية الالتفات وواصل الإنمام إليه [جبراً بما فات] (١) وكان محمد بن إسحق شرط على الإمام الإنمام إليه [جبراً بما فات] (١) التفريج عن محمد بن الحصين فما أسعده الإمام إلا لنقله من زيلع إلى قصر غمدان واستقرّ محمّد بن إسحق بظفار ومع هذا والحسين بن الإمام بصنعاء على التجافي [وهم فيما زعموا بسلّ الظبا أو الانقلاب من الحضرة معاضباً على التجافي الإمام المعرب وقلّ احترامه وتكاثرت الفتوق من كل جانب وكثر الشاكي إلى الإمام [لعدم الذابّ عنهم] (٤) فاتضح للإمام أن ما لها غير ولده الحسين المعروف بالفتات إفبادر به إلى سدّ الثغور وإطفاء نار الحرب ذات الوقود فخرج من صنعاء بعد أن أصلح الإمام فاسده وقع معانده إلى مبين] (٥) فاتق به الأحمر هنالك وحصل بينهما من الوفاق ما كان للأحمر به النجاة من المهالك وكنان في الطفير يحيى بن جعفر متغلّب على الحصن

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

واستفحل أمره واحتال في حفظ الحصن برتبة استدعاها من الأحمر وكان الأحمر قد استولى على عدة حصون بتلك الجهات فدبر عليها الحسين بن الإمام حتى خلصها من العاهات ورجع نظر الحسين بن الإمام استدعاء يحيى بن جعفر من الظفير ، فما اطمأن فؤاده إلى الخروج ، فكفل له الشيخ على راجح أن لا ينال بسوء ، وأن يرجع في يومه ، وإنما القصد الطاعة [ منه ومن قومه فمثل يحيى بن جعفر على البساط الشريف واعتلر عن ذنوبه في تلك الساعة ثم رجع من فوره إلى الظفير وحين صلحت الاعمال إ\(^1\) رجع الحسين بن الإمام إلى عمران ودخلها والسعد في قران وما أعجب الإمام ذلك الاتفاق\(^1\).

وفيها ظهرت بصنعاء اليمن رسالة سمّيت بنصيحة الإخوان في الذبّ عن سبّ معاوية بن أبي سفيان فثارت لها حفائظ الشيعة وعدوا ظهورها في خططهم من القضايا الشنيعة فأجاب<sup>(٣)</sup> عليها السيّد صلاح بن الحسين الأخفش وألزم قائلها إلزامات كثيرة.

وفي شهر رمضان انسل علي بن الحسين بن علي بن المتوكل من سجنه بصنعاء [ بضرب من التلطيف عجيب ] (٢) وخرج من القصر [ في الخارجين ] في اللّيل للصلاة وقد تنكر بزيّ النساء وصار إلى مسجد خضير (٢) [ وهو إلى باب شعوب أقرب محل ] (٥) فلما فتح الباب بعد صلاة الفجر ركب على ما أعدٌ له بعض أصحابه [ من اليوم الأوّل ] (٥) واتصل

<sup>(</sup>١) في (ر) استبدل هذه الجملة بقوله فأتي ووطي البساط ورجع من يومه ولما صلحت الأحوال.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) وهو بعنوان «عجالة الجواب في الرد على شيعة معاوية الكلاب» منه نسخة مخطوطة بجامع صنعاء برقم ٩١ مجاميع . انظر (مصادر الفكر الإسلامي ص ١٣٤).

 <sup>(</sup>٤) هو من المساجد بصنعاء يقع في الجهة الشمالية الشرقية بالقرب من باب شعوب شرقي الطريق النافذ من باب شعوب. انظر مساجد صنعاء للحجري ص ٩.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

الخبر بالأخفش عند حلول الإفطار فغشي عليه وظن أن الذاهب محمد بن الحسين فحصل بقلبه نكتة انفطر بها ونمي الخبر إلى الإمام ، وهو بحده متزهاً فبادر بالدخول إلى صنعاء ولام الأخفش [ وقرر عليه أنه الجاني ويقال أنه ناله بشيء من الأدب وأقسم ليغرّمته ما لزم في شأنه في موجبات الحرب] (١) وصار على ابن الحسين إلى حوث واتفق بالأحمر وخاض معه ، وكان الأحمر باقياً على الصلح الذي وقع فماطله وأوعده بما امتنع [ إلا أن علي بن الحسين شغل الإمام بموقع خطابه في القبائل ومع ذلك فلم يُطل بالأخفش المدى ] (٢) بعد خروجه وعملت بقلبه النكتة فمات فلم أيطل بالأخفش المدى ] (٢) بعد خروجه وعملت بقلبه النكتة فمات

وفيها استروح الإمام نفس الخلاف من عبد الله بن طالب وهو في تعطبة فوجه عليه محمد بن علي بن الحسين في الظاهر لتولي ذمار والباطن التقدّم إلى قعطبة والسبب الحامل لعبد الله بن طالب على الخلاف أنّه جرى بينه وبين أحمد بن المتوكل تنافس على البلاد وتغافل الإمام عن حزم المادة وظن الإمام أن ولده الحسين دسً عليه وأنّهما اتفقا في الباطن عليه وسياتي تمام الكلام.

وفي سنة ١١٣٨ اتسع نطاق الفتنة بين أحمد بن الإمام وعبد الله بن طالب فجهّر أحمد بن الإمام يحيى بن علي صاحب صعدة وأصحبه الفرسان [وألبس راكبها السوابغ الجسان وناط به عسكراً] (٢٠) أملاً الفضاء ، ولما أحسّ عبد الله بذلك كاتب سيف وقحطان سلطاني المشرق وأرسل بعض إخوته [واستعان بهم على ما توجّه إليه] (٤) فأمّا سيف فماطله

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط (من).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

بعد أن وعده ، وأمّا قحطان «ففارق الأوطان ولبِّيٰ نداه في جحفل جرار وانتهىٰ»(١) إلى قعطبة . ويحيىٰ بن على أمير الجيش الأحمدي فاستقر بمحل يُقال له الأحذوف(٢) فلما وصل إليه فرّق الجيش في الخطط، وأراد يتوفَّر له مِا ينفقه عليهم ، وذلك عين الغلط ، فانحطَّ عليه عبد الله ، فما كان أسرع من أخذه وإيقافه بين يديه ، فأنفذه أسيراً إلى قعطبة واستولىٰ على جميع [ ما أجلب به واحتوىٰ على الخيل الأحمد وأدراعه وركابها]، فلما بلغ أحمد بن المتوكل وكان حينئذ بيفرس ظن أن عبد الله بن طالب يمدّ خطاه إلى تعز بعد الوقعة ، فبادر إلى حفظها سريعاً [ وكان خروجه من يفرس اقتضاباً فنال الناس كمال المشقّة حتى حمل القاضى أحمد بن عبد الواسع بالليل ، وهو في السّياق على الأعناق وأدركه أجله بمحل يُقال له الضّباب(٣) فحمل منه ميتاً إلى باب تعز ، ودفن بها وعبـد الله بن طالب رجـع إلى قعطبـة محل ولايتـه ، وكـان الإمـام قـدم محمد بن على إلى الرضمة(٤) في الخيل والرجل وأمره أن يطرح بها حتى يتقوّم بالميل. وهكذا السيد حسين القطابري من جهة النادرة وعامل رداع السيد شرف الدِّين النَّمري ، وكان بيده المعسال فغنم آل غنيم ارتجاعه ، فانتهزوا الفرصة في الوثوب عليه فلما كانت قضية المعسال تبعت قضية الأحذوف أشار الإمام إلى أهل المطارح بالوقوف حتى ينظر في الأمور ورجع عامل رداع لاستحلال المعسال إن أمكن ثم إن الإمام ] (°) أمر بالتقدُّم على قعطبة وعبد الله بن أبي طالب يراجعه في هفوته ، ولما ألوت المحاط به من كل جانب عطف الإمام عليه أيَّامه السابقة معه في الجهاد

 <sup>(</sup>١) ساقط من (ر) واستبدلها بقوله: «فأتى ملبياً».
 (٢) لعلها أحذوف الحشا بالشرق الشمالي لتعز.

 <sup>(</sup>٣) الضباب عزلة كبيرة من ناحية صبر قضاء تعز.

<sup>(</sup>٤) قرية بالشرق من يريم بمسافة ٣٤ ك.م.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

وأشعر الإمام الأمراء بقبول تـوبته ومحـو حوبـه ، ورجع أصحـاب الإمام إليه(١) وجدّد لعبد الله [ بن طالب ](١) الولاية وأرسل له بخلعة فاخرة وأطلق يحيىٰ بن على من الأسر وحسمت المادة .

وفيها طال بالحسين بن علي بن المتوكل اللّبث بذيبان ، فخاض مع ردمان وعوّل عليه في طلب الصفح له من الإمام ، والأمان فتجاوز الإمام عن خطيئته وبدادر بالمجيء إلى الإمام ، فلما وصل إليه تلقاه الإمام بالإكرام والعفو ، وأمّا ولده الحسين ، فإنه لما استقر بحوث اجتذب الناس إليه والهارب من صنعاء لجأ إليه ، وتسلسل الأمر إلى هرب النّساء مع أزواجهن فتكدّر من ذلك صفو الإمام ، وأعملَ فكره بحسم المادة بالنظر العام ، وكان الأحمر تجمّل بالهاربين إلى خطته [ وكان الحسين بن الإمام بعمران ففهم من فحوى لسان الإمام محبة استجلاب الهراب إليه ] (") وكان بين الحسين بن علي والحسين بن الإمام ألفة سابقة من اليمن ، وبينهما كال الصّداة فعرّل علي ابن الحسين على الحسين بن الإمام في طلابه إليه والبقاء لديه فاسعده إلى ذلك ، فسارع الوصول إليه فقابله بالتكريم والانتفات ، ولما استقرّ علي بن الحسين بعمران اطمأن به الدّار ، وطاب الحال وقرب من الحسين بن الإمام ، وكان لا يفارقه في غالب الأحوال ويعمل برأيه في الأقوال والأفعال وبلغ الإمام ذلك فتشخصت له الأوهام في ولده وتجسدت وظن الإمام أن ولده مبطن عليه الخلاف .

## «هنا بياض مقدار أربعة أسطر»(٤)

<sup>(</sup>١) هذه الجملة من قوله: «أمر بالتقدّم» بدّل فيها ناسخ (ر) وحرف.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) زاد في (د) «وقال: لعل ثم نقص».

وفود أرحب إلى الإمام لمّا دخلوا صنعاء فكثرت منهم أذيّة الناس والنهب والتخطف خلف السور والأبواب وضع الناس من تعدِّيهم إلى الإمام ، فنهاهم فما ازدادوا إلا جرأة بغير احتشام ، فتعاقدوا بينهم على ارتكاب الحادثة العظمى ، فساقهم سيىء أعمالهم إلى الانتقام ، ولم يكفهم ما خرجوا به عن الطاعة والأدب ، حتى توعّدوا السوقة بالانتهاب يوم الجمعة عند صلاة الجماعة ، فتصابر الإمام وتغافل من أجل أن يقضى بهم الغرض ، فما زادهم الإغضاء إلا تلصّصاً ، وزيّن لهم الشيطان ارتكاب القبيح ، ولمّا كان يوم الجمعة ثالث وعشرين رمضان قبل الصَّلاة ، وفرغ الإمام منها وقف بمحلِّه المعروف للاعتراض ، أقبلت الكتائب واحدة بعد واحدة ومرّ في أثنائهم مكتب أرحب المنحوس ، ولم تدفع من بنادقهم في التعشيرة إلا اليسير وحَلَّق جمعهم بجنب البكيرية(١) يتأبِّط شرًّا فكان من الأسباب المقدّرة أن دفع أحد المماليك فرسه بالميدان فمال شوطه قليلًا بلا اختيار له إلى حلقتهم فثار إليه أحدهم بالحملة ، ودفع بعض(٢) الفرسان للحجز بينهما في الجملة فوجّهت أرحب بنادقها، وأطلقت ما في أجوافها ، فأرسل الإمام إليهم ، وهو برأس الصَّف مَن يأمرهم بعدم الإطلاق والكفّ ، ولمّا لم يرّ منهم الامتثال [ ولا كفّوا عن الرمي ](٣) وأراد تحقيق القضية ، فعزّز بيوسف بن محمد بن المهدى لخطابه فما سمعوا منه الخطاب ، وراموا الفتك به للإعجاب ، ولم يخلص لهم [ إلَّا بعد هول مهيل ولم يتصل بالإمام إلا وقد طاح بين يديه قتيل من بنادقهم ورمي هلال المظلة فأمر الإمام مَن صاح بإهدارهم وأذن في قتلهم ](١) وبرز بنفسه بيسن

(١) البكيرية: من المساجد العامرة بصنعاء في الجهة الشرقية بالقرب من القصر عثره الوزير حسن
 باشا سنة ١٠٠٥ «مساجد صنعاء ص ١٧» وقد سبق ذكره في بعض الحوادث.

<sup>(</sup>۲) في (ر) أحد.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر) وأبدله بقوله: «عند ذلك أمر الإمام بإهدار دمائهم.

الصفوف وكرَّت الفرسان فيهم كالصقور وأطلقت الرتب من القصر بنادقهم إلى ظهورهم ، [ والتجأ بعضهم إلى مقبرة البكيرية والسُّور ، وأمر الإمام بحفظ الأزقة من نفوذهم، وإغلاق باب الدُّور، وعندما اشتجرت فيهم الرماح تنضَّد الميدان بجسومهم ، ولم يرتفع عنهم القتل إلى اللَّيل فصاروا ما بين قتيل وأسير وجريح واقتحم عليهم بعض الفرسان السور ، فتردُّوا من أعلاه ، وتفرّق الهراب منهم طلباً للنجاة ، واختفوا بمنيعات المساجد ثم إن الإمام انفصل عنهم من الميدان إلى ميدان الذُّهب بالقصر وهم يقادون إليه أفواجاً ، ثم أمر بعد ساعتين برفع السَّيف عنهم ثم إن الإمام ، أمر بأسراهم إلى المناخ ، وأمر بجمع قتلاهم على الأرض ، واختلف الناس في عدة القتليٰ ، فمنهم مَن قال: إنهم مائة أو يزيدون ، ومنهم مَن قال: خمسين وأمّا الأسرىٰ فتنيف على ستمائة ثم إن الإمام ](١) أمر بتفريقهم إلى الحبوس في جميع اليمن ، وكان يوسف بن محمد بن المهدي غامر في ذلك اليوم ، ويُقال: إنَّه استهول الأمر فانصدع فؤاده وغَصَّ بالريق فشرق ، وهذا لا أصل له وإنَّما صادفه أجله فمرض أيَّاماً يسيرة ولقى ربُّه ودفن أوَّلًا بمقبرة خزيمة ، وبدا للحاج سعد مجربي ، فنقله خوفاً من حبًّار (٢) ، فنقله ليلًا إلى العلمي (٣) فدفن به ثانية بمسجد عمّره عند السَّيِّد حسين الأخفش الشامي ، ولما خلص إلى أرحب منهم مَن نجا فاستمر بعضه في النكاية [ وإيجاع الإمام ](٤) فحزّ رجال منهم قرون النساء

 <sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين اختصره ناسخ (ر) بقوله: ووأمر الإمام بحفظ الدروب وأعلام الدور ولم يرتفع عنهم القتل إلى الليل.

<sup>(</sup>٢) حَبَّار بلد من أرحب، ولعلّ أصل العبارة خوفاً من أهل حبّار.

<sup>(</sup>٣) مسجد العلمي من المساجد العامرة في الجهة الشمالية من صنعاء قبلي الطريق النافذة من الفليحي إلى السائلة، وعن هذه الزيادة المقبور فيها المذكور يقول القاضي محمد بن أحمد الحجري: وويتصل بالمسجد من جهة الغرب قبّة عمّرها الشيخ سعد بن سعيد المجزيي في سنة ١١٣٩ وبجوارها قبر سيدي يوسف بن الإمام المهدي محمد صاحب المواهب، وقبر أولاً بخزيمة ثم نقله الشيخ سعد بعد أربعة وأربعين يوماًه. انظر مساجد صنعاء ص ٨٥.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

والنواصي ودعوا بالنكفة المعروفة [بينهم كل عاصي وداعي هذا لا تهمله القبائل] (١) فأجابهم حيّ بكيل وحاشد وجهد الحسين بن الإمام وهو بعمران في سد الثلمة لأبيه فقرّرت السعاة أن لولده هذا إرادة ، وبان له من شاهد الحال تأكّد الواهمة [ فيه خلاف العادة وصار في أمر مريج ولم يزل يكرّر على الإمام المراجعة ويعلمه أنّها إن لم تدارك فعواقبها فاجعة فما أثر قوله إلاّ البعد الشديد والانتهاج من المخالفة للرأي في غير ما يُريد وما يفيد ] (١).

وفي سنة ١١٣٩ فارقت أرحب عكفها وأحكمت ما بينها عند نكفتها ، ورمت عنها أحلافها بسهم الإجابة ، وكان الحسين بن الإمام كما قدَّمنا حام حول ذلك الجيش وسعىٰ في كفّ اجتماع البغاة بالتنفيس ورد السلاح وإطلاق المحابيس إ(٢) فمضىٰ الإمام على التصميم ، ولما أجابت القبائل نكفة أرحب تحرك ابن جزيلان وأبن الأحمر ومضیٰ علی طريق الحسين بن الإمام إلى عمران وبه اقتدیٰ وطلب الإمام من القبائل سنحان والحدا ونحولان وغيرهم وترك ولده يوسف بالروضة في خيل كثير وعسكر ثم رجح الإمام دخول ولده يوسف من الروضة بعد أمور يطول شرحها ولحق أهل الوضة مشقة هائلة وذهب من أموالهم وحبوبهم ما له قيمة وبعد دخول يوسف بن الإمام صنعاء إ(٤) انحطّت قبائل أرحب إلى الروضة فعاثوا بها وحملوا أبوابها وطيقانها إلى بلادهم ونهبوا فراش الجامع الكبير وحملوا أبوابها وطيقانها إلى بلادهم ونهبوا فراش الجامع الكبير

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

ضلع (١) ولما تم لأرحب بالروضة ما تم وكان بقاؤهم فيها ثلاثة أيّام خرج الإمام بنفسه إلى باب شعوب في الخيل والرّجل فقدّم مقدّمة إلى الروضة وكانت أرحب فيها فلما تحقّق لهم وصول الأجناد ارتفعوا إلى محل عالي وحصل بينهم قتال وبلغ أصحاب الإمام إلى أطراف الروضة ، وقتل من أرحب جملة ، وأجلت أرحب عن الروضة ، وصار أكثرهم إلى بلادهم ، ورجع أصحاب الإمام إليه بالرؤوس وأمر بصلبها على الأسوار ، وكان الحسين بن الإمام ومن معه مستقراً بضّلع [ فلما اتفق هذا المتثقق بالروضة في يفارق مطرح ضلع واتفقت ] (١) معارك بين الإمام وبين القبائل قتل من أصحاب الإمام إسماعيل بن أحمد الشاطبي وصنوه ومن العبيد جوهر أبو شبب وسلطان الحار ومرجان عبيد الإمام ، ثم تقدّم الحسين بن الإمام إلى باب المنجل ثم منه إلى حدة فخاض بينه وبين الإمام مَن خاض في الإصلاح فتم عقده بينهما على أحسن الوجوه وأضاف إلى ولده الحسين الحمايس من أرحب وردًّ الحديدة وحراز ورجع الحسين إلى عمران وأطلق المحابيس من أرحب وردًّ العلم عنه إلى الامام بعد الصلح أقبل على تلاوة القرآن .

وفيها توفي القاضي على بن محمد العنسي بموضع من الحيمة يُقال له العرّ (٢) كان قاضياً بها من جهة الإمام ، نعم ولم يعش الإمام بعد قضية أرحب إلا أقل من سنة أقبل فيها على تلاوة القرآن وفعل كل محسنة ، وكأنه كان أحسّ بقرب الوفاة ، وكان ولده الحسين بعد عوده إلى عمران مدَّ يده إلى الأطراف وتلقت العمّال أوامره بالعدل والإنصاف ، ولما لم يبق من شعبان إلا الأقل أمر الإمام بالتمشية ورجع إلى الميدان وكان قاعدته في

<sup>(</sup>١) هي ضلاع: إحدى منتزهات صنعاء الشمالية بمسافة ٥ ك.م وهي من همدان.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٣) العر: جبل عالم منف في العيمة الداخلية وهو متصل بجبل النبي شعيب من ناحية الشوق.
 وفي أعلاه قرية العر المذكورة، وهي مركز الناحية.

البغشيش (١) للأجناد يتولّاه بنفسه ثم دخل إلى داره فأدرك بجوفه النهاب فدخل من ساعته الحمام ، ولما خرج منه زاد به الالتهاب واستدعى الماء ودعى بالفصاد عن أمر الطبيب ، فما زادت الفصد إلّا زيادة في العلّة ، فلزم الفراش وضعف قواه عن الانتعاش وما برح ينمو به الألم ، ولما أثقله المرض هتف بولده الحسين يصل إليه فتناقل عن الوصول وظنّ أنّها حيلة عليه ، فلما تحقق الحسين صدق المقال انفصل من عمران يوم الثلاثاء لعشرين خلت من رمضان واستصحب معه جيشاً جراراً من حاشد وبكيل وبرز بهم يوم الأربعا في بئر العزب ، ودخل إلى زيارة والده في الخواص من أصحابه ، فمكث عند أبيه ساعة وخرج إلى أصحابه ، ولما كان يوم الخميس لائنتين وعشرين خلت من رمضان توفي الإمام المتوكل على الله ،

ولما تمّ الدفن وقد ضبطت الأطراف ، شخصت إلى الحسين بن الإمام الأبصار ووردت في خلال هذه الأيام دعوة محمد بن إسحاق من ظفار ، الأبصار ووردت في خلال هذه الأيام دعوة محمد بن إسحاق من الخلافة فلم والناس بصنعاء مع الحسين بن إسحاق في ذلك وقال للحسين أنت أحقّ من يليها وحسَّن له إذا قام بأعبائها ألا يكون بينه وبين صنوه محمد بن إسحاق اختلاف فاستوثق الحسين بن الإمام من الجميع ، فكان ما سنذكره إن شاء تعالىٰ .

 <sup>(</sup>١) البغشيش أو البخشيش بالخاء: عطية مجانية أو إكرامية قال المعلم بطرس: تركية معناها الهبة وقد بنوا منها فعلًا فقالوا بخشش وكلاهما عامي .

<sup>(</sup>۲) قلت هي المعروفة بمسجد قبة المتوكل وهذا المسجد مما انتفع به الناس الآن مما دلَّ على صلاح نية واقف، يقول الحجري في وصفه: من المساجد العامرة في باب السبحة عمّرها الإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين بن المهدي أحمد بن الحسن في سنة ١١٣٩ وهو مقبور في جانبها وكانت تسمى بستان المسك. انظر ومساجد صنعاء ص ١٩٥٤.

## النفحات المسكيّة(١) في أخبار الدولة الناصرية المنصوريّة

 <sup>(</sup>١) هذه السِّيرة لا نعرف وجود مخطوطة لها غير ما بأيدينا وهو مختصر عنها كما هي عادة المؤلف
جمعها المؤلف عن أثمة عصره، وقد ذكر هذه السيرة العلامة محمد بن على الشوكاني، وإنها

في الحقيقة سيرة للوزيرين علي بن أحمد راجح ومحسن بن أحمد راجحً.

قال مؤلِّف هذا التاريخ: هذا القسم الثامن من طيب أهل الكساء نعم ولمّا مضت من شُوَّال ليبيلات وجاءت الجمعة ، برز الحسين بن المتوكل بدار الجامع ودعا النَّاس إلى البيعة لنفسه ، فبايع مَن حضر الديوان ومَن دخل واستتمّت البيعة إلى قريب الصَّلاة وكان الحسن بن إسحاق وإخوته بلغوا من الحسين المحل العظيم وشملهم بالتكريم وشكر لهم بحسن القيام والسُّعي ، وكان الحسين تلقُّب بالناصر ومحمد بن إسحاق تلقَّب بالناصر كذلك ، واستمر على دعوته كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ ، ثم إن الحسين بن المتوكل أنفذ البريد عقيب وفاة والده إلى إبراهيم بن محمد المهدى بن المهدى وهو بالمواهب ، وكان صار إليها بالإذن من المتوكل لزيارة أرحامه ، وإرسال البريد إليه بالعهد ، لـه بولايـة إبّ وجبلة وأمره بالمسارعة إليهما . وأمل الناصر منه الثبات في حراستهما ، وكان في تعز أحمد بن المتوكل ، وفي قعطبة عبد الله بن طالب ، وأكثر الخوف منهما ، فلما وصل إبراهيم إلى ذي جبلة فما وضع العلاقة(١)، ولا كاد يستقر فواق ناقة حتى طرق عبد الله بن طالب اليمن ، وارتفعت يد إبراهيم عنها وبقى إبراهيم لديه أيَّاماً في حكم الأسير وهو يطالبه بالمسير إلى المواهب فماطله إلى أن اتَّفقا على رأى صائب كما سيأتي إن شـاء الله تعالىٰ ، ثم إنَّ

<sup>(</sup>١) العلاقة بالكسر السوط ونحوه.

الناصر بن المتوكل قدّم المقدّمات من العساكر إلى اليمن وانتخب لذلك من عرف بالشجاعة ، منهم أحمد بن إسماعيل البرطي ، وراجح الخولاني ، وكل واحد منهما بعصابة وافرة ، وكان عبد الله بن طالب جعل ولاية يريم إلى السَّيِّد حسين القطابري ، ولما فارق صنعاء مَن ذكرنا من الأجناد فوافوا إلى ذمار ، فقيل إنها حصلت مكاتبة من عبد الله بن طالب إلى البرطي والخولاني ووعدهما بشيء من المال وأن يكونا من حزبه وقضى الأمر على هذا ، ولما قربوا من يريم كتب القطابري إلى عبد الله بن طالب بصَفَة الواقع واستحثه الغارة عليه ولم يكن له شعور بالخوض بين عبد الله بن طالب وجند صنعاء فأمدّه عبد الله بن طالب بنفسه فوصلت أجناد صنعاء إلى يريم مع وصول عبد الله بن طالب يريم ، فاتَّفق بينهم مناوشة حرب ما تحتها طائل ثم حصل الإذعان من البرطى والتسليم وصار من أعوان عبد الله بن طالب وكان عبد الله بن طالب استصحب معه إبراهيم في هذه الخطرة ولما حصل الاستيلاء على مَنْ في يريم أذن له بالعبود إلى وطنه المواهب، ورجع عبد الله بن طالب إلى إبّ وصحبته مَن ذكرنا، وصالح عامر يريم صحبته وتخلُّصه من المال ما مبلغه عشرين ألف قرش ورجح المنصور إرسال السيِّد العـلّامة أحمـد بن عبد الـرحمٰن الشامي ، والقاضى عبد القادر النزيلي لاستصلاح عبد الله بن طالب ، فلما وصلا إليه لم يلتئم حال ، فرجع السيِّد أحمد إلى المنصور ولا شيء معه من تمام الأمور وبعد نفوذه إلى صنعاء قبض عبد الله بن طالب على النزيلي وصادره بمال ، واستمر بقاؤه لديه إلى أن قبض عبد الله بن طالب وحبس ، فصار

<sup>(</sup>١) كتب في (د) تعليقاً مهماً يقول فيه: ولعل هنا سقط في الأصل وهو من فعل المؤرّخ فإنه صرّح باسم المنصور ولم يكن ذكر وقت نقل الدعوة والتلقيب من الناصر إلى المنصور فيبحث عنه، قلت: هله الملاحظة مهمة وأطنه من سهو المؤلف حيث إن تلقّب الناصر بالمنصور سيأتي فيما بعد عند ذكر حادثة هناك وأطن المؤلف كتب حوادث تاريخه أو هذّبها بعد وقوع الأحداث بمدة، وإلله أعلم.

النزيلي إلى المنصور(١) ، وفي هذا الأوان كان إسماعيل بن محمد بن إسحاق في وصاب عاملًا لأبيه من أيّام المتوكل فلما بلغه وفاته توجُّه من وصاب لأخذ ريمة عن أمر أبيه فما كان أسرع من أخذها والاستيلاء على مَنْ فيها وخاف المنصور يسري ذلك ، وكان مع وفاة والده أطمع الفقيه محسن الحبيشي في الوزارة وجعل الحلِّ والعقد بيده وجعل أعمال التُّجهيز عليه إلى ريمة فأدَّاه نظره إلى اختيار السيِّد شرف الدين النمري وأمَّره على جيش جرًّار ، وكان المنصور ركن إلى رأيه في اختيار هذا الأمير ، فلما توجّه وانفصل عن صنعاء استخفّ به الجيوش، وطالبوه بالنفقات وعاثوا في الطرقات ولم يظهر له عليه صولة وأخبر المخبر أن الفقيه محسن هو الذي أشار على العسكر بأن يعشوا بل أشار على النمري بالتراخي في الطريق وقصد تقوية آل إسحاق فإنه يختلف بالليل إلى الحسن بن إسحاق، ويُقال إنَّه منَّى بالوزارة لمحمد بن إسحاق وظهـر للمنصـور من العسكر الذي توجه مع النمري عدم النَّصيحة، ومع هذا فانتقض البناء بين الحسن بن إسحاق وبين المنصور في الباطن فاستمال الحسن العسكر بصنعاء إلى جناب أخيه وما زال يكثر الاختلاف إلى بير العزب وغيرها لأرب ، فما مضت ليال ٍ في شهر ذي القعدة حتى تمّ له التّدبير فما شعر المنصور إلا بهرب أخيه محمد بن إسحاق ومعهم محمد بن علي بن الحسين والحسن بن على بن الحسن بن المتوكل وغيرهم من آل الإمام ومعهم عصابة من القبائل والخيل فرفع إلى المنصور ذهابهم .

[ وجاء الخبر بأنّهم سلكوا على طريق أعشار (٢) وخفي عليه شأن الحسن بن إسحق هل ذهب معهم أم بقي لأنه الأصل في عقد هذه

 <sup>(</sup>١) أعشار قرية في الجنوب الغربي من صنعاء وعدادها بلد دي جره «المقحفي معجم المدن والقبائل ص ٢٩».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين أسقطه ناسخ (ر).

الكائنة فلم يعشر له في تلك السّاعة على خبر فعندها أمر المنصور بالاحتراس على الأبواب وأمر النقيب فرحان في طائفة من الخيل والتوابع خلف مَن ذكر وإرجاعهم بالقسر إليه ، فأدركهم في أثناء الليل ، ولكنه جبن عن الوثوب، ثم سلك طريقاً غير طريقهم، ورجع إلى المنصور بعد يومين بخفِّي حنين ، والحسن بن إسحـق انكشف أنَّه اختفيٰ بصنعاء في بيت يحيى العلفي حتى خفُّ الطُّلب وخرج من صنعاء بدهائه على صفة لم يشعر بها الرّتب فلحق بأخيه إلى ظفار ، فلما وصل إليه جعل بيده الحلِّ والعقد وصار الذين ذهبوا من صنعاء من آل الإمام إلى ريمة ، وفيها إسماعيل بن محمّد بن إسحق كما قدّمنا ، ومنها نفذ يحيى بن إسحق إلى بيت الفقيه ، ورجع محمد بن على إلى ضوران ورجع النمري ومَن معه إلى المنصور، وكان بضوران عبد الله بن يحيى المهدي بن المهدى عاملًا عليها من جهة المنصور، فاستولىٰ عليه محمد بن على وأذعن عبد الله بن يحيى إلى التسليم، وتوجّه من جهته إلى حضرة المنصور، ولما بلغ المنصور دخول يحييٰ بن إسحق بيت الفقيه جهّز مَن عنده الأمير سعيـد الكامـل في خيل ورجـل، فلما وصـل إلى بيت الفقيه بـرز إليه يحيىٰ بن إسحق، وكمانت قـد تقـدمت كتب من سعيـد الكـامـل إلى يحيىٰ بن إسحق أنه معتزياً إلى محمّد بن إسحق في الظاهر وفي الباطن العكس فلم يثق بقوله ، وكان ملقاه لـ إما القتال أو الاتفاق فرأى من حركاته ما دلَّه على الاختلاف وكانت قلعة بيت الفقيه مقبوضة مع أصحاب المنصور، فاتَّفق ترام بين يحيى بن إسحق والكامل فكان الكامل أوَّل مَن أصيب فخرَّ صريعاً على الأرض ودفن بجنب دائر القلعة فلما اتَّفق هذا استسلم مَن في القلعة وظهر يحيىٰ بن إسحق وعظم شأنه واستفحل ووجّه محمد بن إسحق عاملًا إلى المخا السيد قاسم بن أمير الدِّين ، وكان بالمخاء عاملًا الشيخ عمر مغلس من أيّام المتوكل ، فسلّم بندر المخاء للسيِّد المذكور ، وبقي عمر مغلس لديه حتى كان ما يستشير إلَّا إليه في مواضعه ، وكان بالحيمة عاملاً زيد بن محسن بن المهدي وحسن بن صلاح في حراز كذلك ](١) فواجهت البلاد جميعها لمحمد بن إسحق من جملتهم زيد بن محسن وبايع أحمد بن المتوكل لمحمد بن إسحق .

[ وفيهـا سلّم العامـل بكوكبـان من جهة المنصـور الحصن المذكـور لمحمّد بن إسحـق]<sup>(۲)</sup>.

وفيها تحرّكت من المنصور عاطفة الكرم فأمر بفك ربقة محمّد بن الحسين من عنق الاعتقال [ وكان تأكّد عليه بالعهد الوثيق وكفل به متبرّعاً السيّد حسن بن حميد الدين ] (٣) .

وفيها ظهر للمنصور مخادعة الفقيه محسن الحبيشي الوزير ، وبان له سعيه في المخادعة [ وأنّه السَّبب في تضعيف جيش النمري مع ما ظهر له من مخالطة من عزم من صنعاء من بيت الإمام وظهر له من مدّ يده إلى خزانة المتوكل مع مرضه بيد السرقة ، وقابله الفقيه أحمد خزندار واقتضىٰ رأي المنصور إيداعهما الحبس وترك به الفقيه محسن أياماً وأطلق خزندار سريعاً وطولب الفقيه محسن بالمال وضيق عليه بالترسيم وكان مبلغ ما ](ك) سلّمه الفقيه محسن للمنصور خمسين ألف قرش .

وفيها جعل المنصور ولاية صنعاء لمحسن راجح فاستمر عليها إلى أن حان الأجل من المنصور .

وفي سنة ١١٤٠ بَكَت علي بن قاسم الأحمر العهود التي كانت أحكمت بينه وبين المنصور وطمع من جهله في الاستقلال وتخيّل أنّه إذا

(۲) ساقط من (ر).(۲) ساقط من (ر).

ساقط من (ر).
 ساقط من (ر).

استقلّ وليّ من جهته الحصون والبلاد ، واستعبد أهلها بالإذلال وكان بايع محمَّد بن إسحاق بلا وثوق معه على الانتقال وتجهَّز عنه في الظاهر وابن جزيلان إلى استصلاح المنصور له أو الحرب العوان ، وهو مضمر للكيد من الجهتين ، فمضىٰ على رسله ، وبيده كما زعم التَّفويض ، واستحكم معه الطمع في المُلك المصون وجعل أكبر همَّه بثُّ الرتب [ من جهة الحصون ](١) وبعث بجماعة من أصحابه إلى حصن «العروس»(٢) ومـدًّ مخالبه إلى ضوران ، وجاءت به الطريق على أطراف همدان ، والأمر بيده دون ابن جزيلان ، فانتهىٰ به السير إلى عصر ، والمنصور في إحسان الظنّ به على العهد القديم ، فلما حلّ به ركسابه ، وساقه إليه مصابه ، أمر المنصور له بالضّيافة ، وظنّ موافاته لنصرته على العهود ، وأنهى إلى المنصور تغيّر نيّته وحينئذ دبّر عليه المنصور بإعداد المماليك بعد أن تابع الرُّسل إليه إلى عصر ، فتغالى الأحمر في الخطاب وأغلظ للرُّسول في الجواب، وقال: إنما الاتفاق لما نعيّنه(٤) له من البلاد ونصَّ على بلاد حقيرة لا تقوم ببعض الأفراد ، فعند ذلك حرّر المنصور النيّة على قتله وإراحة الملاد منه والعباد ، وكان الذين اختارهم لقتله بعد الاختبار أربعة أنفار رأسهم ذو الفقار ، وكمان المنصور ضرب المضارب للاتفاق في عصر (٦) وخرج إليه لذلك في الظاهر ولا أرب له في غير قتله على الإطلاق وقد لبس الدروع ، وألبس مَن أعدّ لقتله من تحت الثياب ، ولما سلّم عليه رام يباشره بنفسه حال السلام فوجد الدبوس فضّة ما مثله في

ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>۲) حصن العمروس من حضور يقع بالجنوب الغربي من صنعاء وهـو مقـابـل لكـوكبـان من الجنوب.

<sup>(</sup>٣) في نشر العرف ١/٥٣٩ «مصبانة عصر».

<sup>. (</sup>٤) كنَّذا في الأصل ونشـر العرف الـذي نقل هـذا النُّص بكامله. انـظر نشـر العـرف ٩٩/١، ط مركز الدراسات.

العادة يقتل(١)، ولمّا كان في اليوم الثاني طلبه المنصور إلى خيمة قد أُعدّت لقتله ، وبها العبيد المعدّين لقتله ، فلما صار إليها ومعه أحمد بن محمد حبيش، فلما عرف المنصور بمصيره إلى الخيمة نهض وركب على جواده ولاعب على بن الحسين بن على ، وما عنده شيء من ذلك ، وسمع الأحمر النوبة وحرَّكت الخيل، فسأل عن ذلك فقيل له: الإمام يلعبُ فخالجت الأحمر الأوهام ، وأراد القيام فقيل له: هذا الإمام على المجيء إليك ، ولما استبطأ المنصور نهض للخروج كالمغضب ، فلمّا بلغ باب الخيمة ، قال له الأمير ذو الفقار : انتظر الإمام فانتهره الأحمر بكلام غليظ ثم قبض ذو الفقار على وفرته ووجأه في نحره بالجنبيّة فما نطق بعدها بحرف من الخطاب إلا أنّه قال: عاب عاب وخَرَّ صريعاً [ونفخ روحه سريعاً ](٢) ، ولما رأى ابن حبيش الـطعنة شقّ الخيمة بجنبيته ، وذهب خجلًا ، ولهذا اتُّهم مَن رآه والجنبية بيده أنه قاتله ، واطَّلع المنصور عليه [ من باب الخيمة ] (٣) وهو يخور في دمه ويركض التراب بقدمه ، فقال لعبده سلمان دونك الرأس فاقطعه فباشر قطعه والرَّصاص تنها (٤) على المنصور وأصحابه كالمطر وتناول المنصور رأس ابن الأحمر من يد عبده [ غير مرتاب ](°) وأشار إلى أصحابه هذا صنمكم وما زال الرأس بيد المنصور(٦) حتى خلص من تلك الوعور [وكان ابن جزيلان عند مباشرة

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وعبارة نشر العرف ١٩٩/١ وولما استقر المنصور بخيمته وصل إليه ابن الأحمر وابن جزيلان وخاضوا معه ثم تلفع المنصور في الخيمة بردائه واستلقى وترك ابن جزيلان غيره يخوضون مع ابن الأحمر فلم يرعو لهم وكان تأخير الكملام والمراجعة إلى اليوم الثاني وهو عاشر المحرّم؛ إلخ . . .

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) نشر العرف ١/٠٤٥ «والرصاص تدفع من جموع القبائل».

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) قلت: حادثة ابن الأحمر هذه وغيرها من حوادث التاريخ التي يكون فيها عامل الغدر هو =

الأحمر بالمحل الذي نزل به ولم يأتِ من قبله رمي مع قرب المحل وأصيب بعض المماليك من الرصاص  $\int^{(1)}$  وكان القاضي حسين الحيمي تأثّر قليلاً حال قتل الأحمر بالوطاق فانحط عليه رجل من بني جبر فطعنه طعنة قتله بها وحمل جسده إلى صنعاء ودفن بمسجده أللي عمره ، ثم إن أصحاب الأحمر أمعنوا بعد هذا في الهرب وحملوا جسد الأحمر معهم إلى همدان ، ثم أنفذوه إلى أهله بعد أن شفع في رأسه فردّه [ بعد صلبه إلى الجثمان ولما خلص المنصور من الأكام أمر برأس الأحمر يحمل قدّامه إلى صنعاء على قناة ثم دخل صنعاء في موكب عظيم  $\int^{(7)}$  ، وكان ابن جزيلان ترفّع بعد قتل الأحمر إلى حضور ولبث بها [ ليال قليلة  $\int^{(4)}$  يدفع التهمة عن نفسه عند القبائل ثم إنّه وصل إلى المنصور وبذل نفسه للصبر معه تحت الأعلام .

وفيها بدا ليوسف بن المتوكل في مفارقة صنوه المنصور والانضمام إلى محمد بن إسحاق فعامل جماعة من عبيد والده وشق بهم باب شعوب فلما وصل إلى محمد بن إسحق شكر له ذلك وضمه إلى أخيه الحسن بن إسحق.

وفيها وجه محمد بن إسحاق صنوه الحسن إلى أرحب وأمر بجمعهم والتوجه بهم إلى حرب المنصور [ فصار إليها ومعه يوسف بن المتوكل وقد

المسيطر، وهي من الحوادث البشعة ولا شك أنه مما ينكره ذوو الضمائر الحيّة ويشجبه التاريخ
 ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم.

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>Y) هو المعروف بمسجد الحيمي نسبة إلى المذكور يقول الحجري: من المساجد العامرة في الجهة الشرقية الجنوبية جنوبي الطريق النافذة من باب اليمن إلى القصر وهو قريب من القصر «مساجد صنعا» ص ٥٠.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

جعل له ولاية اللَّحية وبها الأمير عبده جوهر أخذ بالطرفين ](١) وما زال الحسن بن إسحاق يتقارب إلى صنعاء بالتنقّل في البادية وأطبقت معه البلاد على الخلاف فوثب من شعب إلى مذبح للمطرح به على المنصور ولم يبقّ بيد المنصور غير سنحان وقابلته الجموع من كل مكان وثبت معه ابن جزيلان [ ببئر العزب فما زال يكثر له السواد ويجاهد معه بالاجتهاد] وتوالت أيَّام حرب تعدَّدت ومعارك كلَّما بليت تجددت وكان المنصور لا يزال خارجاً إلى حربهم لابساً للحديد ولا يرجع إلا وقد أثر في الصناديد وما زال الحرب بينهم نحو ثلاثة أشهر واشتدت الأحوال بصنعاء وضعف بها الجمهور وكان طرح بحدّة عبد الله بن إسحق وانضم إليه زيد بن محسن وكان في جملتها ابن شمسان جاهداً في حرب المنصور فإنه كان من خواصّه وكفر نعماه ونكث عهده وكان محمد بن إسحق تقدم من ظفار إلى عمران والحرب سجال بين المنصور والحسن بن إسحق وفي بعضها أراد مَن بحدّة أخذ غنم أهل صنعاء من القاع فانتدب لها ابن شمسان وكان المنصور خرج ذلك اليوم إلى قتال مَن بمذبح فتم بينه وبينهم يوم زنادة يقذح ونارة تلفح وبلغه في أخريات العمل تعرّض لابن شمسان للغنم وكان ابن شمسان توغل في القاع وجاوز الحدّ وظن أن لن يقدر عليه أحد فأمر المنصور بعض الخيل لقتاله ولما رأى الخيل طمع في قبضها وكان اعتصم بأكمة هناك فما هو إلا أن رأته الفرسان حرّك راكبها الارسان علم أن لا طاقة له بما رام فلجأ هو وأصحابه إلى المقهاية التي بطرق حدّة وأحاطت به الخيل ووجى هو وأصحابه بالرماح حتى هلك ومن معه أجمع وحمل رأسه ورؤوس أصحابه على القنا إلى المنصور وكان المنصور أمر محمد بن الحسين بالخروج معه للقتال ، ويركبه على حصان وكان لا يخاف من جهته للعهود . فلما كان هذا اليوم خرج معه وقد أعدّ رجالاً من بني

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

مضمون ينطلق فيهم عند إمكان الفرصة .

ولما رجع المنصور وازدحم الناس بباب السبح مع الظلام لاحت له الفرصة فانسل إلى بين أثل فوجد من أعده يراقبه فانطلق فيهم إلى حدّة كالسهم الطائش] ثم منها إلى مذبح ثم منه إلى محمّد بن إسحق ولما بلغ المنصور ذلك فلم يحفل بشأنه وإنما عجب من نكث إيمانه وأمانه.

وفيها فارق إبراهيم بن محمد بن المهدي المواهب يريد استجاشة المشرق، فلما وصل إليها ما كانوا أهلًا لما أمل منهم من النصرة وماطله سيف بن قحطان وتقارب لـه قحطان بن عمر بن هـرهـرة وبـاطنـه مـع عبد الله بن طالب ، وإنما اجتمع له من غوغاء المشرق الذين لا يعوّل عليهم، فقصد بهم رداع، وكان بها محمّد بن زيد بن المتوكل ولا قوة عنده للدفاع فتحصّن بالقلعة ودخل إبراهيم المدينة هو ومَنْ جمع فانتهبها واتصل الخبر بعبد الله بن طالب [ وكان بمدينة إبّ وكانت أعمال رداع إليه بولاية من محمّد بن إسحق فتجرّد للغارة فوراً ، فلما عرف إبراهيم موافاته ، اضطرّ إلى الذهاب عن رداع ، والرجوع إلى المشرق ، ودخل عبد الله بن طالب رداع فاستنـزل محمد بن زيـد من القلعة ، واتّخـذ رداع دار قرار وإبراهيم بن محمّد لما رجع إلى المشرق ضاق به الحال وتعذّر نصر المشرق له واستحال فاضطر إلى الصلح فخاض قحطان بن عمر مع عبد الله بن طالب في ذلك](١) فانعقد الصلح ورجع إبراهيم إلى المواهب نعم وأمَّا الحسن بن إسحاق فطال به المطرح بمذبح واتَّسع نطاق الإنفاق ورأىٰ أن الوصول إلى صنعاء [مما يتعذّر وإن دون البلوغ إليها خرط القتاد وهلاك البشر واسترسل مَنْ لديه من الأجناد بالمطالب وملَّوا ](٢) فترك مَن خاض مع المنصور في موالاة مشروطة وبيعه على الوفاء بالشروط

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

[منوطة](١) وحصل الاتفاق على بلاد معلومة تنفذ ولاة المنصور بذلك إليها وانعقد الصلح وحصلت المبايعة من المنصور وحررت الأوضاع ودعا المنصور لمحمّد بن إسحاق بمنبره وقوّض الحسن بن إسحاق خيامه عن مذبح [ ورأى أنه قد اجتهـ ا [٢٠) ورأى الأصلح ، وصار إلى أخيـه محمّد بن إسحاق بعمران ، فلم يرضَ الإصلاح وأظهر الكراهة ، وكثر الخوض بينه وبين أخيه الحسن، في هذا وطال وختم القول فيها قبل على قبول الصلح، وإيهام المنصور بالنَّفوذ في البلاد مع المطال [وكان المنصور أنفذ ولاته فيما وجّه إليه من البلاد ولا يخطر له ببال الماطلة](٣) واستمر المنصور يدعو لمحمد بن إسحاق على منبره نحو ثلاث جمع أو أربع وأمر أن يرسم اسمه في السكّة ولما أنفذ المنصور عيّاله إلى البنادر وأمرهم بقبض الحصص الراجعة إليه لم ينطق عيّال محمد بن إسحاق في إنفاذ عيّاله وكان في أثناء ذلك بعد انعقاد الصّلح عزم يوسف بن المتوكل على الله إسماعيل ابن القاسم من صنعاء إلى عمران يريد الخوض بين الداعيين في إخماد نار الفتنة فأخذ رأى المنصور فلما حطِّ ركابه بعمران لبث فيه أياماً يسيرة ، وهو مع ذلك جاهد في تمام الوفاق بينهما ، وأراد الرجوع إلى صنعاء لم يسعده محمّد بن إسحاق إلى عوده، وكان من أسباب القضاء المبرم [ والقدر المحتوم الذي مضي به القلم ](٤) ان مرض فثقل به المرض ، ولم يكد يحتمل [ ولم يلبث أن ذاق الحمام وفارق من دنياه المأموم والإمام] (٥) وذلك بشهر جمادى من السنة المذكورة ودفن بعمران في قبّة الحسين بن محمّد بن أحمد أبو طالب ، وكان بينهما اتصال قديم من أيّام المهدى أحمد بن حسن والمؤيّد ، وكان يصوم الشطر من أيّامه لنَذْر وجب عليه وفيه

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

من الكرم الخارق ما يضرب به المثل وكان معدوداً في العلماء [ الأعلام وخطباء آل الإمام ] ولما لاح للمنصور عدم الإنفاذ لعمَّاله ، رجع إلى التصميم في عدم انتقاله ، وأمر بحذف الدعاء لمحمّد بن إسحاق من الخطب وأضرب عن الضربة له بعد الثبوت وأمر محمّد بن إسحاق عمّاله بالقبض على عمّال المنصور واضطرب النَّاس لهذا الأمر المذكور، وطلب المنصور من محمّد بن إسحاق الاتفاق فأسعده إليه من غير إشفاق فلما توجّه إليه المنصور ببطانته وسار نحوه في أُبَّهة عظيمة ، وكان محمّد بن إسحاق رحل من عمران إلى ثلا فلم يطب له السكون بها فحسن له محمّد بن الحسين بن عبد القادر المصير إلى شبام ويتخذها مع كوكبان دار مقام ، فصار إليها وبيد محمد بن حسين التقديم والتأخير ، وهـو الوزيـر الأعظم، وقرّر محمد بن إسحاق صنوه الحسن بثلا، ولما قرّر ركاب المنصور بالحلقة ، وضربت له بعرصاتها الأوطقة ، طلب الوقفة من محمّد بن إسحاق، وتردّدت الرُّسل بينهما، فبدا لمحمّد بن إسحاق رأى عدم الاتَّفاق وأشار إليه بتأخيره مع الانطلاق، وأرسل له بتنفيذ العمَّال، فألحَ المنصور على محمد بن إسحاق أن لا بدّ من الاتفاق وإلّا انفتح باب الشَّقاق ، فصمَّم محمد بن إسحاق على عدم الاتفاق ، فتقدَّم المنصور إلى باب شبام ولما بلغ دور العوار أخذ في الانتظار ، ونصّ على الاتفاق بين الأشجار، وبرز من شبام في هيئة المحارب، وقام محمّد بن الحسين بقرب الباب كالمواثب، وفرّق الجميع للمقاتلة في كل جانب، وصار يشجّع مَن لديه على الإقدام وبينا الحال كما ذكرنا إذ ببندقة صرخت تؤذن بالقتال ومناد لا يعرف مَنْ هو يقول: يا منصوراه في ذلك الحال فتفائل المنصور(١) بالنداء وكان قبل ذلك يلقّب بالناصر ، فطلب البيعة تحت الشجرة ممّن لديه فامتدت أيدي الحاضرين بها إليه وعندما تمّت له البيعة

 <sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

ثار من ساعته للقتال وكان يوم عصيب شديد الأهوال ، وبعث إلى صنعاء مَن يأخذ له البيعة من الناس فسارع إليها الجمّ الغفير وتلكُّأ فيهم السيِّد القاسم العياني ، لا لزهد في الحطام وإنّما ليقال فكر المنصور بباب شبام ، ونال منهم ، ونالوا منه والحرب سِجال ، وانهزم بعض مراكز من بشبام ، واعتصموا بالسّور من شدة الالتحام ، وكمان بثلا كما قدّمنا الحسن بن إسحق وعنده جمع لا يُرام ولا يُطاق وكان المنصور قدِمَ في اليوم الأوّل لحربه أهل خولان واتّصل ما بين شِبَام وشلا من الطرفين الجولان وأصيب راجع الخولاني في الحرب من جهة ثلا وقتل أهل شبام مسفر الحسيني، وكان يعدّ نفسه بملا وقتل محمد شاوش المعروف بشحّين، ولم تزل الحرب بباب شبام [ حتى أقبل الغلس ، فرجَّح المنصور الرَّجوع إلى مطرحه بحلقة ، وكان محمّد بن الحسين أصيب برصاصة حادت هامته ومزقت عمامته وقتل مملوك له بين يديه ، ولما صار المنصور إلى مخيمه وافاه النمري بخولان واعتصم أهل شبام بذلك الجبل المنيع ، ولم يجد المنصور إلى الاتصال به أصلًا يحسن عليه التفريع ، فدبر نظره العود إلى صنعاء فقوّض عن الحلقة أطنابه وأحرق ما تعذّر حمله خوف انتهابه ](١) وجعل طريقه على بلاد البستان [ ولمّا تكامل عمل الشداد وبادر بالارتحال اطُّلع مَن بكوكبان على الحركة ، وصرخوا في القبائل لـديهم في تعويق المنصور من النفوذ ، وما زال من جهاتهم الإرعاد والإبراق وتقدّم بعض جند كوكبان من طريق يُقال له الحديدة ، فلزم المضيق فكر فيهم المنصور ، حتى شتّت شملهم بالتفريق ، ولما انفتحت له الطريق لم يبت إلّا بعصر ، بعد أهوال اقتحمها يشيب منها الوليد ، ودخل من غده إلى القصر السعيد ، وما زال يدبر أموره ويعمل الأنظار الموصلة إلى الانتصار ، حتى آل الأمر إلى ما آل ، وكانت العاقبة له ](٢) وصلحت الأحوال ، وكان

ساقط من (ر).
 ساقط من (ر).

على بن الحسين بن على بن المتوكل قبل حركة المنصور [ هذه إلى الحلقة ومع موالاته لمحمّد بن إسحق وتلك الأمور المتّفقة ](١) ظن ثبات الأمر لمحمّد بن إسحاق وأمَّل أن يكون إليه من السابقين [ لأياد منه في أيَّام المتوكل سلفت إليه ](٢) فاستأذن المنصور في الارتحال إليه فكره ذلك منه وشقّ عليه ، فما زال به حتى أذن له على جهة المغاضب ، ولما صار على بن الحسين إلى كوكبان ونزل من جناب محمد بن إسحاق بمكان رادف عليه الإنعام ، وأطلعه من أموره على الخاص والعام فخاف محمّد بن الحسين أن يصرف وجهه عنه إليه فما زال يلقى الأقوال إلى محمّد بن إسحاق بالدَّسّ عليه وينسب أسباب خروج المنصور [ عن موالاته إليه وأنه مانع الرتبة بفتح باب شبام للمنصور ليلاً ومال محمد بن إسحق إلى تصديق ما قال ، قيل أمر محمّد بن إسحق ](٣) بالقبض عليه وعلى خيله ورسم عليه فما زال كذلك حتى تمّت الأمور وكان عاقبة الأمر للمنصور واستقر المنصور بصنعاء وما سواها بيده وتقوسمت البلاد ونفذت الكتب من محمّد بن إسحاق إلى عبد الله بن طالب وإلى يحيىٰ بن إسحاق يوجب فيها عليهم التقدّم لحرب المنصور [ فنفذ مأموره بالكتب إلى مَن ذكر في شهر رجب فما زال الأمر بين الأميرين في تزاحم أيّهما يبتدىء بالتقدّم، وإسماعيل بن محمد بن إسحق كان صار من ريمة إلى بيت الفقيه ثم إلى المخا بجمادي الأولىٰ ، فلما صحَّ له انطلاق عمَّه يحيىٰ وعبد الله بن طالب إلى حرب المنصور ، وجّه ابن عمّه المطهر بن يحيى أ وكان صحبه من بيت الفقيه إلى المخا دويلاً(٤) عنه في عصابة من الأجناد وما زالت الكتب إلى الأميرين بالتقدِّم إلى صنعاء ، وكان عبد الله بن طالب

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

جاء من رداع إلى ذمار في هذا الشأن وبقى بها أيَّاماً حتى صحّ له خروج يحيى بن إسحق ](١) من بيت الفقيه صار من ذمار إلى زراجة وانتظر بها ليكون المغار إلى صنعاء واحداً عند الحاجة وصار الحسن بن إسحاق من ثلا إلى طيبة (٢) وحَتَّم على من بها من المكارمة (٣) أن يفرغوا دورهم [ فنكرت لذلك همدان ولهم فيهم كمال العقيدة واستصرخ المكارمة في يام وطالبوهم في النكفة على قاعدة القبائل ودعاهم مع ذلك المنصور إلى نصرته فنهض أهل يام إجابة للداعى وفارق يحيى بن إسحق بيت الفقيه في ذي القعدة وقد ](٤) صار عبد الله بن طالب في زراجة وصحبته إبراهيم بن محمّد المهدي بن المهدي أحمد ، والسيِّد حسين القطابري ، [ ولمّا وصل يحيى بن إسحق إلى الحيمة قدمت يام من بلادها فخرج ] المنصور لتلقّيهم وختم الكلام بينه وبين قضاتهم على نصرته، ثم صار يحيي بن إسحاق إلى القلاض(٥) من حضور ومعه من العبيد الذين كانوا ولاة تهامة من عهد المتوكل ، وكان قبض عليهم يحيىٰ بن إسحاق وصادرهم وخلَّدهم في السجون ، فكاتبوا إلى النقيب فرحان المتوكل بما سنذكره قريباً إن شاء الله تعالى والحسين بن إسحاق طرح بأهل البستان في بعض قرىٰ حضور ، والحسن استقرّ بطيبة ، وتَهيًّا عبد الله بن أبي طالب للحركة من زراجة ، واجتمعت الجموع على المنصور وتقاسمت الأربع الجهات المحيطة بصنعاء ، ولما حلّ ركاب يحيى بن إسحاق بالقلاض وخلص أهل يام إلى المنصور بالانتهاض وجّههم نحو طيبة وتوجّه بعد إنفاذهم من ساعته في عسكره الخاص إلى استئصال يحيى بن إسحاق

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) حصن يطل على وادي ظهر بالغرب من صنعاء على بعد ٧ ك. م وكان يعرف بدورم.

 <sup>(</sup>٣) هم طائفة الإسماعيلية باليمن.

 <sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).
 (٥) قرية من عزلة بنى شهاب الأسفل ناحية بنى مطر انظر التعداد (صنعاء ص ٧٩).

بالقتال وكان يحيى بن إسحق قدم ولده المطهر في نبذة من الخيل والرجل طارشاً غير مهتال ، وما هو إلاّ أن انفصل عن أبيه فصادف مقدمة المنصور، وقد انفصلوا عنه على البنا الذي بينه وبين العبيد [ الذين قدّمنا بالكتب أنهم مخادعون ويحيى بن إسحق ](١) فأحدق العبيد الواصلون من تهامة والواصلون ٢٥٦) من صنعاء بالمطهر وأخذوه أسيراً بين أيديهم ، ولما وافوا به إلى المنصور وجّه به فوراً إلى صنعاء لتقرّ الخواطر وبادر من فوره فما شعر يحيي بن إسحاق إلا وقد أطلّت عليه الأعلام وألوت به المحاط من خلف وأمام وثبت عليه الحصار، فأبان عن صبر شديد وثبات جأش ما عليه من مزيد ، وتعدم الماء فشرب ماء الورد ، وقاتل مع انقطاع القوت وشدّة البرد وبلغ القتلى من أصحاب المنصور نحو الثمانين ، ولما أيقن يحيىٰ بن إسحاق بالاستئصال كفّ الرمي حتى اتصل به الـوسـائط، وخاضوا بينه وبين المنصور في التَّسليم على مراجعة شروط أمرهـا إلى الإمام، ثم خرج إلى المنصور على حكمه، وأذن من ساعته بالرحيل، وأمر أن يؤتي بولده فيضم إليه في الدخول إلى صنعاء ، وكان بين خروج المنصور من صنعاء وقبضه ليحيى بن إسحاق نحو أربع ليال ودخل المنصور صنعاء في موكب عظيم ، ولما استقر بها أمر بالعماد وولده إلى دار الأدب، ولم يضع السيف عن عاتقه، حتى تهيأ لملاقاة عبد الله بن طالب، وكان الحسن بن إسحاق مع محاصرة أخيه وتوجَّه أهل يـام مع المنصور إلى القلاض فارق طيبة وصار إلى ثلا وصنوه الحسين فارق حضور ورجع إلى كوكبان ولما بلغ عبد الله بن طالب إلى القّتين بجيشه الأجشُّ جاءته الأخبار بالقبض على يحيى بن إسحاق، فحار هناك بين النفوذ والرجوع فرجح نظره النفوذ إلى غيمان كونه حصناً منيعاً فلما استقر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

به أرسل إليه المنصور في الاتفاق وسار وراء مرسله بجنده على السباق، فما كاد المرسل يطرد في خطابه حتى تراءت أعلام مصابه وإذا بالمنصور فطال الخوض بينهما وامتد وزحف المنصور حتى خالط أطراف مطرحه بقوة اليد فأسعد عبد الله بن طالب إلى الاتفاق ونزل من غيمان وبات المنصور بريمة ابن حميد وانفصل عن ريمة في اليوم الثاني فدخل صنعاء بموكب عظيم وكان رأي المنصور بعبد الله بن طالب أن يأخذ منه العهد ويوجه(١) بعض البلاد التي كانت تحت يده إليه بشرط البقاء بحضرته فاستشعر منه المنصور كراهية البقاء وأنه منطوِ على الرجوع إلى ما كان عليه من البلاد فأرسل إليه المنصور من يعرفه الصواب فرد الجواب بالجزم والتصميم بالعزم فلما لم ينعمل في التأنّي والقرار طلبه المنصور إليه وهو بالقصر وأمر بالقبض عليه ، وأودعه دار الأدب ، وقبض المنصور على جميع أصحابه ، ولما فرغ من عمل عبد الله بن طالب أرسل إلى ما كان بيده من البلاد، وجعل عليها عمَّالًا من جهته ، وأرسل إلى تهامة ذا الفقار عاملًا ، وفيها أحمد بن إسحاق نائباً عن أخيه يحيىٰ ، فقبض عليه وأرسل به إلى المنصور ، وهكذا أهل عمران قبضوا على عبد الله بن إسحاق وبادر أهل عمران بالإرسال به إلى المنصور والحسن بن إسحاق صار إلى ثلا كما قدّمنا فأراد التمنّع به فما تمّ له مراد وقبض عليه أهل ثلا ، وعرفوا المنصور عن شأنه فوجّه مَن يأتي به، فلما وصل إلى صنعاء عاتبه المنصور في موقف عام ثم أمر به فقيّد يديه وحمل به إلى السجن، فها زال به إلى الحمام، وهكذا إخوته تركوا في السجن حتى أدركهم الوفاء به وثبت محمد بن إسحاق ومحمّد ابن الحسين بكوكبان، وبقى إسهاعيل بن محمد بن إسحق في المخاء فوجّه إليه الأجناد أحمد بن المتوكل أميرهم الشبخ أحمد الوادعي فحط بموزع ومعه محمّد بن سالم بالحجرية ، وما زال إسماعيل بن محمد يتعرض

<sup>(</sup>١) في (ر) ويعطيه بعض البلاد.

للحرب، ثم اقتصر عن الخروج لحفظ المخاء وشمل مَن عنده مع وفاء الحصة بالسخاء وجَهَّز المنصور من عنده الأمير وزير لحرب مَن بالمخا، وطال الحصار به وتعدم المجلوبات، وأنفذ المنصور عهده بولاية اللحية إلى الأمير عبده جوهر، وأمره بالقبض على صنوه يوسف وإيداعه كمران ففعل فيه ما أمره به.

وفي سنة ١١٤١ ، وإسماعيل بن محمد بن إسحاق بالمخا على التأبي وأضر حصاره به من أهله بكل ذي شيبة وصبيّ وأحرقت بخارج المخا العشش فحصل تمال بين الوادعي والرتب بسعاية الحسن بن صلاح واختدع على بن الحسين الأسود، وكان بنظره باب صندل(١) وشرط لعلى بن الحسين شروطاً إن فتح الباب فوثق بها ، ولما أجاب إلى ما دعا ولم يبق له بها شك دخل من جهته الوادعي على حين غفلة ، وما شعر إسماعيل بن محمّد إلا بالإحاطة به فرام التمنّع بالدار فتعذّر عليه ، وأمر الوادعي فنودي بالنداء بالأمان وخرج الوادعي من المخا ومعه إسماعيل بن محمد وسائر المتعلقين به إلى مطرحه ، ثم أمر بالرحيل فوصل عند أحمد بن المتوكل بتعز وهو معه فقابله أحمد بن المتوكل بما يليق بمثله(٢) وأنزله بالقاهرة في بيت قريب منه على جهة المسجون وبني على تركه بالسجن لديه حتى يخف ما يجدّ من المنصور عليه ، فلم يقنع المنصور بغير الإرسال به إليه ولم يسع أحمد بن المتوكل غير الامتثال والتُّوجيه به ، ولمَّا وصل إسماعيل بن محمد إلى حضرة المنصور عاتبه فأجابه بما معناه: إني كنت مستنداً إلى إمام ووالد وكان ذلك الواجب على وقد بذلت جهدي في نصرته وها أنا الآن بين يديك فاصدع بما تؤمر فأمر به إلى السجن ولم

(١) من أبواب المخا الشهيرة له ذكر في التاريخ.

<sup>(</sup>٢) قلت المذكور: هو من أفاضل العلماء انظر مؤلفاته في كتابنا مصادر الفكر الإسلامي ص ١٦٥ وص ٢٢٩ وفاته سنة ١١٦٨.

يأخذ في حقّه باللين [حتى خفّف عنهم كما سيأتي ] .

وفيها توفي المحسن بن المؤيد بصنعاء .

وفيها جهّز المنصور لحرب من بكوكبان يحيى بن على صاحب صعدة وأحمد وهيب [ في عدد وعدّة فصار إلى الخلقة(١) والعروس ](٢) ، فوقع بينهم حرب [ بينهما وصبر الجميع فيه وتكرّرت الحروب بينهم ونظر مَن بكوكبان في الأمر وتدبّر فوجد أنّها قد فاتت من أيديهم البلاد وهم بالحصن هذا على شدّة الاحتراز فرجع عندهم سدّ الثلمة وتركوا مَن خاض في الصلح وجنحوا للسلم فأنعم المنصور لهم بالقبول ودعى إس للمنصور على منابر كوكبان وارتفعت المحاط عنهم .

وفيها [ في رجب ](١) سقط بصنعاء ثلج عظيم ، وكان أشبه شيء بالطلق<sup>(٥)</sup> [ وضرّ وقوعه أصول العنب وسائر الأشجار واستمر نقصان ثمرها بسببه والأمر لله الواحد القهّار وعدّ أهل جهاتنا سقوطه في العاهات ](٢) .

وفيها عقد المنصور لمحمّد بن على بن الحسين الولاية على عمران وبلادها وندب أحمد وهيب في الوزارة له وافتقادها ولبث بعمران أيَّاماً لم يلق كيداً .

وفي سنة ١١٤٢ أراد الحسن بن محمّد زبيبة القبض عن رأى الإمام على بن أبي مُنَصِّر المفسد ، وطالع حضرة الإمام بأنَّه قد احتاط عليه ،

<sup>(</sup>١) قرية كبيرة من قرى همدان من مخلاف الربع.

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر). (٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) الطلق: ذرور معدني لطيف المجس «قاله في المنجد ٤٧٠».

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

وطلب من الإمام أميراً وعسكراً يعينه على القبض عليه فأشار الإمام إلى أحمد وهيب، وكان في عمران كما قدّمنا وعرفه أنه لا يحترك من عمران إِلَّا بعدما يتحقَّق ما ذكر ابن زبيبة ، فاستفزَّ الطيش ابن وهيب ، فانتقىٰ من عمران بعض الخيل وأصحبه محمّد بن على بن الحسين القاسم بن زيد بن المتوكل أميراً على الجميع وكان أبو مُنصَّر فَهمَ التورية عليه وأن الحديث يُساق إليه فأنهى خبره إلى قاسم الأحمر وهو كان من أصحاب أبيه وطرق أحمد وهيب هو ومَن معه إلى ذيبين ، ولما استقر بهم المكان ، وأعمل تدبيره في القبض على ابن أبي منصر ، إذ طرق ابن الأحمر بالعصيمات على إنقاذ صاحبه ، وما عند أحمد وهيب خبر بوصوله فتساهل في الأمر ، وفرِّق العساكر قاطعاً بالظفر، فانحطِّ عليه قاسم الأحمر، وضايقوه بالحصار، فبني على الثبات حتى تشنّ الغارات وانحاز في البيت الذي هو فيه ، فقاتلهم أشد قتال ، وقتل من أصحاب الأحمر من قتل ، فلما اشتد الحصار على ابن وهيب خاطبه الأحمر في الأمان على نفسه والاطّراح لمن قتله منهم ، فلما استوثق تسلُّم إليه على الشرط وقد عرف ابن وهيب أن القبائل لا تتعرّض للقاسم بن زيد بن المتوكل لجلالـة آل الإمام فـأودعه بعض سلاحه وانفصل ابن الأحمر عن ذيبين وصحبته ابن وهيب والقاسم بن زيد فسار بهما إلى بلده وبقى القاسم بن زيد لديه يومين وأطلقه ولم يتعرّض لشيء مما كان معه ورجع القاسم إلى عمران ، وبقى ابن وهيب في بيت الأحمر ، وعلى صفة غير لائقة واستمر في الأسر إلى أن كان ما سيأتي .

وفيها خرج أهمل يام للعبث في البلاد وقادهم المكرمي وفتح حي حاشد لهم الطَّرِين وكان المكرمي خرج عن طاعة الإمام وانضاف إليهم ابن أبي مُنصَّر فطرقوا ببت الفقيه بن عجيل في غفلة من الاستعداد وكان عاملها الأمير ذو الفقار في أشد مرض، ونما الخبر إلى الإمام فأقامه وأقعد، فوجّه مَن بحضرته من بكيل، وأمرهم بملاقاة يام على التعجيل، وأمر عليهم علي بن عبد الله بن المؤيد ومحسن بن حسن بن المهدي فواصلوا السير واتفق جند الإمام بالبغاة في موضع من حواز تهامة يُقال له الحمرة واتصل القوم بالقوم وتحيّز أهل يام بأكمة كانت هناك ، وحملت فيهم بكيل بصدق عزيمة إما للموت أو للغنيمة ، فانجلت المعركة عن أخذ جميع ما أخذت البغاة ، وانهزم البغاة أقبح هزيمة وقنعوا بالإياب عن الغنيمة ولم يبق بيد يام إلا البسير مما نهبوا من بيت الفقيه ورجع الجند الإمامي إلى حضرته ، وقد امتلأت أيديهم بالغنائم وغَصَّت بها صنعاء وبيع العلق النفيس بابخس ثمن وكان الإمام قد تقدم في بدء القيام [أذن للمكارمة] (١) في عمارة طيبة وفده (١) فعمروها وحصنوها وظهر خبث نيتهم ، فحثة من يعرف العواقب على خَرابَها ولم يجبه في ذلك الآن وجاء للأمور من أبوابها ولم يبق إلا فده تحيز المكرمي فيها كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

وفيها كانت وفياة السيِّد العالِم الزاهِـد العابِـد فخر الحيِّ والميت صلاح بن الحسين الشامي المعروف بالأخفش رحمه الله تعالىٰ .

وفي سنة ٣١٤٣ ثبت المكرمي على الامتناع بفده بعد أن شحنها بما يصرف عنه الشدة وغالط بعدم الأمن في الدخول إلى الإمام وتحقق الإمام خروجه عن الطاعة وعدم القنوع بما سمح لهم من القطاعة فندب الإمام من اختار لحصاره وشدد في حفظه على أنصاره وتباطأ به عن الاستئصال، وظن به الإنابة قبل الاتصال وكان في بدء أمره أنفذ خيله إلى يام ، فقبض عليها أهل فيفان بأمر الإمام ، وأمر الإمام بجر المدافع لترمى بها القلعة واشتد به الحال وضاق الخناق ، وظن من بكوكبان إليه الحديث يُساق

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) فدة: جبل منتصب وسط وادي ضهر بالغرب من صنعاء بمسافة ٧ك.م.

فكاتب بواسطة صاحب فدة أهل يام وأنفذ إليهم رسولًا من جهتهم [ وسألهم ](١) معه القيام ، وأراد المكرمي بهذا التفريج عن نفسه وكان الشيخ عمر مغلس فسَّد كثيراً ممّن بصنعاء وعاقدهم في الانتماء إلى صاحب كوكبان وأحكم الشيخ عمربن محسن مغلّس عقد هـذه الأمور ويُقال إن النقيب فرحان ممّن استميل وعاقد غيره من أهل التأثير ببـذل المال واتفق رأيهم على مكاتبة محمّد بن إسحاق وبذل البيعة له ودبّروا أيضاً التّحسين للإمام بالتقدّم إلى كوكبان ومقصدهم خروج المنصور من صنعاء فإذا خرج أرسل محمّد بن إسحق عصابة من يام وأميراً فيدخلون صنعاء على حين غفلة وهذا مع تواطؤ فرحان وعمر مغلّس ، فلما بلغ المنصور خروج يام إلى محمّد بن إسحاق صمّم على الحركة بنفسه إلى كوكبان في دفع هذه الأمور فخرج من صنعاء يوم الثلوّث ثاني شهر جمادي الآخرة في عدَّة وافرة وأُبَّهة فاخرة فأمسىٰ في بيت نعامة(٢) وفارقها في غده إلى مسيب فأقام به نحو عشرة أيَّام والشيخ عمر مغلِّس صحبته في تخريب واستجلاب للنَّاس، فلمَّا وصل المنصور إلى مسيب مات فيها عمر مغلَّس وحمل إلى صنعاء ، وكان وفاته من اشتداد البرد في ذلك الوقت فبطل بوفاته ما كان دبر ، وحصل تفاوت بين محمّد بن إسحاق ويام أوجب بعده عنهم وإخراجهم ، فمضوا على طريق بلاد كوكبان ونهبوا بها من أصحاب محمّد بن الحسين عدّة بلدان ، وبادروا إلى بلادهم بالرّجوع ومات كثير منهم من شدّة التخطّف والجوع ، فعندها جنح المكرمي بفده للصلح مع المنصور، ونظر محمّد بن الحسين لنفسه في الأصلح فرأى موالاة المنصور له الأرجح وبان لمحمّد بن إسحاق من محمّد بن حسين الانقلاب في الأمور ، وصار محمّد بن حسين كالآمر عليه ، وهو كان المأمور ، وصلح

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) بيت نعامة: بلدة بالغرب من صنعاء بمسافة ٢٣ ك.م في ظاهر جبل عيبان من الغرب.

محمّد بن إسحاق مع صلاح محمّد بن الحسين ، ولما صلحت الأمور والإمام بمسيب أشار عليه مَن أشار بالعَوْد إلى صنعاء فلم يلتفت إلى هذا الرأى فجعل وجهه من مسيب إلى خمر وجاءت طريقه تحت كوكبان وقصد بهذه الحركة شدّة الوطأة على الأحمر وغيره وخلاص أحمد بن وهيب من أسر الأحمر وبات في ثلا وارتحل عنه إلى خمر وتواصلت له الأمداد من صنعاء ولم يتعذَّر شيء مع اتساع الأجناد ، وخرج يوم الاثنين خامس عشر من الشهر المذكور إلى درب الموجمة بقرب عمران ووصل إليه الحيدري صاحب جبل عيال يزيد تائباً مستسلماً وكان تظاهر بالعصيان وأقام المنصور بدرب الموجمة ثمانية أيّام ، ورحل إلى الخربة ومنها إلى دعان(٢) ومنه إلى العقيلي ومنه إلى خمر فداخ البلاد وأهلها وأخرب الكثير من القرى وملأ الحديد [ منهم ](٣) بالأسرى وجزم بقصد الأحمر إلى عقر دياره وإخراج أحمد وهيب ، فرجفت من الخوف أحشاء تلك الأقطار ، وانتهىٰ أوّل هارب منهم إلى أطراف الجوف ، وصَّدّ الإمام عن قصد الأحمر عدم الماء في تلك الجهة بالكليّة [ فإنه كان أعزّ من بيض الأنوق ](٤) وتثبّت المنصور بخمر على رجاء حصول مطر «يتم له معه القصد وقضاء الوطر فما ازداد الحال لديهم إلا شدّة ومع هذا فالأحمر يتوصل إلى»(٥) عفو الإمام ويبذل من نفسه الطاعة وأذعن بتسليم الحصون التي بيده غير عتار(١٦) فرأى ا المنصور قبول هذا إذ لا يتم قصده بدون الماء ، وكان إبراهيم بن المهدي طلب من الإمام تولية النفوذ إلى بيت الأحمر [ وأن يطأ بقدم استظهار

<sup>(</sup>١) من قرى بنى مطر ثم من عزلة بنى الراعى.

<sup>(</sup>٢) دعان: قرية من عيال يزيد عزلة الثلث قضاء عمران.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) عبارة (ر) فلم يأت المراد كل ذلك والأحمر يجتهد في استجلاب».

<sup>(</sup>r) عناد: وَيَهَ مَن عَزلة ابن الحكم ناحية السُّودة قضاء عَمَران ولعلها المقصودة هنا وعثار بالثاء والراء فرية من عزلة ثلث ضحيان ناحية خارف قضاء خجر، والله أعلم.

الإمام ديارة] (١) ويتسلّم أحمد وهيب، فسمح الإمام بالإذن لإبراهيم فيما طلب فتوجّه إلى محل الأحمر فتلقاه بالإكرام وأطلق أحمد وهيب للمقام ولما رجع إبراهيم بأحمد وهيب إلى مقام الإمام أمر أحمد وهيب بالتقدّم قبله إلى صنعاء بالأسرى، فورد بهم إلى صنعاء نحو سبعين نفراً بالحديد، وأمر الإمام وهو بخمر من يخرب بذيين جملة بيوت للمفسدين ولما أصلح أمر الظاهر [ وتمهدت به قواعدها في الظاهر والباطن ] (١٦ رأى محمد بن إسحاق بعض غضاضة في الإقامة بكوكبان مع موالاة محمد بن الحسين وجنح إلى الصلح مع الإمام كما قدّمنا فكاتب الإمام، وبذل الموالاة الصحيحة ، وتردّد الرسل بينهما إلى خمر، حتى ختم القول على أمور صحيحة وتم الكلام على وصول محمد بن إسحاق إلى صنعاء بعد رجوع الإمام من خمر إلى صنعاء بعد رجوع الإمام من خمر إلى صنعاء بالأنه أيّام وقوض الإمام عن خمر أطنابه يوم الاثنين ثامن وعشرين شهر رجب الفرد ومدة إقامته بخمر نحو واحد وثلاثين يوماً وصار منه إلى الكولة (١٣) وأخربها خراباً كلياً وأقام بها إلى يوم والأحد رابع شهر شعبان وفارقها وبات بورور (١٠).

[ وفي خامس شعبان قصد إلى ذيبين وعرج إلى ظفار لزيارة المنصور عبد الله بن حمزة (٥) وانصب من ظفار ] إلى مشهد الإمام الشهيد أحمد بن الحسين (١) وأقام به ثلاثة أيّام ، ورحل منه إلى ريدة البون وصلّىٰ بها الجمعة ومنها إلى الروضة (١) البهيّة .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) بلد من حاشد ناحية العشة.

<sup>(</sup>٤) ورور: بالتحريك جبل ووادٍ أسفل شوابة من بني جبر من ناحية ذي بين.

<sup>(</sup>٥) من مشاهير الأئمة وفاته سنة ٦١٤. له سيرة مخطوطة.

 <sup>(</sup>٦) هو الإمام المهدي لدين الله أحمد بن الحسين ولد بهجرة كرمه من بلاد الظاهر سنة ٦١٣ ودعا في حصن ثلا سنة ٦٤٦ وقتل سنة ٢٥٦. وإتحاف المهتدين، ص ٢٠.

<sup>(</sup>۷) هي روضة حاتم «معروفة».

وفي يوم الإثنين الثامن عشر دخل صنعاء في عزّ مقيم ومُلْك جسيم .

وفي خامس عشر من الشهر المذكور من هذه السنة حث محمد بن إسحق ركابه من كوكبان مسارعاً إلى الجناب الكريم فلمًا وصل إلى صنعاء أكرمه الإمام إكراماً تاماً وأحسن نزله وقابله بما هو أهله وندم محمد بن إسحق على ما كان منه وكان وأسف على تجشم الإقامة منه في ذلك المكان .

وفيها توفي السيَّد محمد بن علي فايع [وكان له اشتغال بفعل الخير وعمّر عليه ولده إسماعيل بن محمد قبّة عظيمة بمسجد الحيمي رحمه الله تعالى ](١).

وفي سنة ١١٤٤ فيها بصنعاء اغتال سيد من بني المطاع شقيقه وفعل به من المنكر ما لا غيره يطيقه ، قطّعه أخلافاً ، ولما فرغ من عمله جمعه في جولق حمله على جمله ، وسار به إلى وطنه «بسناع» واحتفر له بحرث والمده المطاع ، وأجرى على ذلك الحرث الماء فكشف عنه صاحب الشرطة بصنعاء ، وشدً على الجمّال الذي حمله ، وضربه الضرب المبرح ، فعرّفه بحقيقة المتّفق ، ودلّه على موضعه ، فاستخرجه صاحب الشرطة وحمله إلى الإمام على الصّفة ، وقبض على أخيه القاتل ، فأنكر المعموفة ، فتوضّع للإمام القضية فأمر بقتل الفاعل في الميدان حداً ، وكان هذا السبّد الذي قتله الإمام من الأشرار المعتبرين (٢) .

وفيها: قصد أهل يافع ثغر قعطبة وكان بها من أهل الثبات \_أي رتبة \_ فدخل البغاة البلد بمكر بعض أهلها وفشل العامل فجمع الرتبة إلى دار الدولة وتفرّقوا في مراتبها وحفظوا بالـرصاص جـوانبها، وفيهـا من يافــع

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) هذا الخبر والذي يليه وردا مختصرين في (ر).

ثلثماثة أو أكثر وانتهبت يافع المدينة فلم تبق ولم تذر وسلّم بيت الدُّولة ورجع البغاة بلادهم .

وفيها: عدي بن أبي منصر على بعض درسة(۱) ذي بَين وقتله عند ضريح الإمام الشهيد، ولم يراع الحرمة فعوجل بالانتقام ولم يمر عليه حتى قتل قدر عام.

وفي سنة ١١٤٥: أمر الإمام بعمارة قبّته التي جعل فيها ضريحه في مسجد الأبهر ، وكملت في حياته وجعل في ذلك المسجد زيادة عظيمة انتفع بها الناس وأمر أيضاً بصَل<sup>(٣)</sup> أصواحه وتجديد ألواحه .

وفيها قصد العبدلي وسيف بن قحطان إلى لحج وفيها الأجناد الإمامية فقصدوهم على حين غفلة وبالغا في التضييق عليهم ، فضاق بجند الإمام الحصار ، وتنافس الأمراء بينهم وهبّت ربع الاختلاف باعصار ، وبلغ الإمام فامدهم بالغارة الشعوى ، وكتب إلى فضل العبدلي يحدِّره عواقب البغي فما ارعوى ، ولما أمد من صباح عزمه بعموده ، ناط علاقتهم برجل منهم اسمه محمود فخاض إلى لحج لجج الاهتمام ، فوجد العدو قد أحدق بالقلعة ، وقد حفظت الأدراك عن الاتصال بالمحصورين ، وأجهد فضل العبدلي نفسه على الثبات للحصار ، وما كان العامل للدولة تدبير يؤمل له الانتصار ، وآل الأمر إلى خروج من بلجح بصلح العقد ، ونما المتقد إلى الإمام فغضب على العامل والقائد فرجعوا إلى الحضرة واستبدً النصل بلحج وعدن (٢٠) .

وفي سنة ١١٤٦ ابتدأ الإمام بعمارة دار سعدان بصنعاء وكانت من

<sup>(</sup>١) أي طلبة العلم.

<sup>(</sup>Y) صل الأرض بتشديد اللام: رصفها بالحجارة.

 <sup>(</sup>٣) توسّع في هذا الخبر صاحب هدية الزمن ص ١١٨ نقلًا عن البراهين المضية في السيرة المنصورية.

مفاخر الدُّنيا وعجائب البلدان .

وفيها كبس صاحب الشرطة بصنعاء بيناً [ في السائلة ] (١) لبعض موالي آل الشامي وكان ران على قلبه [ التجاري والتعامي ففعل الفعل القبيح ] (١) وتعدّى إلى قتل النفوس ببيته [ ولما فتش ببته وجد به حفائر بها قتلي ] (١) وكان يجتلبهم [ بزوجة له عليها ميسم جمال فإذا صاروا ] (١) إلى ببته قتلهم لأجل ما معهم بهذه الحيلة [ ودام على هذا الفعل أيّاماً ] (١) ولما أراد الله هتك ستره وإظهار أمره اجتلب بعض أهل الذمّة [ ليأخذ منه لؤلؤاً من الذي كان يأخذه على من يقتل ] (١) فلما صار إلى ببته طمع في دراهمه فصاح كان يأخذه على من يقتل ] (١) فلما صار إلى ببته طمع في دراهمه فصاحب الشرطة [ وقد علقت به التهمة منذ زمان ] (١) فدخل صاحب الشرطة البيت الشرطة [ وقد علقت به التهمة منذ زمان ] (١) فدخل صاحب الشرطة البيت الإمام مع القبض عليه وتحقّق الإمام الأمر المنسوب إليه فأمر بضرب عنقه الإمام مع القبض عليه وتحقّق الإمام الأمر المنسوب إليه فأمر بضرب عنقه [ على أكمة برّوم (١٠) وترك ملقي على الأرض ] (١) يرجمه الناس غير مرحوم .

وفيها: توفي السيد العالِم الأديب عبدالله بن علي الوزير(٣) وهو من

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٨) مسجد بروم: هو أبو الروم من المساجد العامرة شرقي السائلة بالقرب من السور الجنوبي وهو
 من المساجد القديمة «مساجد صنعاء ص ٧».

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) كذا يضبط المؤلف سنة وفاته وعند سائر مَن ترجم له سنة ١١٤٧ فلعلُّ وفاته كانت آخر السنة

أهل بيت علم وأدب شهير .

وفيها بلغ الإمام خبر ثقة لا شك فيه أن إبراهيم بن محمد المهدي بن المهدي عن يحالف القبائل بصنعاء على قتاله ، وأنه يختلي بشيوخهم من أجل ذلك في اللّيل ، ويعطيهم الكسوات الفاخرة [ ويحيل لهم من البلاد التي إليه بالحوالات النافعة ](١) وإن الأمر سرى إلى تألف العبيد فلما لم يق عند الإمام شك فيما نسب إليه تغير خاطره عليه ، وما شعر الناس إلا وقد طلبه وعاتبه في قرطاس ، أبان له عن موجب حبسه بلا تكثير وأمره أن ينهض إلى دار الأدب مسارعاً وقبض البلاد التي جعلها له وولاها وتركه في السجن نحو أربع عشرة سنة .

وفي سنة ١١٤٧ توفي السيد الورع القاسم بن الحسين بن المطهر الجرموزي (٢٠) ، وكان من آيات الزمان مملوء [ من قرنه إلى قدمه بالإيمان وتولى المهدي صاحب المواهب بلاد وصّاب وبعد واقعة الحبيشي طلبه الإمام إليه وأجراه في الوزارة ثم تخلص بولاية ] (٣) القضاء في صنعاء فاستمر به إلى حين وفاته وكان شديد التحرّي في أحكامه ولا يقبل الهدية وله تاريخ لطيف في نحو خمسة كراريس (٤) ومن مؤلفاته صفوة العاصر في أدب المعاصر (٥) ترجم فيه لجماعة عرفهم أكثرهم من أهله ونظم الأزهار بأرجوزة مفيدة (٧) وله شعر رقيق ، فمن شعره قوله:

----

المذكورة والله أعلم، انظر ترجمته في البدر الطالع ٣٨٨/١، ونشر العوف ١١٣/٢، ومصادر
 الفكر الإسلامي ص ١٤٣٠.

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ترجمته في نشر العرف ٢٤٦/٢ وكتابنا مصادر الفكر الإسلامي ٣٤٣.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٤) هذا التاريخ يسمَّى نزهة الفطن في ذكر ملوك اليمن. انظر كتابنا مصادر الفكر الإسلامي

<sup>(</sup>٥) هذا الكتاب من نوادر المؤلفات وقف عليه المؤرخ زبارة ونقل عنه كثيراً.

<sup>(</sup>٦) يسمَّى هذا النظم هداية المسترشد منها مخطوطة في مكتبة الأمبروزيانا بإيطاليا. انظر كتابنا =

حـشای عـلی جـمر ذکـیّ مـن الـجـوی وعسيناي فسي بمحسر يسرقسرقمه المهسوى [ويسومض بسرق السمازمين فأنشني عملى كبد مقروحة بيد النَّوي](١) ويطربني سجع الحمائم بالضحي وقد ملن من تسرجيعها قصب اللَّه ي، [سلو الركب عن صبِّ باعتبابكم لقي بسلوانه عنكم مدى اللَّهر ما نَوي (٢) وبي منكم داء بقلبي جنة وسورة وجهد خبرها للحشا كوي وأكتم ما ألقى فإن عن ذكركم جرى مدمعي جهراً فينشر ما طوي [ولا تسألوا غير الصباعن صبابتي وكنه اللذي ألقاه فيكم من الجوي فكم نحوكم حَمَّلتها من رسالة مدوّنة عن أضلع مَسّها الدوي] (٣) وبسترنى ساري النسيم بقربكم فيا طيب ما قال النسيم وما روى

[ وفي سنة ١١٤٨ سلب القاضي عبد القادر النزيلي(٤) حجاه وتغيّر

مصادر الفكر الإسلامي ص ٢٢٨.

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٤) ترجمته في نشر العرف ٢ / ١٦ قال: لما صوف عن الخطابة اختل عقله في آخر أمره نحو أربعين
 سنة وأنفق أمواله على جهة الإسراف وتوفي سنة ١١٥٤، قلت وإليه ينسب مسجد النزيلي =

هيكله عن تلك الأوجاه والسبب أنّها أفتيت منه العين واستهلّها ولده منه أو عبده كما قِيل وهكذا ما جمع من «نهابر» صار في «نهاوش» (١). وذلك ثمرة إحسان المنعم والسعي في الإضرار بكل مسلم وآل به الحال إلى أن قيّد بالبيت وصار بعد خطب (١) الحياة كالميت].

وفيها: أمر الإمام بعمارة منارة عظيمة بمسجد موسى (٣) وتكميل تُجديده وأنفق فيه جملة من المال وكان ابتداء العمل في تجديد المسجد لبعض شيوخ يريم وكمله الإمام بالمنارة والترميم.

وفيها أمر الإمام بنقض صومعة (٤) وهب خارج بـاب اليمن لمصلحة رآها .

وفيها أهديت للإمام راية المصطفىٰ صلّىٰ اللّه عليه وآله وسلّم فكان لموقع وصولها السرور الأعظم والتيامن بذلك الفضل الأعمّ [واستشعار الفتوح من ذلك الجناب المكرم](°).

وفي سنة ١١٤٩ ظهر رجل من لصوص أرحب يدعىٰ بقاسم المدري وكان أعدّ معه جماعة فصار بهم إلى قلعة من أعمال من محمد بن حسين

<sup>=</sup> بالغرب من باب السبحة أسسه سنة ١١٣٧ وقد انتفع الناس به الآن كثيراً.

<sup>(</sup>١) لم أعرف قصد المؤلف من هاتين اللفظتين ولعلَّهما من كلام العامَّة.

<sup>(</sup>٢) كلمة مطموسة في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) مسجد موسى: من المساجد العامرة في الجهة الجنوبية وقد أشار إلى زيادة إصلاح منارته المذكورة الأديب قاسم بن يحيى الأمير من أدباء ذلك الوقت فقال:

يا حبّلا صنارة فاقت على كل بنا قد أكست من شادها فخراً وأجراً وثنا ومن حمى باليض والســـمــر الغوالي اليمنا وهنه مورخاً وقد حاز ذكراً حناء انظر مساجد صناء صناء مرادا.

 <sup>(</sup>٤) الصومعة هي المنارة ووهب سيق ذكره.

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

في لاعة وبالقلعة بذور أمواله وعدّة كاملة فأخذ [ ما بها جميعاً وقتل رجلين من أهلها وحمل ما بها من الشحنة إلى بلده](١) وثبت بها حتى صولح بمال سلمه له محمّد بن الحسين [ من يده ](٢) .

وفيها كانت وفاة الأديب شعبان سليم (٢) [ وشعره أرق من النسيم ، وكان من الصَّلاح بمحل عظيم يواضب في أغلب الأوقات على الطاعة والتزم التبكير إلى مسجد صلاح الدين في آخر أيّامه عند السَّحر وامتحن آخر أيّامه بإقعاد منعه بداره ، وحبسه عن تقلّبه وبداره ، وهذا العارض الحاصل معه من صحّة أصابته بمطاهير صلاح الدين واستمر به الإقعاد حتى الوفاة ويُقال: إن سبب هذا المتنقق معه دعوة من مؤذن صلاح الدين يُقال له المجاهد ، وكان من أولي الفضل والعبادة جاهد ، وكان شعبان همجاه بمقطوع للبطا في الأذان ولم يكن عن تعمّد بل على جهة الإتحاف منه قوله:

## محق الأوقات هذا قطع الله أذانه ](٤)

وفيها نكث أبو فارع من أهل القبلة العهد الذي بينه وبين المنصور وجمع أحلافه ، وغيرهم ، وقصد بهم الإمامية فجعل طريقه على حراز والحيمة ، وإلى بلاد آنس<sup>(٥)</sup> وما زال في نهب للضعفاء والمساكين<sup>(١)</sup> ، فجهّز عليه الإمام الشيخ محسن بن أحمد راجح وعدة من حاشد ، وبكيل<sup>(٧)</sup> فلما بلغ أبو فارع ذلك الجيش وطوى المراحل إلى أن استقر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر). (٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) هو من أدباء العصر في ذلك الوقت. انظر ترجمته في نشر العرف ٧٥٢/١ وفي كتابي مصادر الفكر الإسلامي ص ٣٤٤ والادب اليمني عصر خروج العثمانيين ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) هذه الزيادة لا توجد في (ر).

<sup>(</sup>٥) في (د) بعد هذه اللفظة زيادة قوله: «مجوزاً للسلامة».

<sup>(</sup>٦) في (د) زيادة قوله: «في خطرته».

<sup>(</sup>٧) في (د) زيادة قوله: «فشق جيش من الإمام فرش الحيمة».

بمدينة ذمار وقد أثقل من الأطماع فوافي ذمار على حين غفلة من أهلها ، ولما صار بها انتهبها ودافع أهل ذمار أشد دفاع وقتلوا من البغاة نحو الثلاثين ، وقتل من أهل ذمار ستة وسبعين ما بين رجل وامرأة وصبيّ ، ثم خرج منها آخر نهار ذلك اليوم الذي وصل فيه إلى قرية تسمى الملّة(١) خارج ذمار ، وبات بها إلى آخر الليل ثم بان عنها إلى طريق عنس ، ولم يتصل ببلاده إلا بعد شدائد وأهوال ، وتأخر عنه جند الإمام في الطريق .

وفيها ما شعر أهل المخا إلا بوصول طائفة من مراكب الإفرنج أشعلوا نار الحرب للبندر ورموا إليه بالة تسمّى البرم (٢٠ فيها النار وقعت [ منها برمة بميدان المخا وقتلت فيه وأخرى وقعت يوم العيد بركن الجامع الأعظم والناس في الصلاة [٢٠ فهدمت منه جانباً ، فعندها بادر من بالمخا بإخراج أهلهم من البندر وبلغ الإمام ، فتابع الأجناد من حضرته ، وأرسل إلى عمّال البلاد [ من جهته ] (٤٠ للغارة إلى حفظ البندر وقصد الفرنج قلعة عبد الغفور ، وكان بها رتبة [ نحو الأربعين النفر فلما دخلوا القلعة فأتوا على

 <sup>(</sup>١) الملّة قرية حيّة من عزلة منقذة قضاء وناحية ذمار. انظر «التوزيع السكاني» (محافظة ذمار)
 ص ٥٥.

<sup>(</sup>٣) أظنه نوعاً بدائياً من القنابل المعروفة شبه بالبرءة القدر المعروف أو أنها تتخذ من هذه البرم وتحشى بارودا، وقد وجدت في رحلة الورثلاني المتوفى سنة ١٩٩٧ ص ١٥١ وصفاً لنوع من اهذه القنابل يسمّيه والبنية، يقول: وترى البارود حين يخرج من بخش المدفع فإذا بكرة محمّلة تحكي الشهب خرجت منه، صعدت ثم أخرى وترتفع أكثر من الأولى، ثم تتدلى هابطة فإذا وقعت بالأرض شمع لها صوت هائل تصم منه الأذان فيتصدع في الموضع الذي وقعت فيه وتفوت بالأرض شمع لها صوت هائل تصم منه الأذان فيتصدع في الموضع الذي وقعت في وتعرف ولا تقلى إسلوانة إلا وحدود وهدمهه إلى حلى بسيط مستر إلا وحفرته ولا على إسطوانة إلا وهدمهاه إلى حر. وفي نشر العرف (٣٠٣٠ في ذكر هذه الحادثة وفي سنة ١١٤٩ غرجت طائفة من الإفرنج الفرنسويين إلى المحا ومعهم المراكب العظيمة فأشعلوا نار الحرب على البندر ورموه بالبرم التي يصنعونها من المعادن على فم المدفع».

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

من بها من الرتبة قتلاً ](١) وملكت الفرنج القلعة والسبب في حربهم هذا أن عامل المخا الفقيه أحمد [ خزاندار ](١) حال بينهم وبين ما كانوا يتظاهرون به من فعل المنكرات في البندر، فمضوا في الأول العام إلى سلطانهم وأخبروه بالمتفق، فأجمع رأيهم مع سلطانهم لحرب المحنا، فلما لم يجدوا إلى دخول البندر سبيلاً مع كثرة الأجناد الإمامية فيه فخاض [ الحاكم في البندر وعقال البندر على ] الإصلاح فتم على ما شرط الإمام وكان مدّة لبنهم في المرسى سبعة أيام.

وفيها في ثامن شوال توفي الحسين بن علي بن المتوكل إسماعيل وكان سهل الأخلاق طُلْق المحيًّا وشيّع جنازته الإمام والمأموم .

وفيها في شهر ذي القعدة تجمّعت قبائل القبلة للفساد ، وأميرهم أبو فارع [ قلما اجتمعت له القبائل ورد بهم إلى مشربة الولي ودلهم بغزو على قصد الجبى وبلغ الإمام مصيره إليه ورأى الإمام من الصواب التقدّم بنفسه ، ولما حرّ هذه النيّة خرج من صنعاء وهو يؤمل في القرب الرجوع فبات ليلة بعصر ومنه إلى متنة (٢) ، وتراخى بها نحو يومين حتى تلاحق الناس وتقدّم منها إلى خميس (٢) المخلاف والحيمة ، فلما وصل إلى الخميس وجه على أبي فارع وحرّبه وهو بالجبى ، فقدم الإمام خولان وأميرهم السيِّد حسين الأدور الشامي ولما وصل جند الإمام الجبى (٤) ضيقوا على البغاة المسالك وأصابهم الجوع الشديد ، ولما ضاق به الحصار سعى على البغاة المسالك وأصابهم الجوع الشديد ، ولما ضاق به الحصار سعى

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر) والفقيه المذكور هو أحمد بن يحيى الخزندار ترجم زبارة في نشر العرف ج ١ ص ٣٠١ وهو الذي ألف باسمه العلامة عباس بن علي الموسوي كتابه نزهة الجليس المطبوع في مجلدين سنة ١٢٩٣هـ.

<sup>(</sup>٢) متنة: قرية بالقرب من صنعاء في حقل سهمان ناحية البستان «بني مطر» وهمي على طريق المارّ الآن.

<sup>(</sup>٣) هو ما يعرف اليوم بخميس مذيور من عزلة المخلاف ناحية الحيمة الخارجية.

<sup>(</sup>٤) الجبي بلدة من ريمة هي مركز الناحية.

إلى رؤساء القبائل من أصحاب الإمام في البقيا عليه ، وعرفهم أنه قد ذلً ، وسقط في يديه ، وأنهم إذا تداركوه ، كان لهم في عنقه قلادة ، وذلك بأن يتغافلوا عنه في المحارس حتى يذهب بالليل هو وأصحابه في فرجة بالحصن على جهة الانسلال ، فعمل بقوله السَّيد حسين الشامي المؤمّر على خولان وعرفوا الإمام بذلك ، فأجاب عليهم بالثبات وحدِّرهم ما وقعوا فيه ، ولكن السيَّد حسين وراجح الخولاني رأوا الأصلح لما طال عليهم الحصار ففتحوا الطريق المذكور ، وخرج إلى بلاده خالفاً يترقب ، وعيد الإمام عيد الأضحىٰ بالمخلاف .

وفي سنة ١١٥٠ رجع الإمام عن خميس المخلاف باليمن والسعادة إلى مدينة صنعاء .

وفيها اقتضىٰ نظر الإمام إبداع صلاح بن علي ردمان دار الأدب وكان يدخل مع الإمام ويخرج بخروجه وطالبه الإمام بوصول صنوه محسن وما زال يتعلّل على الإمام والعلّة هو المشير عليه بعدم الوصول فلما تعدّر وصوله أمر الإمام بالاحتفاظ به فقبض عليه ](١).

وفيها توفي الفقيه العارف المتشيّع في الآل زيـد بن علي قيس المعروف بالخيواني وكان له سعي في نفع المساكين وله صحبة بالسيّد عبدالله بن الوزير<sup>(۲)</sup>.

وفيها: قَدِمَ إلى الحضرة شيخ من علماء العجم يُقال لـه محمّد بن إبراهيم شاكياً إلى الإمام أن صنوه توفي بجازان ، وأن الشريف قبض أمواله . وكان القادم من أوعية العلم ومعادن الزهّاد وبرز بالجامع الأعظم بصنعاء اليمن للوعظ والإفادة وأبان عن علم غزير وافتنان كثير [ وصلح

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ورد مختصراً في (ر).

<sup>(</sup>٢) انظر ترجمته المذكورة في نفحات العنبر (٦) ونشر العرف ١/٦٨٣.

بوعظه جمَّ غفير وأقبلت العامّة على أداء الصلوات في أوقاتها لما حث عليه ](١) ثم لم يلبث [ أن آن له حمامه وتصرّمت دون البلاغ أيامه ولقي ربّه حميد سعيه وشيّع جنازته من أهل صنعاء وغيرهم الجمّ العديد] (١) ودفن بجربه الروض عدني باب اليمن وخلفه في الوعظ السيّد محمد الأمير واتفق بسببه أهوال يعجز عنها التعبير وفي خلال هذا وصل رجل من العجم ذكر أنّه شريف حسيني اسمه يوسف نسب إليه العلم والاقتنان فيه فأمر الإمام أن ينصب له كرسي بالجامع الكبير وأمره بأن يملي شرح ابن أبي العديد في فضائل أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه في الجنة فاستمر على الإملاء والتقريب من الإمام(١).

وفيها نفذ الإمام في الزواج بابنة محمد بن الحسين بن عبد القادر صاحب كوكبان فجُهَّزت إليه في أُبَهة عظيمة ومملكة جسيمة وصنع الإمام وليمة طال العهد بها [ في هذه العصور ] .

وفيها اجتمع فقهاء لا يعرفون الحقائق فألقوا إلى الحسن بن القاسم بن المؤيد بشهارة أن الأمور على غير قياس جارية وأن الدنيا من العدل والإنصاف عارية وطعنوا في السيرة المنصورية فلما ألقوا إليه ذلك وتحدّث

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) قلت هذا المذكور ممن ناصب علامة اليمن ومحدثها الكبير محمد بن إسماعيل العدا وقد وقعت بسببه حوادث جسيمة ذكرها العلامة الامير في ديوانه ص ٣٥٩ ط (دار المدينة) يقول وفي سنة ١٩٧١ أمر خليفة العصر بتسفيره وقد كتب إلى العلامة أحمد بن محمد قاطن في وصف المذكور فاقوة الدين فاصمة لظهور المتقين ومصبة في الإسلام لم يطمع في وقوعها إيليس اللعن . وصبة أنه وصل رجل من العجم إلى صنعاء البعن فازاً على زعمه من طهماسب يتسمى يوسف العجمي وقد إلى صنعاء سنة ١١٦٠ وله معوفة في علم الميزان على خيرناه. . وهذا العجمي لا يدعي لنفسه عموقة منة ولا كتاب بل لا يقيم سورة من القرآن بلسائه خيرناه. . وهذا العجمي لا يدعي لنفسه عموقة منة ولا كتاب بل لا يقيم سورة من القرآن بلسائه الحيد ويوان الأمير العمناني ص ٢١٥ وللعلامة الامير رصحة رسالة في شأن يوسف العجمي هذا، انظرها في قائمة مؤلفات الأمير المنشورة بمجلة الإكليل.

له مع الزمانة هذه الأوهام دعا الناس إلى بيعته وبثُّ الرقاع في البلدان من ساعته.

في سنة ١١٥٢ فيها صار هادي بن على حبيش وغيره من القبائل إلى الحسن بن القاسم بن المؤيد بشهارة لما دعاهم فاستجابوا لـ ونكثوا عهودهم مع الإمام ولما صاروا إليه غلظ عليهم في الأيمان وبذل لهم ميسوره بحسب [ الإمكان ](١) ووجّههم مع أحد أقاربه إلى حراز فدخلوها على غفلة من العامل من الاحتراز فانتهبوا ما ظفروا به وردفهم الحسن بن القاسم بغيرهم ، فكان الردف من الأسباب عليه في تغيّرهم ، وجهّز الإمام أميراً في قبائل نهم وبني الحارث وبني حشيش وهمدان ، وأمرهم بملاقاة تلك الأقران ، فوصل الجند الإمامي إلى مفحق (٢) وقدّم الأمير مقدّمة إلى العجز (٢) على أنّه بهم يلحق فلما صارت المقدمة إلى العجز انحطّ عليهم ابن حبيش بمن لديه في اللَّيل ولم يشعروا إلَّا وقد خالطهم وهم نيام فحصل فيهم قتل ذريع وسلبت بنادقهم والسلاح [جميع](3) وحفظ الأمير نفسه في الحصن ثم إن ابن حبيش رجع من حينه إلى حراز وحصل التفاوت بينه وبين [ مَن ردفه به ](°) الحسن بن القاسم [ فلم يستقم إلاّ أيَّاماً قليلة ورجع إلى شهارة ](١) ولما رأى الحسن بن القاسم إخفاق مسعاه [ وعدم المراعاة وخذل من دعاه ](٧) وكان أحمد بن المتوكل أطمعه في الموالاة فلما أظهر الدُّعوة خلفه بما وعد [ وبقى على دعوته لم يباشر أمر الإياسة من القبائل [^^) وكــان الإمام ولَّىٰ ابن أخيــه على بن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) مفحق: بلد وحصن في ناحية الحيمة له ذكر كثير في التاريخ.

 <sup>(</sup>٣) من قرى الحيمة كسابقتها على طريق المسافر من مفحق إلى مناخة «الحجري» ص ٥٨٠.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ر).

القاسم بن المؤيد خمر وأعمالها فلما ثار عبه هذه الثورة فارق علي بن عبد الله خمر وصار إليه ، فجهّزه عمّه على ابن منصور والسُّودة فتوجّه إلى ابن منصور ، فلم يعثر على طائل ، وجرى بينهم حرب هائل وحيل بينه وبين دخول السُّودة ، فاضطر إلى الرجوع من حيث جاء فصار إلى عمّه فانقبض منه واتّهمه بالمصانع والتقصير لأغراض فلما رأى علي بن عبدالله من عمّه الإعراض استعطف الإمام بالرجوع إليه فأقاله الإمام العثرة وصار إلى المقام العالى المنصوري .

وفيها: خرج الإمام من صنعاء إلى الروضة بجميع البيوت فاتخذها دار وطن فعرض له بأوساط العام وهاج به ألم البحران (() فمرض منه أشد مرض وانقطع عن الخروج للصلاة ثلاث جمع ، وأرجف الحساد على الإمام ، فتعاقد محمد بن أحمد بن المتوكل وياقوت زيلعي على الهرب إلى أحمد بن المتوكل وياقوت زيلعي على الهرب للذلك فغضب على محمد بن أحمد بن المتوكل وجعل حبسه بيته ، وتنصل للذلك فغضب على محمد بن أحمد بن المتوكل وجعل حبسه بيته ، وتنصل الزيلعي عن هذه الجمل ، ولما أبل الإمام ورجع إلى عادته من الانتظام والانتقام ، دخل صنعاء وترقد بينها وبين بئر العزب . وكان الحسن بن المتوكل بالبيعة والمناصرة والحال أن أحمد بن المتوكل لا يُقاد له أحمد بن المتوكل لا يُقاد له في هذا عند الحقائق وإنّما أراد إهاجة الشر بينه وبين الإمام ، وكان الموجب لحركة أحمد بن المتوكل ومشاغلته للإمام أن الإمام عين له على عامل المخادر دراهم مقابلاً لما انعقد من خزانته في التجهيز إلى لحج ، عامل المخادر دراهم مقابلاً لما انعقد من خزانته في التجهيز إلى لحج ، واتفق من العامل بعض مماطلة ، وما زال يدسّ على الإمام في تحريك الأقدان ولم تغرب على الإمام هذه الأفعال وأثارت بخاطره الاهتمام

 <sup>(</sup>١) البحران: هو التغيّر الذي يحدث للمريض دفعه من الأمراض الحاكة يقولون: هذا يوم بحران ويوم باحوري على غير قياس كأنه منسوب إلى باحور ومحيط المحيط، ص ٣٨.

والاشتغال ، وعلم أن وراء ذلك أمراً عظيماً كما سيأتي إن شاء الله تعالىٰ(١٠) .

وفي سنة ١١٥٣ في شعبان منها انفصل الحاج سعد بن سعيد المُجْرَبي عامل المخا لزيارة الإمام وصحبته تقدمة خيل ودراهم وغير ذلك وكان الإمام عرّفة [ بكتاب ] (۱) أن طريقه تكون من تهامة وينفذ إلى صنعاء منها والسبب أن الإمام استشم من أخيه أحمد [ بن المتوكل حركات أوجبت الخلاف ] فلم يعمل الحاج سعد بما عوفه الإمام وكان طريقه تعز، وصحبه الحاج حسن الحسوسا [ لأن أعمال المخا كانت جميعاً بنظره ] (١) وبجملة التقدمة [ من الدراهم ] (١) أربعون ألف قرش أما النفائس والقماش مما احتج في مخرج لحج لأن الإمام أشار إلى أحمد المتوكل بعد أن ملكت العبادل لحج وعدن أن يتولى عمل التجهيز عليهم ومع افتتاخها عكون ولايتها إليه أو يسلم إليه ما احتاج في المخرج فزلج الوادعي من عنده بخيل ورجل ، فلما وصل إلى لحج استولى عليها وعلى عدن واحتاج أحمد بن المتوكل من المال جملة ، فلما تم المواد لم ير الإمام أن البلاد تحويلاً إلى المخا بما احتاجه في تجهيز الوادعي تكون بنظره ، وجعل له تحويلاً إلى المخا بما احتاجه في تجهيز الوادعي تكون بنظره ، وجعل له تحويلاً إلى المخا بما احتاجه في تجهيز الوادعي تكون بنظره ، وجعل له تحويلاً إلى المخا بما احتاجه في تجهيز الوادعي تكون بنظره ، وجعل له تحويلاً إلى المخا بما احتاجه في تجهيز الوادعي ناما وصلت الحوالة إلى الحاج سعد تباطي بالتسليم وكان ما سنذكره هنا .

نعم ثم إن أحمد بن المتوكل صادر الحسوسة مصادرة عظيمة وتظاهر بالغضب على الحاج سعد وأحواله مستقيمة ثم إن أحمد بن المتوكل قدّم نفراً من حاشية خيله إلى مدينة إبّ وما زال اللاحق بعدهم على التدريج، حتى

<sup>(</sup>١) ورد هذا النص بصورة مضطربة في (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

تمكُّنوا من المدّينة [ وكانت في ذلك الوقت خالية من الرتب الإمامية ولما تمكنوا من المدينة ] حفظوا أطرافها [ومنعوا الخارج والداخل] ثم أرسل الأمير يمن المتوكل إلى العدين بجيش أجش ولكن الأمير نفسه غير طيبة من أحمد بن المتوكل في الباطن وقدِم الشيخ أحمد بن عبد الله الوادعي إلى إبّ وياقوت زيلعي إلى جبلة [ وواصل الأرداف بعدهم ] ولم يكن طمعه في الخلافة ولا في البلاد التي قبضها وإنما طمعه أن يعيّن له بلاداً تقابل ما خسره في مخرج لحج وعدن ، ولكن اتسع الخرق عليه ولما بلغ الإمام هذا أقامه وأقعده فبث الطلابات إلى القبائل وكان ياقوت زيلعي هرب من صنعاء أول شعبان وصار إلى أحمد بن المتوكل فلما وصل إليه جسَّد له الأمور ما جَسَّد وحرَّك عزمه على هذا المقصد وكان أحمد بن حبيش طال به اللبث ببلاده مع إعراض الإمام عنه فجمع مَن لديه من القبائل ومقصده نزول تعز إجابة لابن المتوكل فأرسل إليه الإمام [ وعرَّفه بإحسانه الماضي إليه ، فرجع عن هذه الهفوة ، فلما بلغ القبائل الذين كان جمعهم دخوله في طاعة الإمام ، رفعوا على قواعدهم له الراية السوداء ، وقادهم المراني وغيره من قبائلهم وعقالهم ، ولما انفصلوا عن محالهم وبادروا بارتحالهم ، وصل بعقب نفوذهم محمد الجثَّام الخياري من حضرة أحمد بن المتوكل على تضرب من التخفى ، ولما وصل إلى خيـار وضع أعطيات أحمد بن المتوكل في حاشد وبكيل ، واستمالهم إلى الخلاف معه واستصلح كشيمة العصيمي وأنفذه في أثر المراني ولما نفذ المراني من بلاده وانتهىٰ به شوطه عن طريق أصاب الأعلا والأسفل، فانتهبوها نهبأ فظيعاً ، ولمَّا تم له في وصاب ما تم افترقت أصحابه فرقتين ، فتوجهت ذو حسين على طريق الظهرة(١) لما انتهبوا فندب أنفار منهم إلى الأمير ألماس ببيت الفقيه ، وكان لهم اختصاص به من قبل ذلك ، وسألوه ترك أصحابهم يمرُّون على طرف بلاده الطريق إلى بلادهم لقربها من هنالك على أن لا يعترضوا بلاده ، وعرَّفوه أنَّه لا قدر له في ملاقاتهم لكثرتهم وشوكتهم ، فلم

يقبل الأمير نصحهم ، فقالوا له: لم يبقَ عندنا لك عتبيٰ ، ورجعوا إلى أصحابهم وأعلموهم بقصد الأمير إليهم فافترق أصحابهم ثلاث فرق ، فرقة تَأْخُرت مع الأطماع ، وفرق توجهت في مقابلة الأمير ألماس ، وفرقة كمَّنت على مخاتلته فالتقيٰ هو وإياهم في وادٍ بين الظهيرة وملاحة ، فاشتجر بينهم القتل وكان الأمير في بدء الأمر أرسل إليهم بأن يتركوا ما بأيديهم من الأطماع ، ويذهبوا أين شاؤوا . فأظهروا له الضعف عن ملاقاته وطلبوا المهلة إلى الصباح فلما رجع إليه ثقاته بهذا الكلام فتر عزمه وانتظر الصباح فلما علم البغاة ركون الأمير إلى صدق المقال طوّقوه في الحال ، وهو على غير أهبة ، وكانت جنده وضعت أسلحتها ، فما ثارت الفرسان إلى خيلها إلا وقد غشيهم العدو من تحت ومن فوق وقتل بعض الخيل وبعض ساقوها وان المفقود من الخيل ستَّة عشر رأساً ، وانتهبوا أصحاب الأمير نهبة فظيعة ، وقتل من أصحاب الأمير نحو مائة نفر ، ومن البغاة نحو عشرين نفراً . وحصل بالأمير أصواب نجّاه الله منها ، وخلص القبائل إلى بلادهم بأطماعهم ، وأمّا المراني فنفذ من وصاب يريد الانضمام إلى أحمد بن المتوكل ، فخاف عواقب الأمور فبقي بين أجناد الإمام في اليمن على تقديم رجل وتأخير ، فراجعوا الإمام من قبله على أن يصل إلى بابه تائباً مستغفراً فرجع إلى الحضرة الشريفة ثم إلى بلاده ](١) .

وأمّا أحمد بن محمد حبيش لما صلح حاله مع الإمام كما قدّمنا وصل إليه وأنعم عليه ووجّهه من فوره إلى قتال من باليمن [ فكانت طريقه على أطراف بني سرحة ليخلص منها إلى بعدان ](٢) وهكذا ناجىٰ بن ناصر جزيلان لما طلبه الإمام بادر إليه مسرعاً فلما وصل قريب صنعاء حجر عليه الإمام دخول صنعاء وأمره أن يشمّر الهمّة وأمدّه بمال واسع فنفذ إلى يريم

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين أسقطه ناسخ (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

والمخادر وكان القاضي حسن أحمد العنسي أسعفه الجدّ بإقبال الإمام عليه وتوجيه جميع أعمال ذي حسين إليه فوجّهه بقبائله إلى اليمن [ وصار إليه من إحسان الإمام فوق الأمل ](١).

[ وفيها: ورد إلى الإمام رسول من عند الحاج سعد المجزبي من تعز يخبر بتضييق أحمد بن المتوكل عليه وعرف الإمام أن الأجناد الذي أرسلها لحربه لا تزال في أغلب الوقت ترد إليه وأن الإمام لا يركن لقتالهم فما لهم أرب غير المأكل من الجانبين ]<sup>(٢)</sup>.

وفيها نصب القاضي يحيى بن صالح السحولي للقضاء مع أبيه ، وكان ظهر من كماله مع صغر سنّه ما دلّ أنّه نبيه وما زال ينمو به الحال إلى أن انخرط في سلك الوزارة .

[ وفيها طلع الأمير يمن من العدين عن أمر أحمد بن المتوكل لوصل جناح من بين المدينتين ، وكان بجبلة ياقوت الزيلعي ، وبأعمال إبّ أحمد بن عبد الله الوادعي إلا أنها طرأت منافسة بين الوادعي ويمن على الرئاسة أثارها إحن قديمة ، فلم يقرّ خاطر يمن مع هذه الأحوال ، فاضطرب حاله ، وكان السّيد أحمد بن عبد الرحمٰن الشامي استشم أنفاس يمن على يد وكيله باليمن ، فوجده قريب الصّلاح فاستماله إلى جناب الإمام ، وما زال به حتى رجع كما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالىٰ .

ثم إن الزيلعي تقدم من جبلة إلى المخادر عن أمر أحمد بن الإمام ، فلما وصل إليها ملكها ورتبها ، وكان ناجي جزيلان زحف إلى قتالهم مع أبطال مخادعة ، وكانت الحدا في حزبه عن أمر الإمام فقدّمهم لقتال من في المخادر وتأخّر ناجي عنهم في المحفد<sup>(7)</sup> على جهة الردّ والاعتصام

ساقط من (ر).
 ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

لا يوجب البلوغ إلى هذه المثابة . وأحمد حبس لما استقر بجبل بعد أن لا يوجب البلوغ إلى هذه المثابة . وأحمد حبس لما استقر بجبل بعد أن توجّه لحربه ياقوت زيلعي والأمير يمن فحصل بينهم مناوشات حرب لا طائل تحتها وما زال السيّد أحمد بن عبد الرحمن الشامي يكاتب يمن إلى أن صلح حاله ودخل تحت الطاعة الإمامية ولما عرف ياقوت زيلعي خروج يمن عن طاعة سيده أحمد بن الإمام رجع من آ(۱) بعدان واستقر بجبلة ولديه عصابة نافعة والشيخ أحمد الوادعي استقر في إبّ وحفظها والأمير يمن لما أظهر الطاعة للإمام تحرّك من بعدان إلى محل يسمّى عُنقرة ثم رحل منها إلى جبلة لقتال ياقوت زيلعي فلما وصل إليها دخلها من أعلاها وانحاز اليلعي بحافة الدار [ وما والاها واتفق بينهما حرب يسير وانتهبت المدينة نهناً الرجوع إلى الإمام سقط في يد أحمد بن الإمام المتوكل فإنه كان قد أحكم أموره ولم يبق مانع من دون ظهوره [ فخرب عليه ما عمر وأحربه بماله ورجاله ](۱).

وفيها عقد الإمام ولاية الحجرية لأحمد وهيب [وكان يتفوه أنّه عند وصوله يأخذ أحمد بن الإمام ولما صار الأمير يمن إلى جبلة محاصراً لياقوت زيلعي كما ذكرنا بادر أحمد بن المتوكل بغارة من تعز صحبة النقيب عامر فاتصلوا بجبلة وكان الأمير ممّن ضيق على الزيلعي فناداه القبائل الذين مع الزيلعي بخروجهم عن جبلة هم وإيّاه إلى تعز فقال يمن أمّا أنتم فاذهبوا حيث شئتم وأمّا ياقوت فلا سبيل إلى خروجه فقالوا ما نذهب ونترك أميرنا.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ورد ملخصاً ومضطرباً في (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

[ وكان الرأي لو تركهم يذهبون هم وأميرهم فإنه أتعبه شأنهم واشتد بينهم الحرب ، وآخر الأمر أنهم خرجوا من جبلة كما شرطوا أوّلاً ، فخرجوا والبيارق منشورة والمرافع إلى أن وصلوا تعز ](١) وبعد خروج الزيلعي من جبلة ، تقدّم الأمير يمن لحرب مَن في إبّ والإمام يمدّه بالأموال والرجال .

وفيها: توجَّه إسماعيل بن علي المتوكل إلى حضرة أحمد بن المتوكل عن رأي الإمام واستمر الحرب بين الوادعي ويمن في أكثر الأوقات، ودخل القاضى حسن العنسى جبلة.

وفيها تقدمت خولان من حضرة الإمام إلى إبّ لمناجزة الوادعي ، فلما وصلوا إلى خارج المدينة حملوا حملة رجل واحد فثبت الوادعي وكسرهم كسرة هائلة ، وحفظ الوادعي مدينة إبّ ولم يتعلّم عليه بها مع شدة الحصار شيء ، وقام به أهلها مع الأخذ المستحسن .

وفيها تحدّث النَّاس بتمام الصلح بين الإمام وصنوه أحمد ووردت كتب إسماعيل بن علي من تعز بإطلاق سعد مجزبي والجسوس ، وأنّه ردّ بعض ما أخذ من الحمولة التي قبضها وأنّه سيوجّهها ويوجّههم إلى الحضرة فأجابه الإمام أن لا خوض في الصلح إلّا بعد وصولهم .

وفيها أخرجت الحجرية رتبة أحمد بن المتوكل من المنصورة فوجّه إليها السيد علي بن المؤيدي فحالت أهل البلاد بينه وبين دخول المنصورة، فرجع إلى الدمنة ورفعت الحجرية رؤوسها للخلاف على أحمد بن المتوكل، وحاصروا السيد علي المؤيدي بالدمنة فوجّه أحمد بن المتوكل غارة عليه ياقوت زيلعي في رجال حاشد وبكيل فكان بينهم يوم

<sup>(</sup>١) الدمنة: اسم لعدّة مواضع بالحجرية تحمل هذا الاسم فيحقق الموضع. والغالب أنها دمنة خدير.

عصيب ، منح الله جند أحمد بن الإمام النَّصر على أهل الحجرية ، وكانت الرؤوس التي حملت إلى تعز تنيف على مائتي وخمسة وأربعين رأساً ومن الأسرىٰ نحو ثلثمائة ، وذلت الحجرية بعد هذه القتلة ونفذت فيها العمّال .

وفيها: نفذ من تعز الحاج سعد مجزّبي والجسوس إلى حضرة الإمام وأمر إسماعيل بن علي بالمسير معهم لختم الصّلح فتحيّر بعدهم باب أيّاماً قليلة ، فلما وصل الحاج سعد إلى الحضرة والإمام في بثر العزب يفرّق الأضاحي للناس عامة ، وهو من سكرة الخوف غير صاحي ، فلم يلبث إلّا نحو ثمانية أيّام ، ثم انقطع حبل الالتزام وسلّم من الحَمّام إلى الجمام ،

وفي شهر ذي الحجة وصل إسماعيل بن علي بن المتوكل إلى حضرة الإمام وسعىٰ في الصلح فلم تنعقد له الأسباب وأقنعه الإمام أن لا خوض في الصلح البتَّة ، إلَّا بعد خروج الوادعي من إبّ .

وفي سنة ١١٥٤ نفذ السيد حسين الأعضب إلى عند الوادعي وهو بمدينة إب للخوض في خروجه منها فلما وصل إليه وقتح عليه الخطاب وأسعد للخروج ، بعد أن أخذ الرأي من أحمد بن الإمام ، وكان خروجه من المدينة سابع عشر شهر المحرّم من السنة المذكورة ، فلما انفصل عنها ، أمر الإمام ياقوت عبد السيد إسماعيل فايع بحفظ المدينة وبقي بها أياماً حتى توجهت ولايتها إلى الأمير يمن ، ولما صار الوادعي إلى تعز أوهم أحمد بن المتوكل أنه سيكفيه المؤونة وطلب منه الرأي لنهوضه إلى المحضرة ، وما أراد الوادعي بذلك إلا تخليص نفسه لما رأى تلاشي الأمور بتعز ، ولم يعجب أحمد بن المتوكل مصيره إلى الحضرة لعرفائه بالتصميم على حربه ونسبه إلى عدم الوفاء ولما وصل الحضرة أكرمه الإمام وخاض في الصلح فلم «يسعد» ثم امتلت بعد ذلك مراكز الإمام إلى الجند في الصلح فلم «يسعد» ثم امتلت بعد ذلك مراكز الإمام إلى الجند وشرعب وصهبان ، وضاقت الأحوال بمن في تعز وكان الإمام لما ارتفع

الوادعي من إبّ أمر القبائل المحيطين بإبّ يتوجهون على الشرماني (١) والجُمري وإلى الحشا(١) والعمارة (٣) ، فما كان منهم إسعاد ولم يظهر لهم نفع يعوّل عليه واستصعبوا النفوذ ، وأجمع رأيهم في الرجوع إلى المقام العالي ، ثم أنفذ الإمام قبائل همدان وغيرهم إلى الجند ، وصار الأمير يمن إلى جبيل من أجل المدد ، ثم إن أحمد بن الإمام خرج من تعز وصحبته مدفع قاصداً لمن في الجند ، فلما وصل إليهم تحيّروا في دار منها فرماهم بالمدفع ، أخرب جانباً من الدار ، وقتل نفرين فعندها خرج من في الدار بالأمان إلى عند الأمير يمن ، فلما وصلوا إليه وهو بالحبيل ارتفع إلى العدين .

وفيها توجّه أحمد وهيب لولاية الحجرية على أن يذكي نار الحرب منها على أحمد بن المتوكل .

وفيها تواترت الأخبار بخروج ياقوت زيلعي إلى الجند مضمراً للعيب في الباطن على أحمد بن المتوكل ، وكاتب إلى الإمام بواسطة السيّد أحمد عبد الرحمن [واختلف الأحبار واستبعدوا أن يكون منه هذا العظم جرمه عند الإمام ](4) وقائل قال: [إن الكلام بينه وبين أحمد بن المتوكل على جهة المخادعة ليمن فإذا وصل إليه وانفرد به قتله فختم بينه وبين الإمام على انفصاله إلى عند يمن بعد أن أعطوه الأمان ](0) فلم يشعر يمن وهو بحبيل إلا والزيلعي عنده فقابله بالقبول مع الاحتراس وتمارض الزيلعي فأمره يمن بالنفوذ إلى العدين ويسكن بها حتى يحصل له الشفاء فلما صار إلى العدين ظهر ليمن أن خروجه إليه حيلة فلما صح له ذلك انقض [من

<sup>(</sup>١) من بلاد ماوية أعمال تعز «الحجرى» ٤٥١.

<sup>(</sup>٢) ناحية من قضاء ماوية.

<sup>(</sup>٣) العمارة هما عزلتان سفلي وعليا من ناحية الحشا، قضاء ماوية.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

حبيل ٢١/١) إلى العدين ولما دخلها أخذ الزيلعي في الحال ووضع في رقبته الزنجير وبادر بإرساله الحضرة وعرف الإمام ما الموجب لقبضه واختلفت الأخبار [ في ذلك ٢٠٢٢) والله أعلم بحقيقة الحال. [ ولما وصل شريف الحضرة هو ومن صحبته من العبيد أمر الإمام بإركابهم على جمال لقصد التعزير يُطاف بهم في بئر العزب وصنعاء وقاع اليهود حتى إذا وصلوا إلى باب السَّبح وكان الإمام ببستان السُّلطان عقد مجلساً فيه عظماء الدولة وغيرهم ، وأقيم الزُّلعي وأصحابه أمام الإمام ، وكان من جملة أصحاب سيد من المحاقرة هو الذي دبّر الزيلعي للهرب من صنعاء ، حتى صار إلى هذه الفاقرة فأمر الإمام بضربه ضرباً مبرحاً ، وأمر بضرب الزيلعي ومَن كان معه من العبيد وأمسوا ليلتهم في البستان ، ولما كان يوم الثالث من وصولهم برز أمر الإمام بأن يُطاف بهم في أرباع صنعاء على الصّفة الأولىٰ إلى سجن غمدان ، وكان أحمد بن المتوكل لما استولى على الجند كما قدّمنا تقدّم منه إلى القاعدة(٣) وبها رتبه من يمن فما كان أسرع من استيلائه على من في القاعدة ومدّ منه إلى السفنة(٤) فألهب بجوانبها النار ذات الوقود وأخذ ما فيها من العلوفة والطعام، وحمله إلى تعز ثم رجع إلى تعز وما أمن يمن في هذا الحال يمدّ بغارة ، وصار لمعاناة حاشد وبكيل الذي لديه في محارة وكتب إلى الإمام يعرّفه بعجزه عن الدفاع ويستمد أميراً يحصل به الانتفاع فأجابه الإمام بمقتضىٰ الحال وإن الإمداد بأمير يشاركه عندها من المحال وتعقّب هذه الأمور مرض يمن الذي كان به وفاته فاختلّ في خلاله التدبير وانفصل عنه بعض الجند الذي لـديه إلى

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من(۱).

<sup>(</sup>٣) القاعدة: مدينة بالشرق الشمالي من تعز بمسافة ٢٩ ك.م.

 <sup>(</sup>٤) هي المعروفة قديماً بسهفنة قويةً، شمالي الجند بالقرب من القاعدة على الطريق منها إلى ذي السفال.

## همدان الشوافي فعاثوا بقراها .

ولما صحّ للإمام مرضه وفعل القبائل بهمدان الشوافي بادر بإرسال ](١) الشيخ سعيد بن جابر الراجحي إلى اليمن في عصابة وأمره بحفظ مدينة إبّ ثم إن أحمد بن المتوكل غنم الفرصة [في مناجزة](٢) يمن فحمل المدافع على الجمال وصار إلى حبيل بعد أن كاتب القبائل ، واستمال مَن استمال وملَكَ حبيل بعد إخراج مَن كان فيه من الرتبة الإمامية واتفق في خلاف ذلك وفاة الأمير يمن بالعدين [ فكتم موته ليال ](٣) فما اطّلع عليه اثنان وحزم صهره الأمير أحمد بن محمّد ياقوت في مخلّفاته وحرزها [قبل ظهور وفاته وكتب إلى الإمام يعلمه الحال ، ويستطلع رأيه في المآل فرجح نظر الإمام المبادرة بتوجيه ](٤) الشيخ محسن بن أحمد راجح [ الوزير صنو الوزير على البدار ](°) فخرج من صنعاء [ ومعه جمع كثير ](١) وكان وصوله إلى مدينة إبّ في موكب عظيم فأوّل ما بدأ به في كفّ المتغلبين من القبائل فاستنزلهم على صفة ، وكان ظهر له من ابن راجح الخولاني ميل إلى جانب صاحب تعز وإن والده أشار إليه بذلك ](١) فبادر الشيخ محسن بالقبض عليه والإرسال به إلى حضرة الإمام وأمر به الإمام إلى سجن غمدان [ ثم إن أحمد بن المتوكل بعد أن أخذ حصبان دخل الجعدي ولبث به أيَّاماً ثم نفذ منه إلى تعز ، وأظهر أن ذلك من أجل العيد ، وكان الشيخ محسن بعد اجتماع الجند المنصوري خرج من إبّ إلى جبلة في نيّة

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۳) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ر).

التقدّم بهم إلى تعز وأمر الإمام السيد الشامي عامل قطعة يتقدّم إلى الجند فحرّك يافع بهال بذل لهم ليخلص بهم إلى المشار به إليه الإمام فخرج قحطان في نحو ثلاثة آلاف ، وكان قدم صنوه أبا بكر إلى جحاف فانتهب الطماع مع قحطان أطراف جبل بعدان فنظر الشيخ محسن أن دفعهم أهم من التوجه على تعز فبادر من جبلة إلى إبّ في قصدهم ، وقدم إلى طلوع الجبل قبله مقدمه ، فلما عرف أهل المشرق بقصد الجيوش الإمامية إليهم فولوا على أعقابهم هاربين ](١) ثم بعد ذلك توفرت الجيوش عند الشيخ محسن واتسعت النفقات فيهم وتحمّل فوق ما طاق مع ميله إلى التخفيف على الرعايا بالمطالب فإن يمن كان أهلك الطارف والتالد .

وفي تاسع عشر شهر القعدة حصلت بجميع البلاد رجفة عظيمة [ وجاء بها الخبر من جميع الأقاليم وانهد بها جملة بيوت وجبال بالمغارب وأمر الله تعالى غالب وتفجّرت بها جملة مياه وغارت أخرى وقد ذكر السيوطي أنها مقدرة بطلوع النيزك وكان الأمر كذلك فإنه تعقّب وقوعها ظهر وكأن له فوابة من أعلاه كالتاج ويرى بآخر الليل معترضاً بالجو كالسراج الومّاج ](٢).

وفيها توفي القاضي عبد القادر النزيلي خطيب الخلافتين المتوكلية والمنصورية بعد أن سلب حجاه ولبث على فقدان العقل نحو ثلاث أو أربع سنين وفرق من أموال جمعها على غير قياس وتوفي بالروضة وحمل إلى مسجده الذي عمره خارج باب السبح وكان يخف على المتوكل ويدنيه ولا يخرب أمراً هو بانيه ولكنه مال إلى خدعه وإفشاء سره فعوقب بزوال عقله.

وفيها قبض أبو فارع حمولة أهل الظفير فلم يطلقها لهم إلاّ بإثني عشر

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

مائة قرش.

وفيها بالغ السيِّد محمد بن إسماعيل الأمير الخوض في الإصلاح بين الإمام وصنوه أحمد فأسعده الإمام إلى مطلبه [وتوجّه من صنعاء إلى تعز وبقي بها نحو ثلاثة أشهر ](١) وسيأتي ما آل إليه الأمر إن شاء الله تعالىٰ .

وفي سنة ١١٥٥ فيها اتفقت مناوشة حرب تعددت بين أصحاب أحمد بن الإمام وحرب الإمام في عدّة مواضع ، وثبت الشيخ محسن بجبلة وإبّ ما نفد عنهما ولا حضر بنفسه شيئاً من الوقائع ، وكان الخوض دائراً في الصَّلح لما حصل الملل من الطرفين [ وبالغ الشيخ محسن في حثُّ صنو على على الإشارة على الإمام بالإصلاح وأفهمه تلعّب القبائل وأنّه لا يرتجيٰ على أيديهم به فلاح فما زال الشيخ على هو وغيره في خوض مع الإمام حتى أسعدهم بذلك ]<sup>(٢)</sup> على شروط وتوجّه السيد محمد الأمير بعد<sup>.</sup> عوده من تعز إلى حضرة الإمام لأخذ العهد من أحمد المتوكل [ فلما وصل تعز قابله صاحبها بالإكرام وسرّ بانطلاق الإمام في الصلح ، فقد كان آيس من وقوعه وانعقد الصلح على أمر جميل ](٣) وعيّن الإمام لأخيه من البلاد ، بلاد تعز ، وشرعب وصبر ، وبعد ذلك ارتفع الشيخ محسن من إِبِّ وجبلة برأي الإمام [وكانت اليمن جميعاً امتلأت بالقبائل فما اجتمعوا للشيخ محسن إلاّ بعد جهد جهيد ، ودخل صنعاء في موكب عظيم وتلقّاهم الإمام بالإحسان وتمّت الأمور على أحسن نظام ](٤) .

وفيها ترجح لأبي فارع أن عرض للحجّاج في الـطريق عند جبـل وضرة (٥) وهي من إقطاعه فقبض على نحو عشرين [نفراً من أهل صنعاء

ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر). (٥) وضرة جبل من بلاد حجة فيه عدة قرى وقلاع.

وغيرهم وحبسهم بهذا الحصن وزعم أنّه أخذهم بأولاده الذين حبسهم الإمام بقصر صنعاء وأنّه لا يطلقهم إلّا بأولاده ](١) وبقي الحجّاج في أسره نحو ثمانية أشهر على أشد حال ثم فكّهم لمّا لم يجد للبغي مجال.

وفيها في ثامن شهر شعبان ترجح ليوسف بن المتوكل صنو الإمام فطلب منه إذناً في النزهة إلى الروضة فاسعد له الإمام بما طلب ولم يخطر على باله ما انطوى عليه من الشر وكان راجح الخولاني قد بالغ في إطلاق ولده ولم يجبه الإمام فيه إلى سؤال وعلق إطلاقه بالمحال فلما أيس راجح من إطلاق ولده كان عند يوسف بن المتوكل فقيه من اليانية يكتب له من بلد يُقال لها العين ولهذا الفقيه خُلطة واتصال براجح الخولاني فعول راجح على السعي بينه وبين يوسف بن المتوكل وأنه يخرج إليه إلى بلده وخولان بيده فيما أراد فما زال به حتى أخرجه في بعض الليال عند أذان المغرب وهو معه وأحد أولاده .

وكانت طريقه ما بين سعوان (٢) والروضة وخلص إلى خولان وعند وصوله دعا إلى نفسه وتكنى بالمهدي وبقي في بيت كاتبه بالعين وأمر الإمام الفقيه يحيى بن أحمد الآنسي بالنفوذ في عصابة معه منهم ابن حبيش ليجمعوا قبائل الحدا ولم يدر أن البخيتي صاحب الحدا فسد مع راجح فنفذ الفقيه يحيى ومن معه غير عارف بفساد الحدا فلما بلغ إلى المبتين دبر له أهل سنحان بجمع القبيلتين في قصده ولا طاقة له بحربهما فلم يسع عنده قولهم وركن إلى ابن حبيش، وهو في خمسين نفراً ولا تنيف على المائتين جملة العسكر فلما بلغ إلى محل يُقال له الخربة بقرب الجهارنة (٢) عرض له راجح في خولان فانحاز الفقيه يحيى بالقرية ،

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>. (</sup>٢) سعوان: واد مشهور بالشرق الشمالي من صنعاء بمسافة ٨ ك.م.

 <sup>(</sup>٣) مدينة أثرية قديمة كانت تعرف بيكلي على ربوة حمراء أعلا مخلاف الكميم بالحدا عثر بها في
 سنة ١٣٤٨ على تمثال ذمار على وابنه.

وحصل بينه وبين خولان حرب، وقتل أصحابه جماعة من خولان لاعتصامهم بالدار، وقَهرت خولان الفقيه يحيىٰ بكثرتها وإقدامها فوقع بينهم صلح على تسلَّمه ، ومَن معه جميعاً وقبض راجح ما جاءوا به من السلاح والميرة، ومنّت خولان على ابن حبيش بالكفّ عنه وعن أصحابه وتركـوه محتشماً وأشاروا إليه بذهابه ورجح راجح [ بالفقيه يحييٰ ومَن معه إلى يوسف بن المتوكل وظن راجح الخولاني ](١) بقبضه الفقيه يحيى أنَّه قد ظفر بولده ، وإن الإمام يأنف أن يدعه بيده وبلغ الإمام عند تَبريزه بالسَّعـدىٰ قاصـداً خولان أن الفقيه يحييٰ قبض فصار منه في آخر يوم من شعبان إلى غيمان (٢) ولبث فيه أيَّاماً وقدم منه القدمات فصار بعضها إلى قرية أسناف (٣) وقد انبعث منهم بالفساد هامات فمنعوا عن الخطاط، وكانوا استجلبوا خولان إليهم فحصل بين مقدمات الإمام وخولان مصاف ، بعد أن دخل أصحاب الإمام البيوت بأسناف ، فكانت الدَّائرة على خولان ، وانجلي عن هزيمتهم وحصل قتول من الجانبين وحملت جملة رؤوس إلى الإمام وتقدّم الإمام من غيمان إلى أسناف وأثخن الوطأة فيهم وعسفهم بما ارتكبوا من الخلاف وانتهب جميع ما في بيوتهم من المتاع والحبوب وآلة الحرب ونزل بهم من العذاب ما لم يكن لهم في حساب وبقى الإمام بأسناف بعض أيَّام ثم ارتحل إلى مسور (٤) وترفعت خولان بحشمها إلى الجبال ، وكانت مقدَّمات الإمام توغَّلت بالأمر الشريف بلاد خولان واتَّفق بينهم حروب، وأصيب جماعة من جند الإمام وانجلي عن دخول بيت الهزامي وهو من أشد المحاربين فتقدم الإمام بنفسه إليه وأباح الانتهاب ، فما تمّ على أحد ما تمّ عليه وكان راجح الخولاني بعد انهزامهم أخرب بيته بيده وتحمّل هو

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) غُيْمان: قرية في بني بهلول شرقي صنعاء بمسافة ٢٠ ك.م.

<sup>(</sup>٣) حصن وقرية كبيَّرة باَّلغرب من جحَّانة وهي من أعمال خولان الطيال تبعد عن صنعاء بمسافة

٢٠ ك. م جنوب شرق «المقحفي معجم البلدان» ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) بلد بالجنوب الشرقي من صنعاء في حولان العالية وهو وادٍ خصيب يضم عدة قرى.

ويوسف بن المتوكل إلى هجرة أيطبة(١) والفقيه يحيى صحبتهم وأقام هناك وأرسل الإمام علي بن الحسين بن على إلى أخيه يوسف بن الإمام يقول له عن هذا ما أغناك ، وما زال به حتى رجع إلى الصُّواب وأذعن بالرجوع ، وطلب عفو الإمام ولم يؤاخذه الإمام بما فعل ، وأمر أن يتقدّم بــه إلى صنعاء مأموراً بالبقاء في بيته ، وراجح الخولاني نظر لنفسه الأرجح ورأى أن إرسال الفقيه يحيى إلى جود(٢) الإمام في إخراج والده بلا واسطة فقال الفقيه يحيى: اذهب إلى الإمام [ ولى شفقته ](١) وعليك جهدك في المعاونة وأرجع له حصانه ومتاعه وسلاحه فلما وصل إلى الحضرة شفع إلى الإمام في إطلاق ولد راجح فلم يستصوب ذلك الإمام ثم إن الإمام امر الفقيه يحييي أن يتقدّم بالأسرى إلى صنعاء ومن جملتهم النويرة ثم إن الإمام صار من بيت الهزامي إلى قرية عذوبة(٤) فأخرب بها بيوتاً ثم استمر إلى قرية الجعرى(°) فعيّد بها عيد الإفطار وسمّاها الخضري ، وأراد نقل السوق الجامع إليها فنجم حركة بحراز من قبل المكارمة ويام أوجبت القبض على عبد العلي المكرمي بخولان والتشديد عليه لأنه الواسطة في صلاح أمور إخوته ، وعليه الضّمان ، ولولا نجوم هذا ما بلدر الإمام بالرجوع من خولان إلى صنعاء وقد صلحت خولان بعض صلاح ولما قبض الإمام على عبد العلى المكرمي بخولان كما أشرنا إليه أمر به إلى السجن بصنعاء وكان سببه أن أهل يام الذين بصعفان قبضوا عامل الشيخ محسن راجح على حراز ورسموا عليه بقلعتهم وكان داعى ذلك أن بعض مَن ينتمي إليهم على مذهبهم راموا التغلُّب عليه وليس من إقطاعهم فتمنع

(١) أيطبة: هجرة من بلاد بنى جبر من خولان العالية.

 <sup>(</sup>٢) عبارة (د) ورأى إرسال الفقيه يحيى إلى جود الإمام.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) عذوبة: قرية من عزلة قروي ناحية خولان الطبال.

<sup>(</sup>٥) أظنها الجعراء من العزلة السابقة.

عامل البلاد بقلعته واستجلب من يام جماعة إليه فوجّه الإمام على القلعة الجيش والمدفع وحوصر حتى نادى صاحبها بالرجوع إلى الطَّاعة الإمامية فتولد من ظعنهم لأجلها مع أسباب غير اغتنامهم الفرصة باشتغال الإمام بخولان ، وانضاف إليها جيش هادي حبيش حبسه الإمام لموجبات طرأت منه أيّام بقائه في اليمن عند الأمير يمن ، فاجتمع أحمد بن محمد حبيش وأبو فارع ويام ، وكلُّهم يطلب خلاص محبوسه وعملوا في أسباب الفساد، فلما بلغ الإمام هذا التحالف طلب ناجي جزيلان والقاضي حسن بن أحمد العنسى قائد ذي حسين ليوجّههم على يام بصعفان(١) فخرج ناجي من بلاده في جيش بلغ به إلى ذيفان وأرسل له الإمام بيارق الجهاد وما يحتاج إليه وحجر عليه دخول صنعاء وأنفذه إلى صعفان فجاءت طريقه على حضور ، ثم على الحيمة وحراز والقاضي حسن ومن معه كذلك نفذوا إلى الحيمة وكان أحمد بن محمد حبيش وأبو فارع مع يام نفذوا من بلادهم وتفرقوا من أطراف حراز فأمّا أهل يام فانضمُّوا إلى أصحابهم بصعفان وابن حبيش وأبو فارع صارا إلى رقاب(٢) واستوليا عليه ونفذ ناجى من الحيمة إلى بلاد آنس وقاضى على يام بصعفان لقتالهم وخلاص عامل الإمام فأمًا ناجى فاتَّفق بابن حبيش وأبى فارع وصلح بينهم الحال إلى الإمام ، وضمن لهما ناجى بفكاك هادي بن حبيش وأولاد أبي فارع وانفصلا من رقاب على هذا الضمان [ وتسلمه أصحاب الإمام ](١٣) ويام وذو حسين اتفق بينهما حروب أبانت فيها يام [ عن نجده وقتلوا ](٤) من ذو حسين ثمانية عشر نفراً [ ثم إن ذو حسين هابت جانب يام بعد هذه

(١) صعفان: جبل غربي مسار من أعمال مناخة.

<sup>(</sup>٢) رقاب: بلدة من جبل برع (لعلها المعنيّة هنا).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

الفعلة ](1) ثم إن يام خرجت من صَعفان وبادروا بالمسير [ لا لقلّة ](1) فعجب الناس من خروجهم ، ولهم الغلبة وإذا بهم قصدوا الحديدة ، وانتهرها ، وسبوا من أهلها ، وحصل بينهم وبين أهل عُمان(1) حرب وقتلوا منهم جماعة وغلبوهم بالكثرة وشدة الإقدام وذهب جملة من أموال الناس وأحرقوا بيوتاً ، ثم انفصلوا عنها ومعهم بعض الحريم من أهلها وأحرقوا في الغانمية عدّة من العشاش والمربعات ، واستحلّوا بها البنين مع البنات واستاقوا الماشية ودخلوا اللحية فوجدوا أهلها قد تحصّنوا بالبنار ثم إنهم خرجوا من اللحية بعد أن أحرقوها إلى بلادهم .

وفيها: أمر الإمام بخراب بيوت المكارمة بطيبة وأمر همدان بالخراب فيها مع غيرهم من القبائل واليهود وانتخب أخشابها وأحجارها وأبوابها وصارت كأن لم تغن بالأمس.

وفيها حفر أهل ذيفان قبر مهدي بن أحمر الشعر ورموا بعظامه الأرض تشويفاً لناجي جزيلان ، فإنه لما طلبه الإمام من بلاده لحرب يام وأبي فارع ، فكانت طريقه ذيفان فلما وصل إليه أتَّفق [ بينه وبين ] (أ) أهلها افتراق على الخطاط فقتل منهم اثني عشر نفراً وأربع نساء وكان فعل أهل ذيفان بقبر مهدي لهذا السبب ، وهذا مهدي بن أحمر الشعر كان خرج إلى عند الإمام أيام خلاف أحمد بن المتوكل ، فلما وصل إلى صنعاء مرض وحمل مريضاً إلى بلاده فلما وصل إلى ذيفان مات فيها وقبر هنالك .

وفي سنة ١١٥٦ طالب أهل ذيفان ناجي جزيلان بَمَن قتل منهم فحكم الإمام بينهم على تسليم الديّة .

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) أهل عمَّان هم التجَّار وأصحاب المراكب من أهل عمَّان وغيرهم من أهل الخليج العربي.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

وفيها كانت وفاة الحسن بن القاسم بن المؤيد بشهارة .

وفيها وجدت مصاحف في مجاري ماء حمام الإمام واتّهم أن ذلك من فعل اليهود [ ومَن هو أخسّ ديناً من أهل الجحود ](١) .

وفيها: خرج ذو حسين من بلادهم فقصدوا إلى بلاد آنس وعثوا بها وانتهبوها ، وأخذوا من الماشية وغيرها [ ما وجدوا ] ((()) وحصل بينهم وبين بني راجح أهل جبل الشرق مناوشة [ حرب ] ((()) وقتلوا من القبائل أنفاراً وامتدوا إلى أطراف عتمة [ وريمة ] (()) وانتهبوا ما ظفروا به واستاقوا حريماً فتفادئ أهلهن بمال جزيل ، وكانوا مع خروجهم من بلادهم استطرقوا قطعة الاحمر ، فلما رجعوا عرض لهم بالطريق [ وكنان جمع ألفافاً من قومه جانبوا الطريق الذي هو فيها إلى غيرها [ فلحق في أشرهم فوافقه جماعة ] (() من عقال ذو حسين وأدخلوا له فيما ذهب من قطعته ، فابي فلما لم يسعدهم حملت فيه وفي أصحابه ذو حسين ففرقت شمله وجمعه شذر مذر وانجلت عن قتل كثير من أصحابه أو وانهزامهم وقتل من عبال أبي منصر اثنين ] (() في قصة طويلة [ ويقال أن القتلى من أهل حاشد مائة وخمس وستون نفراً ومن بكيل نحو الثلاثين وجملة قتلى هذا الموضع من حاشد وبكيل وغيرهم تنتهي إلى مائتي نفس وثمانين نفساً وفي خلال هذا مقصد راجح الخولاني رجال بكيل يستعين بهم في إخراج ولده ولبث فيهم قصد راجح الخولاني رجال بكيل يستعين بهم في إخراج ولده ولبث فيهم

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٥) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٧) ساقط من (ر).

شهوراً وهم يعدونه الخروج ](١) .

وفي شهر شوّال في هذه السنة توفي يوسف بن المتوكل صنو الإمام مسجونًا بداره وبآخر ذلك اليوم توفيت والدته الشريفة رقية بنت المتوكل .

وفي سنة ١١٥٧ في محرمها أطبقت خولان على الفساد مع راجح الخولاني وكان قد جلب إليه جيلًا من بكيل الدانية فجرّد الإمام خيـلًا ورجلًا يقودها الأمير سليم لحفظ ذمار فلما وصل راجح جمعه خولان أخرب دار الدولة بها ثم مَدَّ منها إلى جهران فانتهب رصابه وقتل بها رعوياً يقال البغة ثم صار رجح ومن معه إلى فتايل وقرى جهران وبلغوا إلى أطراف بلاد عتمة وضوران ثم عطفوا منها بإرادة دخول ذمار فانتدب لهم الأمير سليم في الخيل التي لديه ، فلما بلغ القعمة(٢) صادف بها البغاة وكان مسواه من ذمار ليلاً فأحدق بهم الأمير سليم من جوانب القرية ثم اقتحمت عليهم الفرسان إلى البيوت التي باتوا فيها فقتلوا من ظفروا به وكان [أكثرهم نجا إلى محل لا مجال للخيل وكان ] (٣) قدر الخيل ثلاثين فاحتزُّوا ثلاثة عشر رأساً ودخلوا بها ذمار على رؤوس الأسنَّة ، وكان الإمام لما بلغه توجه البغاة إلى ذمار خرج من صنعاء ، سابع وعشرين شهر محرم فأمسى بحزيز(٤) فبلغه هذا المتّفق وأن خولان قد رجعت فرجح الإمام الرجوع للمطرح عليهم بكبيشات ولما رجع راجح الخولاني وحزبه إلى خولان ورتب أطراف بلاده ومدُّ إلى الجمعة واستقر الإمام بكبيشات وورد قبائل حاشد وبكيل وأمرهم بالاستعداد للجهاد ثم إن الإمام تَمشَّىٰ إلى ضبر حدة واستقام هناك سلّم عليه ابن ناشر في حرب الأعروش<sup>(٥)</sup> وسلّم عليه

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>۲) تستحد من (۲).
 (۲) قرية حيَّة من عزلة منقذة في ناحية وقضاء ذمار.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٤) حزير بالتحريك وزايين: قرية من سنحان جنوبي صنعاء.

<sup>(</sup>٥) الأعروش: قبيلة من خولان هي عزلة هناك.

ابن الأحمر في حروب قروئ (١) ثم وجّه الإمام نحو خمسة وعشرين من الخيل إلى قرية جوب (٢) لأن الشايف من بكيل أحد البغاة ، صار في أسناف وراجح في من معه في الحصن الأبيض فامر الإمام قاضي برط وعصابته بالتقدم إلى (سيان) (١) وقدم أحمد بن إسماعيل البرطي والسيد النمري في همدان وبني حشيش وبني الحارث إلى أطراف سنحان .

وفي يوم الثلوّث ثامن عشر شهر صفر تقدمت حاشد إلى الجعري وحصل بينهم وبين حرب ضرير ، وكانت خولان تحصّنت في البيوت وحمدت عليهم حاشد حملة من لا يموت فقتل منهم جماعة كثيرة منهم ثلاثة أنفار من قرابة ابن ناشر وقتل ابن ناشر منهم مقتلة عظيمة وتم لهم الظهور ، وللأجناد الإمامية وحملت الرؤوس إلى الإمام ، وانتهب الأجناد الإمامية الجعري . وقد كان الإمام قبل هذه الفتكة بأهل جعري حتم (٤) هو والقاضي حسن البرطي على إطلاق ولد راجح الخولاني لما بلغه أن صنوه أحمد بن الإمام قد نقض الصلح فأطلق ابن راجح بواسطة القاضي حسن .

وفيها: رجع الأمير سليم من ذمار بعد الجمالة التي فاز بها فأقام بصنعاء ثلاثة آيام ، ثم أمره الإمام بخراب بيوت عينها في خولان ، وأمر حاشد بالتقدم على قروى والقاضي حسن إلى الأعروش ولم يدخل الإمام صنعاء إلا وقد صلحت خولان وارتفعت المحاط منها .

وفي خامس وعشرين شهر رجب ساخ وادٍ بالأهجر وصار عاليه سافِله وغـاربه النهـر المنصب وانـطمست مـواجلة(°) [ وظهـر من تحته صفـاء

<sup>(</sup>١) قروي: واد وعزلة في خولان الطيال السابقة.

 <sup>(</sup>٢) جوب: قرية من ناحية بني بهلول بالشرق الجنوبي من صنعاء بمسافة ١٧ ك. م (لعلّها المقصودة
 هـنار.

<sup>(</sup>٣) قرية عامرة جنوبي صنعاء من بلد ذي جرّة (بلاد الروس اليوم) بالغرب من مقولة.

<sup>(</sup>٤) أي ختم الكلام: انتهى إليه.

<sup>(</sup>٥) جمع ماجل وهو حوض الماء يبنى على الصخر ونحوه.

أملس ](١) وذهب به أموال جزيلة .

وفى هذا الشهر كان بمطر الخريف كثرة وتهدمت بيوت صنعاء وغيرها وبلغ السيل بباب شعوب الأقفال .

وفي شهر رمضان سارت نساء بيت ردمان إلى برط وجززن نواصيهنّ للتنكيف في خروج محابيسهنّ وشفع ابن جزيلان إلى الإمام في إطلاق عيال ردمان وضمن عليهم بالتوقف وحُسْن الطاعة وأذِن الإمام لمحسن ردمان بزيارة أهله واستَبقىٰ صلاح بحضرته.

وفيها أمر الإمام باستخراج غيل جدّه الإمام المهدي(٢) بعد أن استمر دفنه أربعة أعوام .

وفي سنة ١١٥٨ استدعى أحمد بن المتوكل أهل يافع لما عرف أن أمد وهيب بالحجرية صار يمد إلى بلاده فخرج إليه قحطان وصنوه أبو بكر في نحر عشرين ألفاً من يافع فوصلوا إلى تعز وقلّمهم منها إلى محل يُقال له الغرس ما بين تعز ويفرس فقلّم إليهم أحمد وهيب مقدمته وهو لهم هائب وتأخر بعدهم [بتدبير العواقب] فلما تراءى الجمعان حصل بينهم قتال وانجلت المعركة عن قتل قحطان سلطان يافع ، وكان أخوه أبو بكر والمفلحي انحازوا في بيت فأذم عليهم الشيخ عبد الرب بن أحمد ، وهيب ، واستحل بسببهم من عقوق والده ما استحل ، ونهب الكثير من سلاح يافع [ وبعد قتل قحطان طار أصحابه في كل وادٍ شاسع ، وأراد أحمد وهيب الإرسال بأبي بكر إلى حضرة الإمام ، فمنع دونه ولده عبد

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى العاجل الذي اكتشفه الإمام المهدي أحمد بن الحسن قبل تولّيه الإمامة فقد ذكر ذلك
 الجرموزي في نزهة الأسماع قال: وجد بعض أهل شعوب أمارة لماء في موضع من شعوب
 فاستخرجه أحمد بن الحسن وأباحه لكثير من الشعفاء.

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

الرب ، ونفذه إلى بلاده ](١) ولم يعجب الإمام ما فعل عبد الرب [ وقابله في الباطن بكمال الغضب ، واتفقت بعد هذه القتلة حروب بين أحمد بن المتوكل ، وأحمد وهيب إجبل صبر غالب اليد فيها لأحمد وهيب ](١) ثم إن أحمد وهيب جهّز ولده عبد الرب إلى جبل صبر لحرب من في تعز ، وكاد يظهر على من فيها وحصلت أمور يطول شرحها أوجبت رجوعه إلى ولده ثم أرسله والده إلى الحضرة بعد قتل قحطان بأسرى يافع ، وفي نفس أبيه منه لما أطلق أبا بكر من الأسر ، فلما وصل إلى الإمام ، لم يقابله بالإكرام ولامه على فعله وحركته من عند أبيه بغير رأي فأمر به إلى ترسخانة فشفع فيه من شفع وأن يكون حبسه عند الشيخ محسن [ في الدوان فبقي أياماً ثم أطلق .

وفيها صار الإمام إلى الروضة للنزهة ببيوته وابتدأ بـالتجهيز على أحمد بن المتوكل(٣) .

وفيها فارق صلاح ردمان الروضة إلى بلاده هارباً .

وفي سنة ١١٥٩ ما زال صلاح ردمان بعد فراره [ من الروضة كما ذكرنا يجمع قبائل أرحب ، ولما كان في شهر رجب اجتمع له ما طلب منهم وسلك بهم على طريق بني جرموز<sup>(٤)</sup> ولما بنغ الإمام وهو في الروضة جهّز من عنده الخيل والرجل فقطع الطريق وحصل في الروضة تلك الليلة هيصة عظيمة مع الناس من قبل أشراف الجوف فإنهم وصلوا إلى حضرة الإمام نحو خمسين فارساً وردمان نفذ من وراء نقم فلما كان صباح اليوم

<sup>(</sup>١) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٤) بنو جرموز: مجموعة قرى ناحية بني الحارث شمالي صنعاء بمسافة ٢٥ك.م.

الثاني لحق الإمام ردمان واحترك من الروضة إلى السُّعـدي ثم نفذ إلى قرب تنعم(١) فلما وصل إليه بلغه تقدّم ردمان إلى الكبس(٢) فتقدم الإمام إلى سيان قاطعاً أن ردمان يتوقف مكانه فبلغه نفوذه إلى جهران فتقدم الإمام إلى وعلان(٦) وقدم منه القاسم بن زيد والفقيه إسماعيل النهمي والقاضي حسن البرطي ، وكانت البغاة قد تقدمت إلى قرية ضاف(٤) فبلغهم وصول الأجناد الإمامية فتركوا ضاف وصاروا إلى رصابة(٥) فتبعهم الأجناد الإمامية إلى رصابة ، وبلغ الإمام أن ردمان نفذ بعد على طريق المغرب ، فدخل ذمار يتحقق أين مصيرهم ، وما زال ردمان يطوي المراحل فصادف وصوله إلى محل يقال له مارية(٢) ، وكانت حمولة تجّار صنعاء الواصلة من المخا فيها فانتهبها ردمان وقومه في أقرب وقت وجند الإمام في إثرهم إلى أن خلص ردمان على طريق الحيمة ثم إلى كوكبان فاجتمعت عليه القبائل وأصدقوا فيهم الوضع حتى تسلموا منهم ما كانوا انتهبوه وكان أصحاب الإمام [ لما خلصوا من الفرش ](٧) جاءتهم الأخبار بمصير البغاة ببلاد كوكبان فرجعوا إلى الإمام ولما بلغ رجوعهم لم ير وجها للبقاء في ذمار فئني عزمه من ذمار إلى صنعاء ](^) واستقر بالسَّعدى ثم نفذ إلى سعوان وطلب المحاط من كل جهة للتَّقدم على أرحب وإذا بوصول البشري [ من كوكبان والحيمة ](٩) بأنّهم قبضوا على جند ردمان ولم يفلت منهم إلا ذو

<sup>(</sup>١) من قرى خولان العالية.

<sup>(</sup>٢) الكبس بكسر الكاف من قرى خولان العالية تقع أسفل جبل كنن المشهور.

<sup>(</sup>٣) بلدة جنوبي صنعاء بمسافة ٣٢ ك.م وهي من بلاد الروس.

<sup>(</sup>٤) قرية في قاع جهران من أعمال آنس.

<sup>(</sup>٥) أكبر قرية في قاع جهران جنوبي صنعاء بمسافة ٧٥ ك.م.

<sup>(</sup>٦) مارية جبل في الشمال الغربي من ذمار بمسافة ٢٠ ك.م، به آثار قديمة.

<sup>(</sup>٧) الفرش: قرية في آس لعلها ما تعرف الآن ببيت الفرش قرية من عزلة محلاف ضوران (التعداد .( 47/0

<sup>(</sup>٨) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٩) ساقط من (ر).

حسين ومحسن ردمان تَحَمَّن في قطعته ، ولما بلغ أحمد بن المتوكل اشتغال الإمام بهذه الوجوه لاحت له الفرصة فوثب بنفسه على أحمد وهبب بيفرس وحاصره خمسة أيام فتسلَّم إليه مجملاً ورجع إلى تعز وأخذ عليه المهدد ثم نفذ الإمام من سعوان إلى الغراس ثم إلى بيت ابن دغيش وفرق المحاط بالخطاط ، وقبِمَ ولده العباس إلى شعب في جيش أجش وأرسل إليه أحمد بن محمد حبيش أنه يرجع فلم يسعد إلا بعد جهد جهيد وهربت أرحب إلى تخوم الجوف ثم اجتمعت عقال بكيل ورؤساؤهم ، وعرفوا الإمام بما صار إليه أرحب وإن القياس إرسال الأمر لخراب بيوت المفسدين ، وما زالوا به حتى أسعد وجَهَزْ علَّة رؤساء فأخربت بها عدة من البيوت ولما انفصلت هذه الأعمال رجع الإمام من بيت ابن دغيش إلى الروضة وبقى بها ثمانية أيام ودخل صنعاء .

[ وفيها جهّز القاضي حسن بن أحمد البرطي إلى حرب أخيه أحمد بن المتوكل](١) .

وفي سنة ١١٦٠ أمر الإمام بهدم قبّة الوليّ صالح بجهران وهو مجهول لا يعرف له نسب إلى الآن وكانت العامة جاوزت الحدود بالاعتقاد فيه وهكذا قبّة ابن ميمون ببني سيف<sup>(٢)</sup> أمر بهدمها .

وفيها احترك القاضي حسن إلى جبل صبر لحصار أحمد بن المتوكل وضيّق على من بتعز من جميع الجهات وتكررت الحروب بينهم وفي أكثرها تخرَّج أحمد بن المتوكل بنفسه وصبر على الحصار مع شدة الحاجة صبراً لا يظن والإمام يواصل الإمداد إلى القاضي وأطلق له التّصرف في جميم البلاد.

وفي خلال هذه الأيام وصل القاضي محسن بن يوسف [ عـامل ]<sup>(٣)</sup> ريمة وعيّن عليه الإمام شيئاً يسيراً لا يراجع في مثله فأصرّ على الامتناع وحلف الأيمان الغليظة بقصور الباع فعولج بكل ممكن على أن يسلّم عشرة آلاف قرش وبذل له الوزير معونة منه خمسة آلاف فلم ينعمل فعندها أمر الإمام بسمردارة والاحتراز عليها فقبض عليه وكان أمر أن يمسي ليلته بدهليز دار سعدان ولما صحّ له سمردارة بذل أربعين ألف قرش فلم يسعد الإمام ، ثم قبض ما في داره فوجد فيه ما لم يكن عند الإمام من الأموال ومن النّفائس والجواهر ما تحار فيه العقول(١) والأفهام وكان يتحدث التاضي أن الذاهب عليه من بيته [ من المال وما يفصل به من سائر النقائس والعروض بمقدار ](٢) أربعة لكوك وأفتى السَّيد محمد الأمير أن ما في يد القاضى حلال لبيت المال فقلد، الإمام فيه .

وفيها توفي الحسن بن إسحاق بن المهدي بالسجن وكان من أوعيـة العلم كريماً لا يكاد يمسك شيئاً وقبر بخزيمة غربية [ جنوبي ] صنعاء .

وفيها قصد أهل يافع إلى قعطبة وبها الوادعي في قلَّ من الأجناد فطمع ابن بكر بن هرهرة وغالب(٢) فوصلا إلى خارج قعطبة فخرج عليهم الوادعي ونصره الله تعالى ويقال أن أبا بكر بن هرهرة هو الذي باع (٤) ذلّ الوادعي عليه فإن القتل وقع في أصحاب غالب بن سيف وحملت منهم عدّة رؤوس إلى الأمام(٥) يافع إلى بالادهم مهزومين.

وفي شهر رمضان أطلق الإمام إبراهيم بن محمد المهدي بعد أن لبث فيه نحواً من عشر سنين .

وفيها حصل بزبيد سيل ما يعهد أهلها مثله خرّب به عدّة من الأموال

<sup>(</sup>١) في (د) الألباب.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ر).

<sup>(</sup>٣) خروم في (د).

<sup>(</sup>٤) خروم في (د).

<sup>(</sup>٥) خروم في (د).

والبيوت وذهب بحمايل طلعت من المخا واجتحف قرية من بـلاد حيس وكان عدة من ذهب بهم من أهلها(١) أربعون نفراً واحتمل الأشجار إلى البحر.

وفيها اشتد الحصار لأحمد بن المتوكل [ وهتف بالصلح ](٢) .

صاحب تعز لأن ما أحد منهم إلا وقد أحسن إليه وادّعى القاضي المذكور تقاصر الأمور فاضطر إلى التَّحقق منهم والتباعد وحتموا عليه بأن لا يكون غير الصلح<sup>(٥)</sup> الحال ويعرفه الأقوال فأجاب عليه الإمام يأمره بالثبات ويحذّره شرع بالإمام فتقاصر اتفاق القاضي فلم يرّ لنفسه الخلوص بغير الإصلاح<sup>(١)</sup> أنها تدخل ببارق الإمام إلى القاهرة<sup>(١)</sup> ويجعل ببابها الأسفل رتبة يسيرة من جهة الإمام وكتب إلى الإمام بأن هذا ما بلغ إليه جهده وكان الإمام في شدة فأجال عليه بالثبات ونفذت الرَّسل بهذا .

ولما كان في يوم عشرين من شهر ربيع الأول دخل المريخ في بطن الزهرة وتحدّث أهل النجامة بوفاة الإمام ، فلما كان يوم السبت عند شروق الشمس ثالث وعشرين شهر ربيع الأول توفي الإمام المنصور بالله الحسين بن المتوكل رحمه الله وترك دفنه إلى آخر اليوم ودفن بالقبة التي أنشأها بالأبهر [ إلى هنا انتهى ذكر الإمام المنصور بالله بن أمير المؤمنين المتوكل على الله رضوان الله ورحمته عليهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آدا).

 <sup>(</sup>١) خرم في (د).
 (٤) قلعة في قمة جبل صبر المطل على تعز.

<sup>(</sup>۲) ساقط من (ر).(۵) زیادة في (ر).

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصول.

جزء من كتاب طبيب الكساء للسيد محسن بن حسن أبي طالب وهو ابتداء دولة ذي الثلاثة الألقاب

# (۱) فهرس الأعلام

إبراهيم يحيى السحولي: ٢٦. \_1\_ ابن الأحمر: ٣٤٨، ٣٥٠. ابن أحمر الشعر: ٣٥٥. إبراهيم أحمد عامر: ١٤. ابن أبي منصر: ٤٦٤. إبراهيم بن أحمد اليافعي: ٢٩١. ابسن جسزيسلان: ٣٢٣، ٣٢٥، ٣٣٤، إبراهيم باشا: ٢٥٤، ٣٤٠. VTY, 307, 507, VOT, .FT, إبراهيم بيك: ١٩٤. . 297 إبراهيم تاج الدين: ١٩١. ابن جلا: ١٦٦، ١٦٤. إبراهيم حسين: ١٥٨، ١٦٨. ابن حميل: ٣٢٩، ٣٣٠. إبراهيم حسين الأبرق: ١٦٧. إبراهيم صالح الهند: ٩٨، ١١١، ٢٣١، ابن جوهي: ٣١٧. ابن حبیش: ۲٦٨، ۲۹۷، ۳۱۹، ۳۲٥، . 777 . 777 · 77 , 177 , 777 , VOT , · 57 , إبراهيم عبد الله بن القاسم: ٣٨. 157, 577, 377. إبراهيم القاسمي: ٢٦٩. ابن خليل: ٢٣٣. إبراهيم محمد عز الدين: ابن روکان: ۳۲۳. إبراهيم محمد المريدي: ١٣٠، ٢٤٨، ابن سينا: ٣٠٧. 3.1, 77, 31, 77. ابن شعفل: ۲۵، ۲۳۷، ۷۳۹. إبراهيم محمد الوزير: ١٣٠. ابن شمسان: ٤٤٧. إبراهيم محمد المدومي: ٩٣. ابن عربي: ٩٠. إبراهيم المهدي: ٢٠٤، ٢١٢، ٣٠٦، ابن عطا الله: ١٨١. 317, 017, 507, 207, 153. ابن عفراء الحسيني: ٣٩١. إبراهيم النعمى: ٣١٦.

أحمد راجع: ٢٥٤. ابن عفیف: ۲۱، ۲۹۳، ۲۱۵. أحمد سعد الدين المسوري: ٨٢، ١٠٩. ابن مذيور: ١٤٥. أحمد سعيد الهيل: ٣٠. ابن معدی کرب: ۴٤٧. أحمد شعفل: ٢٦، ٢٦. ابن مطير: ٥٩. أحمد الشرفي (شريف الجن): ٧٨. ابن ميمون: ٤٩٩. أحمد صالح أبو الرجال: ١٧١. ابن ناشر: ٤٩٤. أحمد عامر الجماعي: ٣٩. ابن وهيب: ٣٣٥. أحمد صالح الغنسي: ٧١. ابنة سلطان الهند: ١٠٨، ١٨٤. أحمد عبد الواسع القرشي: ٤٣٠. أبو بكر ناصر: ٥٥. أحمد عبد الرحمن الشامي: ٤٧٩. أبو بكر بن هرهرة: ٤٩٦، ٥٠٠. أحمد عبد الله الوادعي: ٤٥٥، ٤٧٧، أبه زيد: ٣٤٤. أبو طالب المهدى: ٢٣٥. . ٤٨١ أحمد علوان: ١٣٩. أبو فارع: ٤٦٨، ٤٧٠، ٤٩١. أحمد آغا: ٣٠٥. أحمد على مطير: ٧٦. أحمد إبراهيم حورية: ١٥٤، ١٣٦، أحمد على حسين: ٣٦٣. . 178 أحمد على الرصاص: ٢٥٦. أحمد أحمد الأنسى (القهدة): ٣٦، أحمد على الشامي: ٨٤. TAI, VIY, 177, 777, 177, أحميد قياسم: ۷۸، ۷۹، ۱۰۹، ۲۷، APT, 077, 17. .4. .77 أحمد اسحاق: ٤٥٥، ٣٧٤. أحمد القيرواني: ٥٨. أحمد إسماعيل البرطي: ٣٨٨. أحمد محمد الأنسى: ٣٢. أحمد إسماعيل (المتوكل): ١٣٦، ١٧٥، أحمد محمد حبيش: ٢٨٨، ٣٥٥. TV3, \*33, 0A3, TP3, TP3, أحمد محمد حجر: ١٨٦. . ٤٩٩ أحمد محمد حسن قاسم: ١٨٩. أحمد جابر العيزري: ١٣٦. أحمد محمد العفاري: ٣٨. أحمد حسن (المهدي صاحب الفراس) أحمد محمد الشامي: ٣٦٧. في أكثر صفحات الكتاب. أحمد المؤيد: ١٣٤. أحمد حسن حميد الدين: ٧٤. أحمد محمد ياقوت: ٣١٢. أحمد حسن الشاطبي: ١٨٥. أحمد هارون: ١٥. أحمد خزندار: ٧٠، ٧٧١.

أحمد غالب: ٢٤٣، ٢٤٨، ٢٣٥، أشعب: ٢٤٦. الألجى: ۲۹۸، ۳۰۱. . 729 أمير الدين العلقي: ٦٣. أحمد المحرابي: ٢٤٣. أحمد ناصر عبد الحق المخلافي: ٢٩٦، أوزنقزيب: ۸۷، ۱۳۴، ۱٤٥، ۳۱٦. . 411 \_ ب\_ أحمد النجي: ١٩٦. أحمد هادي عثمان: ۲۰۷. الباشا حسن: ٩٠، ١١٣. أحمد هادي العلفي: ٣٠١. الباشا مصطفى: ٢٩. أحمد هادي هارون: ٥٨، ٦١. بامخرمة: ١٣٢. أحمد هاشم: ٣٥١. بخيت شلخ: ۲٤٧، ۲٤٨، ۲٥١، ۳٥١، أحسد وهيب: ٣٥٤، ٤٦٢، ٤٨١، . 404, 404. 713, 5P3, VP3, AOY. يدر عبد الله الكثيري: ٥٤، ٦٨، ٧٧، أحمد يحيي حابس: ٢٨، ١١٠. 14, 79, 17, 31. بدر عمر الكثيري: ٧٦، ١٧٤. إسماعيل أحمد الشاطبي: ٤٣٤. ركات (شريف مكة): ١٣١، ١٣١، إسماعيل أحمد المداني: ٢٧٣. اسحاق محمد (المهدي): ۱۲۸، ۲۹۰، 771, 371, 071, 171, 751, . 2 . 7 . 7 70 . 179 البغة: ٤٩٤. إسماعيل حسن المهدى: ٣٠٢. إسماعيل على: ٣٤٧. \_ \_ \_ إسماعيل بن القاسم بن محمد (الإمام المتوكل) في أغلب صفحات الكتاب. تحسين باشا: ١٠٤. إسماعيل محمد إسحق: ٢١٤، ٢١٥، التركمي الدباخ: ٢٥٠. . 200 -ج-اسماعيل المهدى: ٢٤٣. إسماعيل موسى المتوكل: ٣٧٧. جابر خليل: ٢١٥. إسماعيل بن الناصر: ٢٠٥، ٢٣٠، الجربي: ۲۰۹. الجعرى: ٤٩٥. . YEV . YTT جعفر عبد الله الكثيري: ٧٦، ١٨٣، إسماعيل النهمي: ٣٤٠، ٤٩٨. . 112 إسماعيل الوادعي: ٤٠٥.

الحسن بن الحسين بن القاسم: ٣٠٧. جعفر على الظفيري: ١٥٧. جعفر مطهـر الجرمـوزي: ١١٥، ١١٥، حسن الحسوسة: ٤٧٦. حسن الخياطي: ٣٦٠. 171, 301, 501. حسن صلاح الديلمي: ٢٦٢، ٢٦٢، جوهر أبو شنب: ٤٣٣. جوهر کاشف: ۳۹۰. . 797 الحسن بن المهدى: ٢٤٧، ٢٤٥. الحسن بن القاسم المؤيد: ٨٥، ٨٢، -5-337, 737, 837, 373. حسن قاسم المحرابي: ٣٧١. الحبيب (شيخ): ١٢٣. الحريبي: ٢٦٥، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٩٦، حسن بن قاسم خليل: ٣٦٢. ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، ۱۳، حسن بن على الهبل: ٣٠١. الحسن بن على: ٣١١. حسن بن مطهر الجرموزي: ١١٧، ١١٨. الحزيزي (يهودي): ٣١٥. الحسن محمد المؤيد: ١٢٥، ١٥٤، حسن الأنسى: ۱۰۸، ۲۶۹، ۲۵۲. حسن إبراهيم: ٣٥٣. .107 حسن أحمد البرطي: ٤٩٥، ٤٩٩. حسن محمد زبيبة: ٧٥٧. حسن أحمد الجلال: ٦٧. الحسن بن مهدى: ١١٥، ١١٦. حسن يحيى حابس: ١٠٧. حسن أحمد الحيمي: ٧١، ٨٦، ١٣. حسن أحمد العنسي: ٤٧٩. حسن يحيى حنش: ١٥٥. حسن أحمد المخلافي: ٣٩. حسين أحمد الوادى: ١١٦. حسن أحمد يحيى حابس: ١٥. حسين الأخفش: ٣٨٧، ٢٤٤، ١٥٥، . 43 . 437 . 757 . 477. الحسن بن إسحق: ٣٧١، ٢٦٦، ٥٠٠، حسين الأدور: ٤٧٠. . ٣٧1 حسين بن إسماعيل (المتوكل): ٢١١، الحسن بن القاسم: ١١٤، ١٢٣، ١٣١، ATI, 191, TIY, 117, 001, ٠٤١، ١٦٠، ١٧٠، ١٤٥ 701, TVI, \$37, 1.0. حسين الأعقم: ٤٨٢. حسن باشا: ۱۲۰، ۱٤٤. حسين باشا: ١١٣، ٩٤، ١٢٧، ١٠٤، الحسن الجبلى: ٢٥٢. 771, 071, 171, 171. حسين بدر الدين: ٧٣، ١٠٧. حسن حابس: ١١٢. حسن حسين ججاف: ٢٥. حسين الجوفي: ٤٠٨.

الحسين حسن بن القاسم: ٦٨، ١٥٤، حسين محمد ذعفان: ٣١٨. حسين محمد العنسى: ١٣٤. TAI . P.Y . 017 . 77 . 177 . ٨٤، ٣٢١، ١٧٠، ١٨١، ١٩٤، حسين المغربي: ٢٦٨، ٣٠٩. 091, 137, 191, 317. حسين بن المؤيد: ١٣٥، ١٠٥، ٤٥٧، حسين الحيمى: ٣٣٩، ٢٥٤، ٢٤١، . 40 . 44 107, 537, 557, 533. حسين بن المهدى: ١٧٥، ١٩٠. حسين زيد: ٣٣. حسين يحيى المخلافي: ٦٨. حسين الرصاص: ٤٤، ٤٦، ٤١، ٢٤. حسين يحيى السحولي: ٨٨، ٢٨. حسين سليمان شاه: ۲۹۷، ۲۲۵. حمود (الشريف): ٩٩، ١٠٦، ١٠٩، حسين بن عبد القادر: ١٨٩، ٢٤١، . 177 . 117 حيدر باشا: ٢٦. Vo. VV. PPI. TPY. \*37. حيدر شاوش: ٣٧١، ٣٨٦. . 727 حسين عبد الله الهادي: ١٦٥. الخَيُواني: ٣٦٤. حسين على أبـوطالب: ٣٤٦، ٣٤٦، . YEY . YEY . TEY. ــ د ــ حسين على المتوكل: ٢٠٨، ٢٠٨، دارا: ۲۹۱. P.T. . 17. 1.7. 7.7. A3T. داود السفياني: ٤٣. P.3, 331, 377, 507, 5PT, داود شمسان: ۳۹۰. . ٤٧٠ . ٤٠١ الديلمي (الإمام): ٥٦. حسين على جحاف: ٢٧٥. حسبن على العبالي: ١١٥. \_ ذ \_ حسين العوامي: ٢٧٥. الذهبي: ٨٨. حسين قاسم: ٣٤٢، ٣٤٤، ٣٧٥، ٨٧، ذو الفقار: ٨٥٤. . ٣٣٩ حسين القبطابري: ٣١٣، ٣٨٠، ٤١٣، **ـ**ر ـ . 204 . 279 راجع الخولاني: ١٢٨، ٤٥١، ٤٧٢، حسين المحبش: ٢٧٤، ٢٧٢، ٢٧٣. حسين المحرابي: ٩١، ٣٩٠. . ٤٩٤ . ٤٨٩ . ٤٨٨ حسين محمد أحمد بن القاسم: ١٥٧، راجح بن سعید: ۱۷۵. 311, 111, 111. راجح الكينعي: ٩١.

الرافعي: ٧٣. ۔ س ۔ رجب مصطفی: ۲۱، ۳۳. سالم أحمد (الحبيب): ٤٨. الرجبي: ١٨٥، ١٨٥. سالم أحمد شعفل: ٦٣. ردمان: ۲۷۰. سالم حيدر الفضلي: ٤٧. الرشيد العباسي: ١٨٠. سالم عبد الرحمن: ١٣. الرصاص: ٣٩، ٥٥، ٥٨، ٣٣، ٨٠. سام بن نوح: ۱۲۱. رقية بنت المتوكل: ٤٩٤. الساموي: ۱۰۳. ريحان: ١١٤. سرور شلبي: ۲۷، ۲۷. - :-سرور فقیه: ۳۸۹. زاهر الهمداني: ٤٢. سلطان الروم: ١١٣، ١٣٦. زيد الجملولي: ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱. سعيـد زيد محسن (شريف مكة): ٩٩، زید خلیل: ۱۰۲، ۱۰۸، ۱۱۸، ۱۰۶. زيد السوحي: ٢٥٦. ·11, 071, V71, A71, P71, زيد بن على (الإمام): ٨٢، ١٥٣، ٠١٤، ١٣١، ١٣٣، ١٣٥، ١٤١، 371, 757, 337, 707, 707. 331, 717. زيد بن على الجحاف: ٧٤، ٨٦، ٨١، سعد سعید مجزیی: ۳۱۸، ۳۷۹، ۲۷۲، . 142 . 174 . 177 PY3, 501, 7A3. زيد على قاسم المؤيد: ٤١٣. سعد مجفش: ۳۹۵، ۶۰۰. زيد على قيس الخيواني: ٤٧٢. سعيد جابر الراجحي: ٤٨٥. زيد المتوكل: ۲۰۸، ۲۳٤، ۲٤۸، سعید دوح: ۳۲۸. سعید ریحان: ۱۱۳. زيد محسن المهدي: ۹۸، ٤٤٣، ۱۹، سعيد السمحي: ٧٤٠ ، ٣٤١. . 79 . 47 سعيد صالح مغلس: ٣٧٢. زيد محمد حسن: ٣٤٧، ٣٤١. سعید قاضی: ۲۳۷، ۲۳۶، ۲۳۸. سعيد الكامل: ٣٧١، ٣٧٧، ٣٨٧، زين مصعب: ٤٢، ٥٨. زين العابدين المنوفي: ٣٦٨، ٣٦٩، . £ £ Y , \\ \\ \ 377, 077, 073. سلمان (عبد المهدي): ۱۳۱، ۲۳۲، زينب بنت محمد الشهارية: ٢٣٨، 757, A57, 797, P77, 033. . ٣٤٨ سليمان جوهر: ۲۸۲.

السماوي: ۲۹۱. سيف قحطان: ۲۲۸، ۶۲۸، ۶۲۵. السودي: ۲۷۰. السيوطي: ۶۸۲.

## ــ ش ــ

الشافعي: ٦٤. الشجني: ١٥٠، ٤١٦، ٤١٩، ٤١٩. شرف الدين صلاح القاسمي: ٣٩٣. شوف الدين قاسم: ٣٠٨، ٣١١، ٣١٤، ٣١٥.

شرف الدين مطهر: ٤٢، ٥٥، ٥٥، ١٩٥٠ - ١٥٠، ١٣٧. شرف الدين النمري: ٤٤١. شرف الدين (الإمام): ٤٨، ٥٨. شعبان (الأغام): ١٣٠.

### \_ ص\_

الصادق بن المهدي: ٢٦٦، ٢٦٠. م٢٢. صالح حبيش: ٢٨٦، ٣١٠، ٣٢٣. صالح حسن الشويع: ٥٥. صالح حسن المحنكي: ١١٤. م١١٠. صالح عقبات: ٩١، ١٦٨. صالح علي الحريبي: ١٤٥. صالح المهادي: ١٤٠. صالح المهادي: ١٤٠. صالح أحمد السرصاص: ٤٧، ٦٦، صالح أحمد القاسمي: ١٤، ٦٠،

صلاح حسين الشامي الأخفش: 203، ۲۳۱ / ۲۸۲، ۲۷۷. صلاح ردمان: ۳۹۷، ۳۲۷. صلاح عبد الخالق الجحافي: ۲۷۵. صلاح محمد بن القاسم: ۳۲.

## **– ض –**

الضاعني: ٢٨٥.

طالب حسن: ۲۷۷.

## \_ ط \_

طالب بن المهدي: ۲۳۳، ۲۳۹، ۲۶٤، ۲۶۸، ۲۰۳، ۲۵۲. طغتکين: ۲۱۹. طويس: ۲۰۹.

### -ع-

عامر الصائدي: ٩١. عبس بن حسين (شاه): ٩٩، ١٠١، ١٠٤. المباس بن الحسين: ٢٧٥. عبد الرجن ١٩٩. ٤٩٠. عبد الرجن ١٩٩. ٤٩٠. ١٩٠. ٩١٠. ٩١٠. ٩١٠. عبد الرحمن محمد الحيمي: ٣٧، ٩٧، عبد الرحمن عبد الرحمن مطهر: ٣٧. عبد الرحم اللاهوري: ٥٨. عبد الرحمة اللاهوري: ١٩٥. عبد المربم اللاهوري: ١٩٥. عبد العلم المحرمي: ١٩٥. عبد العلم المحرمي: ١٩٥.

عبد الواسع عبد الرحمن القرشي: ١٥٢. العبدلى: ٣٠٥. عثمان بن زید: ۱۰۶، ۱۱۳، ۱۱۸، . 177 عثمان على الوزير: ٢٠١، ١٣٢. العريبي: ٢٥٥. عز الدين بن دريب: ٩٥. عز الدين القطبي: ٣٤٧، ٢٦٢، ٣٤٢، 737, A3T. على بن أبي منصر: ٤٥٧. على أحمد: ١٣١، ١٤٤، ١٤٦، ١٨٢، PPI . 1A1 . VIY . 37 . 737 . V37, A37, PO7, . TT, VAT, PAY , 797 , 797 , VPT . على أحمد قاسم: ١٢٨، ١٣٤، ١٤٥، 001, V31, PFI, .PI, FTY, 337 , 077. على أحمد الرامي: ٢٣٦. على أحمد المدومي: ٢٨٥. على أحمد العنسى: ٤٣٤. على باشا: ١٧٤. على جابر الهبل: ١٦٦. على جزيلان: ٣٢٦. على حسن القاسمي: ٢٧١. على حسين الأسود: ٣٧٠، ٣٧٢، ٤٥٦. على حسين على: ٣٥٤، ٣٦٢. على حسين الشامي: ٣١٠، ١٥٣. على حسين المتوكل: ٤٢٤، ٤٢٧. على خليل الهمداني: ١٥٨. على الرضى: ٣٩١، ٣٧٥.

عبد القادر بن الناصر: ۸۸، ۹۲، ۹۲، 701, 401, +33, 453, 543. عبد الله أحمد بن القاسم: ١٦١، ١٥٨. عبد الله احمد المتوكل: ٣١٣، ٣١٠. عبد الله إسحق ٣٧١، ٣٧٤، ٣٨٠، . 200 . 224 عبد الله حسين حنش: ٢٧٧. عبد الله حيدرة الغرباني: ٦٥. عبد الله صالح الحريبي: ٣٧١. عبد الله بن طالب: ٣٧٥، ٣٧٦، ٤١١، . ££ . £00 . £YA . £17 عبد الله عامر: ٢٩. عبد الله على الأكوع: ٣٦٥. عبد الله على جميل: ٣٤٠/ ٣٧٧. عبد الله على هرهرة: ٥٠، ٥١. عبد الله على الوزير: ٢٧٠، ٣٠٥، VFT, 0F3, TV3, 117. عبد الله قاسم محمد: ٧٨. عبد الله الكبسى: ٢٥٥، ٣٧٥. عبد الله المحرابي: ١٨٢، ٢٤٩. عد الله محمد أحمد بن الإمام القاسم: API 2 177. عبد الله معوضة: ٦٢. عبد الله بن المهدي: ٢٨٦، ٤٧٥. عبد الله مهدى الكبسى: ٣٦٦. عبد الله بن يحيى بن محمد: ٢٠٧،

. ۲ • ۸

عبد الكريم بن باز: ١٢٥.

عبد الواحد النزيل: ٣٠.

عبد الهادي العولقي الحضرمي: ٧٦.

على ناصر راجح: ١١٢. على هادي حبيش: ٣٣٣، ٣٥١، ٣٥٥، . ٣٨٨ . ٣٧٢ على هادي العلفي: ٢٦٣. على هادي المحرابي: ٣٢. على الهيثمي: ٨١. على يحيى البرطي: ٣٠٩. على يحيى حسين المؤيد: ٢٣٧. على يحيى العارضة: ٢٢٠. على يحيى على: ٤٠٨. على يحيمي لقمان: ٣٨٢. العماني: ٨٣، ١١٣، ١١٦، ١٢٠، 771, 071, 171, 171, 031. عمر جعفر الكثير: ٣١٦، ٣٩١. عمر سعيد المهري: ٥٥. عمر عبد العزيز: ١٨٠. عمر مغلس: ٤٤٢، ٢٩٠. العنسى: ١٢١. عنته: ۲٤٧. العولقي: ١٣٥، ١٤٥، ٨٢. عيسى (الباشا): ٩٣، ٩٠، ١١٧. \_غ \_ غالب سيف: ٥٠٠. \_ف\_ فاطمة بنت إسماعيل ٣١١. فرحان (الحاج): ١٦٣، ١٢٠، ١٦٤، . 207 . 227 . 203.

على الشرماني: ٤٨٣. على صالح الجملولي: ٢٧، ٦٨، ٨٢، . 17 . 77 على صالح حبيش: ٣٢٣. على صالح أبو الرجال: ٣٧٦. على أبو طالب: ٢٧٣. على عامر: ٣٩. على عبد الله الجحاني: ٢٨٣. على عبد الله قاسم: ٤٧٤، ٤٧٥. على قاسم الأحمر، ٣٩٨. على قاسم العنسى: ١٧٥. على بن المتوكل: ١٠٢، ١١٤، ١٦٤، TT1, 'Y1, TA1, TP1, 1P1, 177, 777, P77, A.T. على محمد أبو الرجال: ٣٢٣. على محمد جحاف: ٣٦٦. على محمد حسين: ٤١١. على محمد ردمان: ٣٥٤، ٢٥٤. على محمد العنسى: ١٣٤، ١٥١، على محمد قاسم: ١٠١، ١٠٥. على محمد يحيى: ٣٥٠. على مزاحم الجرهمي: ٤٥. على مصطفى: ٣٢٨، ٣٧٤. على مطهر النوعة: ١٣٤. على مطير: ١١١. على المؤيدي: ٤٨١. على بن المهدى: ١٧٠، ٣١٨. على مهدي الجوفي: ٣٢٣. على مهدي الشامى: ٣٤٤، ٣٥١.

فضل العبدلي: ٤٦٤.

الفضلي: ٨١. کسری: ۲۹۱. كعب بن مالك: ١٧٣. ـ ق ـ قباسم أحمد بن القاسم: ١١٦، ١٥١، - 6 -. 110 الماس عبد الرحمن: ٣٥١، ٤٧٧. قاسم أمير الدين: ٢٤٤٠. المجاهد: ١٨٩. قاسم بن الحسين (الإمام المتوكل) في محسن راجح: ٤٤٣، ٤٦٩، ٤٨٥. أغلب صفحات الكتاب. محسن الحبيشي: ٨٥، ٢٩٢، ٣٠٨، قاسم بن الحسين بن المطهر الجرموزي: 317' VIA' LLA' 012' ALL 377, 073, 133, 733. قاسم بن زید: ۵۸٪. محسن بن حسين: ١٣٣١، ٣٣٥، ٣٣٦، قاسم العبالي: ٤٥٠. 777, 037, 707. القاسم بن على: ٣٤٧. محسن ردمان: ٤٩٦. القاسم بن محمد: ٧٩. محسن الشامى: ٣٤٨، ٣٨٦، ٣٨٧، قاسم المدري: ۲۸، ۹۲، ۹۲، ۹۲، .111 محسن بن المتوكل: ٣٤١. القاسم بن المؤيد: ١١١، ١١٦، ١٣٥، المحسن بن المهدي: ٢٢١، ٢٤٠، 301, 001, 401, 371, 071, 737, .07, PFT, 0V3, 0A7, . TTO . TTE . 77 , 7 77 , 0 . 77 , 177 . قحــطان بن معــوض بن عفیف: ٣٠٥، محسن بن يوسف: ٤٩٩. AY3, FP3, FA3, 0 . T. VP3. محمد إبراهيم (السلطان): ١٠٠، ٣٥١، قحطان بن عمر هرهرة: ٤٤٨. . 470 قراجمعة: ١٢٢. محمد إبراهيم السحولي: ١٤٠، ٢٥٢، القزلباش: ٢٩٧. . ۱۷۱ . ۹۷ القضاعي: ٣٥٠.

\_ 4 \_

القطوف الحاشدي: ٢٨٦.

الكثيري: ١٢٣.

محمد إبراهيم المرتضى: ١٠٣.

محمد إبراهيم المفضل: ١٣٨. محمد أحمد حسن: ٧٧، ١٢٩، ١٤١،

> ۱۲۸، ۷۲، ۱۵۹. محمد أحمد أبو طالب: 8٤٩.

محمد أحمد المتوكل: ٤٧٥. محمد حيدر آغا: ٢٦٥. محمد أحمد قاسم: ۸۹، ۱۲۰، ۱۷۲، محمد دغيش: ٢٣٥. . 171 . 3 . 171 . 1 . 171 . محمد زید: ۹۹. محمد سالم: ٥٥٥. . محمد بن إسحاق: ٣٧٨، ٤٢٠، ٢٣، 373, 273, 333, 733, 03, محمد شاوش: ۱۳۰، ۱۳۳، ۱۳۳، 103, 173, 173, 773, 773, ATI: 003: 071: 171: P71: . 127 133, . 77, . 77, 177. محمد إسماعيل الأمير: ٤٢٥، ٤٨٧، حمد صالح العجيمي: ١٧٣. بحمد صالح العلفي: ٢٦٨، ١٩٦. محمد إسماعيل الجحافي: ٢٨٣. محمد صالح الفلكي: ١٦٤. محمد باشا: ٨٦. محمد صلاح الجحافي: ٩٣. محمد عبد الله حسين: ٣٨٢. محمد الجثام الخياري: ٤٧٧. محمد حسن أفندي: ١١٣. محمد عبد الله قاسم: ١٥٤. محمد عبد الله الغريبي: ٣١٣، ٣٣٣، محمد حسن: ٥١، ٥٤، ٥٩، ٧٥، ٧٨، 177 PA, TP, 111, 111, 711, محمد على جميل: ٤٠، ٤٣، ١٠٣، P.T. 3T. PT. VY. 1P. TV. . 1 \*\* ( \*\* ( \* ) 1 محمد على حسين: ٣٢٠، ٣٦٩، ٣٦٧، محمد حسن زبيبة: ٤٥٨. A73, VO3, P3T. محمد حسين: ٤٨، ٥٠، ٣٣٩، ٢٥٨، محمد على السودي: ٢٨٩، ٢٦٩. · 17, TYT, 0YT, 1'3, A'3, محمد على الغرباني: ١٣٦، ١٤٧، PT3, T33, AF3, IFT, OFT, 737, TV, OVI, A71, 307, ۸۱۳، ۱۶۲، ۱۶۳، ۲۰۳، ۲۰۱. محمد حسين الحمزي: ٢٩٤. محمد على فايع: ٢٦٣. محمد حسين عبد القادر: ٣٣٢، ٣٥٠، محمد على قيس: ١٥٢، ١٧١، ٢٢٦. 713, P13, 03, TV3, 33T, محمد قاسم أبو الرجال: ٧٩. . 477 , 777 , 777. محمد قاسم لقمان: ۳۷۶، ۲۰۱، ۳۹۰. محمد حسين الخياطي: ٤٠٥. محمد قاسم المؤيد: ١٠٩. محمد حسين العنسى: ٣٦٦. محمد القطابري: ۲۹۰. محمد حسين المرهبي: ١٩٢، ٣٠٧، محمد كاشف: ١٢٢. . ۲۱۷ . 199

محمد بن المتوكل: ١٦٨، ١٧٣، ١٧٥ (وفي سائر صفحات الكتاب). محمد معوضة: ٥٧، ٦٠، ٢٢، ٦٥. محمد ناصر صبح: ٦٠. محمد ناصر المحبشى: ٣٩. محمد نعمة الله عبد الرحيم: ٨٥. محمد یحیی زید: ۳۹. المحنكي: ٣٢٨، ٣٦٨، ٣٩٤، ٣٤٨. المدومى: ٢٧٢، ٣٧٣، ٢٧٦، ٢٧٩، · ۸7 , 7 ۸7 , 7 A7 . مرجان: ۱۲۵، ۱۲۲. مطهر محمد الجرموزي: ٩٦. مطهر يحيى: ٤٥٢. معاذ بن جبل: ۱۷۳. معوضة بن عفيف: ۲۵۰، ۱۸۵. مفلح صالح السلامي: ٣٤٤. منصر صالح العولقي: ٤٧. المهدى مغلس: ٣٧١. منصور المهدى: ٣٧٢. المهدى: ١٠٧.

\_ ن \_

ناجي جزيلان: ٤٩٢. ابن ناشر: ۳٤۸. ناصر صبح: ٨٦. الناصر عبد الرب: ٤، ٨٧، ٣٤. الناصر محمد بن أحمد (صاحب يحيى إسحاق: ٣٨٧، ٣٨٧) ٤٤١،

مهدى حسين الكبسى: ٣٨٢.

مهدى محمد المهلا: ٣٥.

المواهب) (في أغلب صفحمات الكتاب). ناصر صلاح: ٣٥١. ناصر معوضة: ٤٥. ناصر منصور العبدى: ٣٩٠، ٣٦٢. النزيلي: ٤٠٦. نصردفيش: ٣٩٥.

\_\_ \_\_ \_\_

الهائم: ٢٧٦. هادي حبيش: ٣٨٩، ٤٩١. هادي على النهمى: ١٤٢. هادي محمد الأنسى: ١٤٠. الهيثمي: ٨٨، ٨٨.

> الواحدى: ٨٢. الوادعي: ۲۰۶.

– ي – ياقسوت زيلعي: ٥٧٥، ٤٧٧، ٤٧٩،

**ـ و ـ** 

. 43 . 143 . 743 . 743 . يحيى إبراهيم جحاف: ٥٨، ١٦٦، .100 يحيى إبراهيم الجمزي: ١٦٢. يحيى أحمد الشرفي: ١٦٦، ١/٤، . 170

يحيى علي المتوكل: ٢٧٩، ٣٠٢، . 202 , 204 717, 5.7, . 17. يحيى إسماعيل: ١٠٣. يحيى قاسم: ٣٤٥. يحيى الجبارى: ١٦٦. يحيى محمد الشاطبي: ١٥٥. يحيى جعفر: ٤٧٧. يمن (الأميس): ٤٨١، ٤٨١، ٢٨٤، يحيى بن الحسين (الإمام الهادي): ٨٢، . 291 . 217 . 104 . 174 يوسف بن المتوكل: ٢٠٥، ٢١٢، ٢٢٤، يحيى بن الحسين المؤيد: ١٥٩، ١٧٤، AFT, TPT, T.T, ATT, P33. . 171 , 100 , 171 . يوسف بن المهدى: ٢٦٢، ٢٦٥، ٣٢٧, يحيى حسين قاسم: ٧٢. . ۲97 , 777 يحيى بن حمزة: ٧٦، ١١٥. يوسف العجمى: ٤٧٣. يحيم طالب: ٣٨٠. يوسف على الهادي: ٣١٠. يحيى على أحمد: ٣٦٣، ٣٦٤. يوسف العنسى: ٣٥٤. يحيمي العباسي: ٣٧. يوسف محمد: ٤٣١. يحيى العلفي: ٤٤٢.

## (٢) فهرس الجماعات والقبائل

بجيلة: ١٢٩. \_1\_ بنو بحر (آل روكان) ۲۷. الأتراك: ١٠٦، ٣١٨، ٣٠٧، ١٢٧. بنو بحر: ١٥. الأجعود: ١٩٤. البدوان: ٢٨٠، ٣٧٣، ٢٧٢. بنو أرض: ٤٥، ٢٦١، ٥٧، ٣٠٢. البراغشة: ٣٤٣. الأعروش: ٤٩٥، ٤٩٤. البردقال: ١١٨، ١٣٦، ١٤٣، ١٢٠. الافرنج (الفرنج): ٤٠٦، ٢٧٠، ١١٨، بنو بکر: ٦١. ٧٢١، ٣١١، ١٢٠، ٣٢١، ١٠٠٠ بکیل: ۲۹، ۶۰، ۸۷۳، ۳۲۳، ۲۹۲، . TTO . 111" . AT VIT, OP3, FTT, FAT, TYT, آل الإمام: ٢٧٩، ١٨٧. NO. 117. الانتشارية: ١٧٢. أهل الدُّمة: ٢٧٣. أهل المشرف: ١٨٦، ١٨٥٠ ٢٩٣٠. التوابع: ٢٥٤. أهل مظفر: ٤٥. تيم: ٢٣٧، ٢٣٩. أهل اليمن: ٢٥٤، ١٤٨، ١٠٨. أهل المغارب: ٢٧٠. أهل عمان: ٤٩٢. -ج-الجارودية: ١٠٩. **ـ** ب ـ بنو جبر: ٤٤٥. البانيان: ٢٧٦، ٢٨٦، ٦٩، ١٣٥، آل جحاف: ٢٨٣. . ۲۷۷ , ۲۸۸ , ۲۸۳ بنو جرموز: ٤٩٧.

\_ i \_ بنو الجلال: ٨٣. بنو جماعة: ١٤. بنو الحارث: ۷۰، ۱۲۹، ۲۳۳، ۹۲، ۹۲ 171, 373, 0P3, A3, "FI. حاشد: ۳۲۳، ۶۲۹، ۳۲۸، بنو راجح: ٤٩٣. PIT, FTT, PIT, OP3, "TT الرازبوت: ١٣٤. VIT, .3, 3P3, TIT, .3, AO. بنو رسول: ۱۲۹. الحيشة: ٨٦، ٢٥٤، ١٧٦، ١٥٨. بنو الرصاص: ٥٢. آل حسب: ٤٤٠. السروم (الأروام): ١٠٩، ٣٣، ١٦٧، الحرامية: ١٣٠، ١٤٤. 17, 511, 3.1, VP, .07, ذو حسين: ٢٤، ٢٩٣، ١٢١، ٩٩٩، .12. .122 .11V .12T .1.. VY, 571, VVY, 071, 7A. الحضارم: ۸۰، ۷۱، ۵۱، ۳۹، ۷۹. آل حميد الدين: ٢٥٣. \_ز\_ الـ: يديـة: ٢٥، ١٨٤، ٢١٧، ٨٨٨، . 178 الحواشب: ٦٦. -خ-ــ س ــ بنو السحول: ٢٦. بنو خلیل: ۳۳۲. بنو سرحة: ٤٧٨. خولان العالية: ٢٩. آل سعادة: ٥٤. خسولان: ٤٩، ١٤٠، ٨٩١، ٧٤٠ سفيان: ٩١، ١٧٨، ٣٢٣، ١٤٧. 773, 737, 777, 777, 77, بنو سود: ۹۲. TO1, F37, 101, 3P7, 3P3, . 591 , 270 , 103 ــ ش ــ خولان الشام: ١٥. بنو الخياط: ٤٤. شاکر: ۳۲۳. بنو الشامي: ٣٦٧. ــ د ـــ آل شک : ۲۳ . آل شمس الدين: ٣٥. دهمة: ٣٥٥، ١٣٥، ١٢٨، ١٩٩.

#### \_ ف \_ **- ص -**آل القاسم: ١٨٠، ٢٠١، ٥٤، ٣٤. بنو صريم: ۳۹۰، ۲٤٥. بنو صليل: ٢٤٥. بنو قاسط: ٦٢. القالة: ١٤. الصومل: ٣٤٠، ٢٥٤. القرمطي: ٥١. بنو قطيل: ١٦٤، ١٥٩. بنو ظبیان: ۳۹. \_ 4\_ الكلبيين: ١٦٣. کلد: ۲۲. العبادل: ٤٧٦. آل عثمان: ٩١. -1-العذارب: ٣٢٣. المجاذيب: ۲۷۷، ۲۸۱، ۲۷۳، ۲۷۱، عذر: ۱۵، ۱۲۵، ۱۷۲، ۳۲۳، ۳۶۳. . TAE . TAO . TYY . TA' . TYY بنو عرهب: ۱۰۷ ذو محمد: ۱۲۱. العصيمات: ٣٣٣، ١٧٢، ٣٤٤، ١٧٤، بنو المطاع: ٤٦٣. . 179 . 447 المعتزلة: ١١٥. بنو عفیف: ۱۹۰، ۱۵۷. المعضة: ٩٣، ٩٢. آل عمار: ٣٢٣. المفلحي: ٤٩٦. بنو عمران: ٣٣٢. المكارمة: ٤٩٣، ٥٥٤. العوالقة: ٥٤. بنو المكدم: ٢٨٢. عيال يزيد: ٤٦١، ٣٥٦، ٣٩٠. آل المنصور: ١٨٥، ١٥. عيال سريح: ٨٩. عيال عبد الله: ١٦٠. \_ ن \_ عيال الناعفة: ٢٨٧. بنو عيشان: ٢٨١. ذو ناخب: ٥١، ٦٠، ٦٢. بنو النسيم: ١٠٧. -غ -آل نفاج: ٥٧ . بنو نوف: ۱۲۱. آل غنيم: ٤٢٩.

بنوغيلان: ٤٥.

نهم: ۲۷٤، ۱۰۰، ۱۲۰.

بنو الهبل: ١٨٤ . هذيل: ١٣٣، ١٣٣. هزم: ۲۳۵. آل هشام: ٥٥.

هـمـدان: ۲۳، ۲۰۱، ۲۷۶، ۱۲۳، یام: ۲۰۶، ۲۶، ۱۹۱، ۳۲۳، ۲۰۸، اسم ، ۱۲۸ ، ۲۶۲ ، ۲۳۰ ، ۵۱۲ ،

٩٢١، ٧٠، ٢٩، ١٠١، ٢٩١. الهياثم: ٥٤، ١٦٥.

- و -

777, 771, 771, 371, 171, . 297 . 297

. 209 , 421

ياضع: ٣١٧، ٣٦، ٣٩، ٤٦٣

VP3, . V. VL, 31, 011, XVI,

· 01 A31 FA31 VA(1 FP3)

391, 701, 70, 87, 87, 881.

اليهاود: ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۸۱، ۱۸۵

وائلة: ٣٢٣.

# (٣) فهرس الأماكن والبلدان

\_1\_ الأهنسوم: ٥٥٠، ٢٨٢، ٥٣٥، ١٢٩، 301, PF1, TAY, PYY, YFT, ' آطام خیبر: ۱۰۸. . ۲۸۳ . ٤ . . ٣٩١ آنس: ١٥٣، ٢٦٩، ٤٩٣. أويس: ۲۱۲، ۲۱۲، ۲۱۲. إب: ۲۷، ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۳۸، ۲۷۱، أيطية: ٤٩. , 143 , 187 , TAT , 181 , 6K1, TA3, 1A7, 1A3, 301. أبو عريش: ١٤٤، ١٥٦، ٢٤٥، ٢٦٢، باب السبح (السبحة): ٢٣٣، ٢٢٢، 737, 777, 777, 787, 787, 133 LOT. . 100 الأحذوف: ٢٨٤. باب ستران: ۳۱۱، ۳۵۸. باب شعوب: ۲٤٠. أحور: ٥٠، ٣٦، ١٢٠. أرحب: ٣٣٥، ٣٥٤، ٣٥٦، ٣٥٧، باب شبام: ٤٥٢. ٣٦١ ، ٢٢٤ ، ٤٣١ ، ٤٣٣ ، ٤٤٦ ، باب صندل: ٤٥٦ . باب الفلاك: ٢١٣. 173 VITS 173. باب المنجل: ٤٢٢. اسطنبول: ١٤٤. باب المندب: ١٤٥، ١٣٥. اسناف: ٤٨٩. باب الكعبة: ١٣٦. الأشمور: ١٦٤. باب اليمن: ٤٧٣. اعشار: ٤٤١. براقش: ۲۲. أم ليلي: ٢٤٤. برط: ٤٩٥، ٩٣، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، الأمروخ: ٣٦٢، ٣٦٢. 371, 171, 041, 377, 301, الأهجر: ٥٩٥، ٨٨.

بيت نعامة: ٤٦٠. بركة ماجد: ۱۳۳. بيت الهزامي: ٤٩٠. بروم: ۱۲۰. بیحان: ۱۰۳، ۲۰۲، ۷۸. البستان: ١٧٥ وانظر بلاد البستان. بیشة: ۱۳۲، ۹۷. البصرة: ١٠٤، ١١٣، ٩٠، ٩٤. البطنة: ١٦٥، ١٧٠٢. البيضاء: ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٤، ٢٧، ۷۹، ۸۱، ۳۹، ۸۲. نغدان: ۲۱۶، ۲۷۸، ۱۸۱، ۲۸۱. بيلول: ١٣. ىغداد: ١٣٨. البكيرية (مسجد): ٣٦٦، ٣٦٦، ٤٣٢. \_ \_ \_ بلاد العولقي: ٧٨. التبت: ١٠٤. بلاد الفضلي: ١٨٤. التبهة: ٣٨٦. بلاد الستان: ١٥١، ٥٩. تعز: ۲۲، ۳۳، ۷۰، ۹۱، ۱۹۰، ۲۷۰، بلاد الهيثمي: ١٨٤. البلد الحرام: ١٨٧. 177, FAT, VAT, PT3, PT3, FY3, PY3, 'A3, 1A3, 7A3, البليلي: ٣٣٠. TA3, OA3, FA3, VA3, FP3, بنادر اليمن: ١٣٥. . 40 . 219 . 0 . 1 . 299 بنسو حشیش: ۱۲، ۷۰، ۱۲۰، ۱۲۸، تنعم: ٤٩٨. . 290 . 179 تهامة: ۸۸۳، ۲۲۳، ۷۸۷، ۲۰۸، بوصان: ١٥. 737, 707, 307. البون: ۳۱۸، ۱۲۱، ۱۷۵. تيس (جبل): ٧٦. بئر الدرج: ٤٢٠. بئر العزب: ٤٨٤، ٤٧٥. \_ ث\_ بیت این علا: ۲٤۸. أل: ٤، ١٥٨، ٣٤٣، ١٨٢، ٢٨٢، بیت ردم: ۱۵۲. . 271 , 200 , 202 , 201 , 1712. بیت ردمان: ٤٩٦. بيت عذاقة: ١٠٣. ثومان: ٣٤٧. بيت عز: ٤٢٢. -ج-بيت الفقيه: ٣٥٣، ٣٧٧، ٣٧٩، ٣٧٠، . 277 . 204 جازان: ۲۷۲، ۱٤٠. بیت القابعی: ۱۰۷، ۱۲۵. الجامع الكبير: ٤٣٣، ٤٧٣.

. 174 .90

بيت ابن دغيش: ٤٩٩.

الجيش المصرى: ١٠٨. جامع الروضة: ١٧٥ . الجبا: ٣٧١، ٤٧٠. -ح-الجبر: ٣٦٧. جُبَع: ۲۹۱، ۲۸۹. حاز: ۳۵٦، ۱۰۱. حاشف: ۱۲۷، ۳۹۹، ۳٤٤. الجيل الأسود: ١٢١. جيل الشوق: ٤٩٣. حبار: ٤٣٢. جـــلة: ٣٧١، ٣٧٩، ٤٨١، ١٨٤، حياشة: ٣٤٣. الحيشة: ٣٣٩. . 170 . 10E . EAV حبيش: ٣٧١. جين: ۲۳۷ ، ۲۳۷ . حسبور: ۳۱۳، ۲۰۵، ۲۲۵، ۲۸۹، جحاف: ۱۱۹، ۲۸۱. 7/3, AA7, 17, VIT, 07, الحدعان: ٢٣. جدّة: ١٧٤، ١٤٤، ٢٤٦، ٢٩، ١١٤، ٣٨٦، ١٥٣، ٥٤٣، ١٩٤٠. حيوظ: ١٥٦، ٣٤، ٥٨، ٢٩٢. .118 .177 الحجاز: ٩٨، ١١٦، ١١٧. الحراف: ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۲، ۲۳. حجر: ٣٦٣، ٧٨، ٢٣٦. جربة الروض: ٤٧٣. الحجر: ٣٣٤. جربة غالب: ٢١. الحجرية: ٤٨٢، ٤٨٣، ١٢٧، ١٨١، الجرة: ٢٢. الجعرى: ٤٩٠. 177, FAT, TV, FP3, OV, جفنة: ٢٧٩. . 179 الجمرة: 209. حجة: ٢٩٧، ٤٧٥، ١٥٦، ١٥٥، جمرة العقبة: ١٢٣. 707, 717, 717, 117, 3, الجمرى: ٤٨٣. VY1 , FY7 , 337 , AP1 , 1Y7 . الجميمة: ٢٣٥، ٢٦٨، ٢٥٥. حجور: ۲۸۳. الجنابي: ٣٤٥. الحدا: ٨٤، ٣٧٣، ٨٢٣. الجنات: ٣٩٤. حدة: ٨٤٤، ٢٩٣. الحند: ١٨٤، ٣٨٤، ٢٨٤، ٤٨٤. الحديدة: ١٥١، ٢٩٢. الجهارنة: ٤٨٨. حراز: ٤٩١، ٤٠، ٣٩٠، ١٠٥، ٢٧٤. جهران: ۸۹۸، ۸۲۳، ۹۹۶، ۳۲۹. الحرم: ٢٤٦. جوب: ٤٩٥. الحوف: ٩٢، ٤٠٥، ٩٩٩، ٩٣، ٢٢. الحرمين: ١٢٩، ١٢٧، ٣٤٣.

حوصان: ۲۸۵. حزيز: ١٩٤، ٤٩٤. حويرة: ١٢١. الحزم: ١٦٣ .، حیدان: ۱۵، ۳۲۵. الحسا (الاحساء): ٩٠، ١٢٠، ١١٧، الحيدري: ٤٦١. . 9 2 حيس: ٥٠١، ٣٤. الحشا: ٤٨٣. الحيمتين: ١٥٢،٨٤. حصبان: ٤٨٥. الحيمة: ١٥٩، ٣٧١، ٨٩٤، ٢٧١، الحصبانين: ٣٨٦. . V9 . 9V . £79 . 1.0 حصن غولي: ٢٦٨. -خ-الحصون: ٢٣. الخارد: (غيل): ٩، ٨٦، ٩٥، ١٧٧، الحصين: ٨١، ٤٠، ٣٧. . ۲۲ حضرموت: ٤٢، ٧١، ٨١، ١٢٣، خیان: ۳۷۶. PO1, 31, 17, 7A, VIT, VV. الخربة: ٤٦٨، ٤٨٨. NF, V3, FA, V11, YA, VY, خزيمة (مقبرة): ٤٣٢. ٠٨، ١١١، ١٠١، ١٩٣١ ٤٥، ٨٧. الخضراء: ٢٥١، ٢٤٥، ٢٥٥. حفا: ۳۵۳ خطيب (وادي): ٥١. حفاش: ۳۷۱، ۱۵۹، ۲۳۳، ۱۵۲، الخلقة: ٧٥٤، ٦٨. 177 1779 الخلو: ٢٣. حل : ١٢٧. خمر: ٣٣٩، ٢٢٤، ٢٢١، ٥٧١، ١٩، الحلقة: ٤٠، ٥٨، ٣٩. 177, 173, P13, 777, NOI, الحمر: ١٦٠. 113, 01, VOI, 171, ·VI, حمدة: ١٦١، ١٦٣. . ۲97 الحمراء: ٦٣. الخموش (هجرة): ٣٩٩. حمران: ۲٤٠. خميس المخلاف: ٤٧٠. حميس: ٣٩٩، ٤٠٠. خنفر: ۷۷، ۹۳، ۷۷. الحواشب: ١٩٤. خيار: ١٥٥ (قبة خيار): ٢٥، ٢٣٠. حوث: ۳۳۰، ۲۵۲، ۲۹۸، ۲۹۱، ۱۲۱۰ خیوان: ۹۱. حود الأحقاف: ٤٧٥.

حورة: ٢٧٦، ٥٧٥.

#### \_ 2 \_

دار الجامع: ٧٣، ٤٣٩، ٣٦٢. دار سعدان: ٤٦٤. دار شعوب: ۱۰۲. دار العين: ٤٠٦. دار ضرب صنعاء: ٣٦٧. دار ضرب شهارة: ٣٧٩. دار حریر: ۱۰. دارین: ۱۰٤. الدامغ: ١٣٨. دثينة: ٤٩، ١٦٥، ١٢٣، ٥٥، ٥٥. درب الأمير: ٢٧، ٢٢. دعان: ٤٦١. الدمنة: ٢١٤. الدولة المهدوية: ٨٥. الديلمي (قاع): ٢٢١.

#### \_ i \_

ذمار: ۷۸، ۴۹۸، ۱۷۰، ۵۹، ۳۱۸، الرضمة: ۲۹، ۴۹۸. ٥٥٥، ٩٥٥، ٣٩٠، ٨٧، ٣٧٥، رغوان: ٧٨. ٥٨، ٢١٣، ٢٢١، ١٩٤، ٣٥٣، روضية حياتيم: ١١٠، ٣٣٥، ٣٠٩، ٥٢، ٣٣، ٣٠، ١١٣، ٢٧٠، ٢٢٢، 111, AFT, AT, 001, 301, FV. ذهبان: ۲۳۵. ذسفان: ١٦١، ٥٥٩، ٢٤١، ٤٩٢، . 2 70

ذي ماجد: ٣٧٥. ذي مرمر: ٦٨، ١٩١، ١٧٧، ٧١، ٧٠. ريدة البون: ٤٦٢، ٤٦١، ١١٥. ذسان: ۲۳۰، ۱۲۰.

ذيسيسن: ٢٥١، ٨٥٤، ٨٤٢، ٨٥٨، 353, 753, 77. ذي غبب: ٣٧٥. ذي كريش: ٤١.

---ازح: ۱۲۱، ۲۶۸، ۱۱۴، ۱۳۳۰ .0 .180 .187 رحبان: ۲٤٤، ۱۲۹. الرحية: ١٤٧، ٢٣٥، ١٧٥. رداع: ۲۰۱، ۲۹، ۲۰۲، ۸۷، ۳۲۳، 75, . V. AT, PO, 177, OTT, "YY" YY" 07" 13, '3, TAI, 73, P.Y, A33, .TT, 037, TO3, PTT, A37, 00, .100 .71 الوس: ۳۰.

رصابة: ٣٧٣.

377, AO, TVI, TFT, 013, 373, P/3, 7/7, AOT, 37, TT, TT3, AA3, TT7, OA1, 10, 00, 07, 1.3, 753, 403, AP3, 34, +37, PT, 17. ريدة بامسدوس: ٧٩.

الريد: ۲۷۲.

010

رسمة: ١٤١، ٥٥٥، ٢٦٨، ٢٦٧، سقارة: ١٧٧. ۱۱۲، ۳۷۷، ۱۷۷، ۲۱۴، ۳۷۲، ۳۷۳، سقطری: ۳۵. السلف: ٤٤. . ٣٨. سمارة: ٤٨٠، ١٥٤. ريمة بن حميد: ٢٥، ٢١. سمسرة ريدة: ٦٠. الزاهر: ٢٣. سمسرة الأزرقين: ٦٠. \_ز\_ سمسرة جربان: ٣٥٧. زبید: ۳۹، ۱۱۳، ۱۱۸، ۳۷۰، ۷۷۳، سمسرة وهب: ۲۸۲. سنار: ٣٦٢، ٥. زراجة: ١٤٠، ٢٤١، ٢٦٨، ٣٧٣، سناع: ٣٢٣. سنبان: ۲۲۸. · [7] 703 , ATI , · YT, TYT. السنثين: ٥٨٥، ١٧. زقاق الغول: ١٢٣. سنحان: ۱۰۵، ۳۰۲، ۳۳۳، ۸۸۸، زمزم: ۱۷۱. الزهراء: ٢٢، ٢٥١، ٤١، ٢٥، ٥٥، ٢٣١. السهلة: ٥٠٤. ۳۹. الزيدية: ٦٨٢. سواكن: ١٧٦. السودان: ۲۰۵، ۲۰۱، ۲۰۱. زيلم: ٣٥٩، ٣١٠، ٣٥٤. سود: ۲۲۹. ـ س ــ السودة: ۹۱، ۲۵، ۲۷۵، ۲۵، ۲۵، ۳٤٤، 30T, P.T, TI3, V.I, A3T, ساقين: ٢٤٥، ١٤٦. 173, TAI, AFI, 373, '373 سامة: ٢٢١. . 727 , 707 السائلة: ٢٦٥. سوق صنعاء: ١٢٣. سحار: ۳۲۳، ۱۳۱. سوق الثلوث: ٣٩١. السر: ١٦٥، ١٣٨، ٧٨. سوق الحطب: ٣٤. سردد: ١٤٥. سیان: ۵۹۵ ، ۳۲۴. السعدية: ١٢٧ . السعدي: ٢٦ . ــ ش ــ رقبة السعدي: ٨٨. الشاحذية: ١٠٢. سعوان: ۲۸۸، ۹۳۳. سفيان: ١٧٢. شاد: ۳۷۳

شاطب: ۲۳، ۲۳، ۲۰. **ـ ص ـ** الـشام: ٢٢١، ٢٢١، ٢٤٤، ٢٤٧، صافية المحار: ٢٩٧. VAY, ... AVI, YAY, 737, الصاية: ١٢٥. . Y . Y EV صبارة: ٩١. الشاهل: ٣٦٣. صبر: ۲۹٦، ۲۸۷، ۲۹۹، ۲۹۷. شبام: ۲۹۰، ۲۵۰، ۲۲۲، ۸۰، ۲۵۳، صبرة: ١٨١، ٢٨٦. , TOT , TPT , 10T. الصبيحة: ٦٣. الشجعة: ٢٧٤. الصدر: ۲۰۷. الشحر: ۱۲۰، ۲۳۷، ۲۳۵، ۱۱۳ صرف: ۲۲٤. .00 (817 :07 صعدة: ٤٧، ٢٤١، ٢٥٩، ١٥٩، شرعب: ٣٨١، ٤٨٧، ٣٨٦. ٤٨٧. V31, P51, TT1, 5V, P51, الشرف: ٣٢٣، ٢٨١، ١٥٩، ٣٧٨، ATT : 001 : PO : AAT : VO3 : TYY, 177, 1P, PYY, VAY, 337, 7/7, V3T, 737, A37, 777, 747, 757. · 77' , 737' , 171' , 717' , 77' الشرفين: ٤٠، ١٦٨. 031, YY, AY, 1A1, YAY, شسظب: ۳٤٥، ٤٠. الشعب: ١٩٤. صعفان: ٤٩١، ٤٩٢. شعوب: ۲۱، ۲۲۷، ۲۲۱. الصلالة: ٢٦. شعیب: ۲۸۱ ، ۲۸۱ . الصلية: ١٦٦، ١٦٤، ٢٧٧، ١٦٠، شمسان: ۲۷۳ VII. 104 (17) 109 (17) شههارة: ۳٤٩، ۲٥١، ۲۲١، ۹۹۳، . 170 , 107 043, TA, 001, 007, VY, الصفراء: ٩٨. 771, PYT, PTI, 1PT, YTT, الصلالة: ٤٠ ، ٤٤ . (17) (787) 777) 051) صنعاء: ۲۱، ۷۱، ۷۲، ۲۲، ۲۲، ۷۳، ۲۷، 3V1, TV3, VTV, 171, VTY, 3 Y, YY, YA, TA, OA, YA, 'P, PTT, 31, 07, TA, 1A1, 371, TP, 111, 011, 311, 771, 101, 717, 737, 737, 77, 111, 111, 171, 171, 131, . TEO . TEE . 17V

شهمة: ١٦٢.

شيراز: ٩٦.

1 VI 1 171 171 10V 11V

. TEL , TTT , TLT , T.4 , LVT

٢٥٢، ٣٥٣، ٧٢٧، ٨٢٨، ١٨١، الضحى: ٣٨٩، ٨٨٨، ١٣١، ٢٢١، 7A7, 0A7, 0P7, 0.7, 5.7, 7A7. ٣٠٨، ٣٢٧، ٣٣٩، ٣٠٩، ٣١٩، ضحيان: ٢٧. ١٤٣، ٣٣٩، ٣٢٨، ٥٤٥، ٥٥٥، الضعيف: ٢٨٧. ١٥٣، ٢٥٣، ٣٦٠، ٢٦١، ٢٢٣، ضلع: ٣٣٤. ٣٢٣، ١٤٣، ٢٢٦، ٣٦٧، ٨٣٨، الضلعة: ٣٤٨. ٣٧١، ٣٧٣، ٢٧٤، ٣٧٨، ٣٧٩، ضوران: ١٣٦، ١١٣، ٥٥، ١٩٥، ٥٨، PFT, 0V, V3, TVT, PT1, °P, 007, 7.3, 773, 373, .73, 733, P.T. FAI, FOI, YT. (73, 773, 733, 733, 033, PO1, FF, F3, 031; 0.7, YF, V33, 703, 003, 303, 373, AV3, 173, 773, 773, 073, VY, AY, •31, PP1, 371, 773, 'F3, 073, Y73, A73, F07. ٧٧٤، ٥٨٥، ٤٩١، ٤٩٦، ٥٠٠، صنهيا: ٢٧٩. ۳۱۱ ، ۱۲۰ ، ۲۵۱ ، ۳۴ ، ۸۰ ضهای: ۲۸۰ . POT, NEL, 701, .TT, 07, \_ \_ \_ 141, 47, 701, 771, 137, VIT, 707, 101, 17, 77, الطائف: ١٣٦، ١٢٦، ١٢٩، ١٣١. . 777 طهننة: ۲۷۲. صنعة: ٣٧٤. الطور: ١٦٦. صنع الله: ٢٦٨. الطويلة: ٩٥. صهبان: ٣٨٦. طسة: ٣٥٤، ٤٩٢، ٥٥٩. الصُّيد: ٣٩١، ٣٧٥، ٣٤٥. \_ ظ\_ صدة: ٣١٢. الصين: ٩٧، ١٠٤. ظفار: ۱۱۳، ۸۳، ۶۶۶، ۲۸، ۲۱۱، \_ ض\_\_ 373, 753, 773, VI3, AV, ٠٧٦ ضاعن: ۲۸۰. ظفر: ۲۷۷، ۲۷۷، ۵۸۱، ۵۱. ضاف: ٤٩٨. ظلمة: ١٦٥، ١٦٧، ١٦٩، ٣٤، الضباب: ٤٣٠.

ضبر حدة: ٤٩٤.

. 77 . 2 . . 777

ظهر دواد: ۷٤. الظهرة: ٨٨٤، ٤٧٧.

-ع-

عاهم: ۲۸۰. عبد الغفور (قلعة): ٧٠٠. عتار: ۳٤٩، ۲۲۱. السعمديين: ۷۲، ۲۰۸، ۳۷۱، ۳۸۱،

· ۸٣ ، ۲۲1 ، ۷11 ، PY3 , TA3 , 311, 383, 011, 377, .71, . 75

عدن: ۲۸، ۱۱۳، ۱۱۸، ۱۲۵، ۱۲۶، ٧٧٤، ٨٨، ٨٨، ١٧٥، ٣٤، ٢٧٤. غنس: ٢٧٠، ٢٧٠. العجز: ٤٧٤.

عتمة: ٩٦ ، ٩٦ .

عذوية: ٤٩٠. العذارب: .

العر: ٤٣٤. العراق: ١٠٠، ٢٤٦.

العر: ٥٠، ١٤٦. العروس: ١٤٤، ٧٥٤، ١٠١، ٤١.

> العشة: ١٣٠. عصر: ٤٤٤، ٢٧٠.

> > عصمان: ١٩.

عصمة: ۲۷۷. عطان: ۸۵۳.

عفار: ۳۵۳ء ۲۸۲، ۷۷۵، ۲۸۰، ۹۷،

. 174 , 177 , 177

العليب: ٣٧٤، ٢٧٣.

علمان: ٣١٤. عمارية (قلعة): ١٤٣. عمار: ۱۳۱، ۱۲۸. Ilanici: 202. عمان: ۸۲، ۹۵، ۱۷۷.

عسمران: ۲۲۹، ۲۲۵، ۷۸، ۲۲۹، 037, 507, 817, 357, 737, TTT, 30T, . PT, A03, 153, 371, AIT, 07T, 3PT, TT3, ۸۰۱، ۲۲۷، ۲۲۳، ۲۳۱، ۱۹۹، . 409

> العمشية: ١٥، ١٦٩، ١٧٤، ١٧٢. عیان: ۱۷۰، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۲۰

العين: ٤٨٨ ، ٤٢٢. عىنات: ٤٨. العيون: ٢٤٧، ١٦٩، ١٧٢.

\_غ \_

الغانمية: ٣٨٧، ٤٩٢، ٣٨٨. غدير خم: ١٤٠. السغسراس: ٨٦، ١٦٠، ١٧٩، ١٧٧، 141, 74, 75, 44, 401, 101, . 174 . 191

غربان: ٣٦٧، ٢٦٥. غمدان: ۲۳۶، ۲۳۲. الغولة: ٥٩.

الغيل (غيل شعوب): ٢١. غيمان: ٤٥٤، ٥٥٤، ٤٨٩.

القصر: ٢٩٣، ٤٢٧، ٣٥٤، ٢٩٣، AA3, Y.1, TPY, AFY. فارس: ۱۰۶. قصد ذمار: ۳۹۰. فتايل: ٤٩٤. قصر عيان: ٩١. فدة: ٢٠٤، ٥٥٩. قصبر: ۲۳۱. فروة: ۲۰۱ . القطيف: ٩٤، ٩٠. الفقم: ١٦٩. قعار: ١١٦. فللة (هجرة): ١٥. قعطة: ٤٠، ٣٢، ١٨٦، ٣٠٧، ٣٩، فيفا: ١٤٥. 713, P73, FA3, A73, TF3. الفيش: ٢٣٦ . القعمة: ٤٩٤. القلاظ: ٣٥٤، ١٥٤. \_ق\_ قلعة فضلي: ١٤٠، ١٢٦، ١٤٥. القنفذة: ١٣١. القاع: ٤٨٤. قىلاب: ٢٨١. قاع صنعاء: ١٧١. قاع الرماة: ٤٤، ٦١. \_ 4\_ قاع الزجاج: ٤٢. القاعدة: ٤٨٤. الكسر: ٤٩٨. كشات: ٤٩٤. قائفة: ٢٩. Z-Ki: VP, 1PT, NF1, 3PT. القاهرة: ٥٠١، ٣٣٥. القبتين: ٤٥٤، ٣٧٣، ٨٨٨. کم ان: ۸۳. قحوان: ۷۸. کوکسان: ۲۰، ۷۰، ۸۷، ۹۷، ۲۰۱، القدس: ١٠١. · PY , 317, OVT, PYT, Y . 3 , 173, 773, 773, 373, 03, القذف: ١١٠. 1204 150V 1501 150Y 150V قراض: ١٤. قراضة: ١٥٩. . £4. . £VT . £7. . £7. . £7. القرط: ٢٣. PPI , 777 , 37 , 707. كولة: ٤٦٢. القرضة: ٢٢. قرن الوعر: ٧٤٥، ١٦٩، ٣٤٣. \_ ل \_ قروى: ٥٩٥. Yas: 407, PF3, A01. القسطنطينية: ١٠٠.

لحج: ۹۱، ۷۷۷، ۲۷۱، ۲۲۱، ۲۲، المداثر: ۲۸۸، ۳۹۹، ۳۹۱. . . . . المدان: ٢٣٦، ٢٨٢. اللحمة: ٣٠٧، ٣٤٧، ٥٤٧، ٢٩٤. مدارك: ١٥. اللوذ: ۲۶، ۲۳، ۷۱. مدام: ٣٦٦. الليث: ١٣٤. مدر: ۲۹٤. مدوم: ۹۱، ۲۸۰. --المدينة المنورة: ٩٨، ١٤٤، ٢٤٤، ما. . 99 مأرب: ۷۸. مذبح: ٤٤٨. مالطة: ١١٧. المذيخرة: ١١٥. ما وراء النهر: ١٠٤. المراشحة: ١٢١. مبین: ۳۵۰، ۱۵۸، ۱۵۲، ۱۲۱. المراشى: ١٧٥. متنة: ٢٧٠. مرفد: ٥٠، ٥٤. المحابشة: ۲۷۶، ۲۷۱، ۲۷۰، ۲۷۰. مرکابه: ۳۵۰، ۳۲۵، ۳۲۶. المحاقرة: ١٨٦. مسجد الأبهر: ٤٦٤. المحرس: ٢٣٢، ٢١١. مسجد البستان: ٧١. المحطور: ٢٨٦، ٢٦٩. مسجد الجلا: ١٧٧. المحفد: ٣٧٩. مسجد الحيمى: ٤٦٣. مسجد الذيباني: ٤٠١. المحمل المصري: ٦٧، ١٠٨. المحمل الشامى: ١٦٧، ١٣٣، ١٤٤. مسجد السائلة: ١٢٠. المحويت: ٣٠. مسجد الشهيدين: ٨٤. محدس: ١٠٢. ` رقبة مسجد الشهيدين: ٣٤٣. المخا: ۱۳، ۸۲، ۱۰۱، ۱۰۸، ۱۱۳، مسجد صلاح الدین: ۴۰۱، ۶۲۹. ۱۱۱، ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۳، ۱۲۳، مسجد موسی: ۲۸۸. ١٣٥، ١٨٤، ٢٠٨، ٣١٣، ٣٣٩، مسجد النهرين: ١٢١. ٣٦٥، ٣٧٠، ٣٧٩، ٥٥٦، ٤٧٠، مسجد النور: ٥٥، ٦١، ٥٥. ٤٧٦، ١٧٧، ٤٤٢، ٥٠١، ١٧٧، مسجد الوشلي: ٣٦٧. ۷۷۳، ۲۲۳<sub>-</sub>, 307، ۸۶۲، ۱۷۳. مسجد وهب: ٤٦٨. المخادر: ٣٣، ٤٧٩، ٣٧٤. مسعدة: ٥٧٧. المخلاف: ٣٤٢. مسورة: ٤٨٩.

المنصورة: ١٨٥، ١٩٨، ٢٠٩، ٢٠٥، مسيب: ٤٦١. 7'7' AFI' PPI' 1A3' 3A1' المشسرق: ٢٨١، ٢٥١، ٣٠٦، ٢٨٥، TP1, 177, TA1, P71, 131, A33, FTT, VO, TOY, V.T. . 177 . 477 , 777 , 777 . منقذة: ٣٧٣. مشورة: ۲۲. مصر: ۲٤٦، ۱۳۲، ۳۳، ۱۳۵، ۱٤٤، المواهب: ٥٩٥، ٢٢٢، ٢٨٣، ٨٣، ٥٨، ٥٩٣، ٩٢٦، ٥٧٣، ٣٧٣، المصلِّي: ٢٨٥. 0°T, PT3, PT, F33, FF3, YIT, PIT, VPY, \*\*3, AIY, المضلعة: ١٦٤. 377, 377, 777, 777. المعافر: ٢٠٩. الموجمة: ٤٦١. معبر: ٣٦٨، ١٩٣، ٣٧. مور: ۲۸۲. المعسال: ٢٦٩ ، ٢٥٣ ، ٢٦٣ ، ٢١ . موزع: ۱۱۹، ۵۵۶. معين: ۲۳، ۹۳. الموسطة: ٥٨، ٨١. المغرب: ١٠٠. ميدان الذهب: ٤٣٢. المفتاح: ۸۷. مفحق: ٤٧٤. \_ ن \_ المفلحي: ٥١. المقضضة: ١٥٨، ١٦٢. ناعط: ٩١. مكسة المكرمسة: ١٢٤، ١٨٨، ١٣٢، نجد السلف: ۲۲، ۲۶، ۲۱، ۲۹. ٥٤١، ٥٧، ٧٢، ٨٠١، ٧٩، ٤٢، نجد العليا: ١٣٥. ۲۰، ۳۳، ۱۲۹، ۱۲۷، ۱۸۶، ۹۰، نجد ایب: ۳۹. 717, 4.7, 537, .71, 071, النجد: ٤٢. 771, 311, 311, 711, 911, نجد: ۱۲۹. XIT, FII, 3T, W.I, Y3T, نجرة: ١٨. .171 نجران: ١٤٤. ملاح: ۲۲۲، ۲۵۲. نقم: ۱۷۲، ۹۹۱. ملائ: ٨٨٤. نقيل يسلح: ٢١٠. ملحان: ۱۵۹، ۲۷۱، ۷۷۱، ۲۷. نقيل عجيب: ١٦١، ١٦١. الملة: ٤٧٠. المنشية: ٧٧.

هاوم: ۲۰ ٤.

هنين: ٨٠.

وعلان: ۹۸٤. الوعيلة: ٣٦٢، ٢٨٧. وهب: ۱۱۷.

الهجر: ٢٣٦، ٢٤٠. هران: ۲۱۲، ۳۷۰.

– ی – يراخ: ٣٢٢. همدان: ۲۳۰، ۲۳۰، ۲۸۵، ۲۸۷،

. £ Y A

السهند: ۲۳۰، ۲۹۲، ۱۷۷، ۳۱۳، یسریسم: ۱۸۰، ۴۶۰، ۱۱۸، ۲۰۹، ٥٢٢، ٢٣١، ٨٠١، ٢١١.

يفرس: ١٦٨، ٤٩٦، ١٧٠، ٤٢٩.

- و -

اليمن: ٢٨٢، ١٣٠، ١٣٨، ٢٢١، YA1, FP, 107, 03, ... 771, 013, 013, 307, 977, VAT, 171, VIT, 133, VYI, API, AII, YP, TTI, AA3, 717, ATI, PT, TPI, AI, P71 . A37 . PV3 . TT3 . TVT .

وادعة: ٤٠، ٣٢٣، ٧٣٧، ٨٤٢، ٣٢١، . 172 الوجية: ٢٨٧. الورك: ٣١٩.

VF, 307, FY1, VA, 331, ATT , AOI , 3AI , OTI , A3I ,

ورور: ٤٦٢. وعرة: ٥٠٤. وصاب: ۷۲۷، ۲۲۸، ۳۷۰، ٤٤١،

ينبع: ١٣٥.

. 71 , 101 , 177

771, 443, 773, 477, 441. وضرة: ٤٨٧.



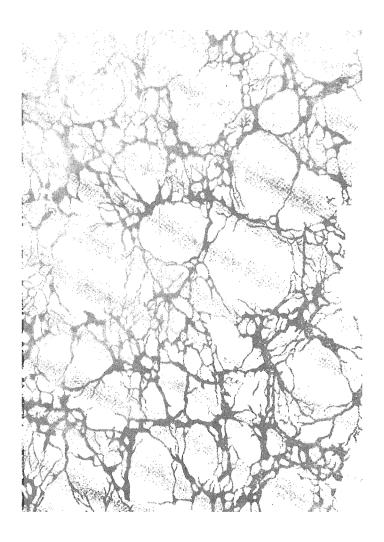

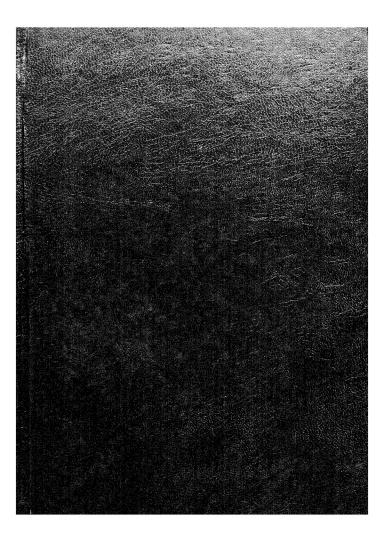